# نَـهْجُ الـبَلاغـة

وهو
مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن محمد
الرضي بن الحسن الموسوي
من كلام أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن
أبي طالب
عليه السلام

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة: هفح البلاغة

# مهّدمة السيد الشريعت الرضيي :

# بسم الله الرحمن الرحيم

أَمّا بَعْدَ حَمْدِ اللهِ الَّذِي جَعَلَ الحَمْدَ ثَمَنَا لِنَعْمَائِهِ ، وَ مَعاذاً مِنْ بَلائِهِ ، وَ وَسِيلاً إلى جِنانِهِ ، وَ سَبَباً لِزِيادَةِ إَحْسانِهِ ، وَ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِهِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، و إمام الأَئِمَةِ ، وَ سِراجِ الأُمَةِ ، المُنْتَخَبِ مِنْ طِينَةِ الكَرَمِ ، وَ سُلالَةِ المَخْدِ الأَقْدَمِ ، وَ مَعْرَسِ الفِخارِ المُعْرِقِ ، وَ فَرْعِ العَلاءِ المُثْمِرِ المُورِقِ ، وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ مَصابِيحِ الظُّلَمِ ، وَ عِصَمِ الأَمْمَ ، وَ مَناوِ الفَخارِ المُعْرِقِ ، وَ فَرْعِ العَلاءِ المُثْمِرِ المُورِقِ ، وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ مَصابِيحِ الظُّلَمِ ، وَ عِصَمِ الثَّمَ مَن الواضِحَةِ ، وَ مَثاقِيلِ الفَضْلِ الرَّاجِحَةِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، صَلاةً تَكُونُ إِزاءً لِفَضْلِهِمْ ، وَ مُناوِيلِ فَرْعِيمْ وَ أَصْلِهِمْ ، ما أَنارَ فَجْرٌ ساطِعٌ ، وَ خَوى نَجْمٌ طالِعٌ.

فإني كُنتُ في عُنفوانِ السِنِ ، و غَضاضَةِ الغُصْنِ ، اِبْتَدَأْتُ بِتأليفِ كتابٍ في خصائصِ الأئمةِ (عليهم السلام) ، يَشْتَمِلُ على مَحاسِنِ أخبارِهِمْ و جواهِرِ كلامِهِمْ ، حَدانِي عليهِ غَرَضٌ ذَكَرْتُهُ في صَدْرِ الكتابِ و جعلْتُهُ أمامَ الكلامِ ، و فَرَغْتُ منَ الخصائِصِ الّتي تَخُصُ أمير المؤمنين عَليّاً (عليه السلام) ، و عاقَتْ عَنْ إتمام بَقِيّةِ الكتابِ مُحاجَزاتُ الأيامِ و مماطلاتُ الزَّمانِ .

(34): مفحة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة :

و كنتُ قدْ بَوَّبْتُ ما خَرَجَ مِنْ ذلكَ أبواباً ، و فَصَّلْتُهُ فُصُولاً ، فجاءَ في آخِرِها فصل يتَصَمَّنُ تَحاسِنَ ما نَقِلَ عنه ( عليه السلام ) مِنَ الكلام القصيرِ ، في المَواعِظِ و الحِكْمِ و الأمثالِ و الآدابِ ، دونَ الحُطَبِ الطَّويلَةِ ، و الكُتُبِ المَبْسوطَةِ ، فَاسْتَحْسَنَ جماعةٌ من الأصدقاءِ ما اشتَمَلَ عليه الفَصْلُ المُقَدَّمُ ذِكرُهُ ، مُعْجِبِنَ بِبَدائِعِهِ ، و المُتَعَجِبِنَ مِن نَواصِعِهِ ، و سَألوي عندَ ذلكَ أَنْ أبتدئ بتأليفِ كتابٍ يعتوي على مُعتارِ كلام مَولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في جميع فُنُونِهِ و مُتشَعَباتِ غُصُونِهِ ، مِن خُطَبٍ و كُتُبٍ و مَواعِظَ و أدبٍ ، عِلماً أنَّ ذلكَ يَتَصَمَّنُ من مَعابِّبِ البلاغَةِ ، و غرائِبِ الفصاحَةِ ، و جواهرِ العَربيَّةِ ، و تَواقِبِ الكَلِمِ الدِّينِيَّةِ و الدُّنيويَّةِ ، ما لا يُوجَدُ جُتَمِعاً في كلامٍ ، و لا مجموعَ الأطرافِ في كتابٍ ، إذ كانَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مَشْرَعَ الفصاحَةِ و مَولِدَها ، و منه ( عليه السلام ) ظَهَرَ مَكنُوفُا ، و عنه أُخِذَتْ قوانِينُها ، و على أَمْثِلَتِهِ مَدْكَ لُو المُتَا البلاعَةِ و مَولِدَها ، و منه ( عليه السلام ) ظَهَرَ مَكنُوفُا ، و عنه أُخِدَتْ قوانِينُها ، و على أَمْثِلَتِهِ كتابٍ ، إذ كانَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الكلام النَّبَويِ ، فَأَعْبَهُمْ و تَأْخَرُوا ، و مَنه أَلْهُ مِنْ عظيمِ النَّفِعِ ، و مَعْ ذلك فقَوَدُ سَبَقَ و قَصَّروا ، و تَقَدَّمُ و تَأْخَرُوا ، و المَدْكُ و المَنْ و له المَعنينَ ( عليه السلام ) الكلام النَّبَويِ ، فَلْمُ مُنها القليلُ النَادِرُ ، و الشَّهُ إلى المُتادِ عنهُ منها القليلُ النَادِرُ ، و الشَّارِدُ ، فَامَا كلامُهُ فهو البَحُو الذي لا يُسْتَمَقُ الذي لا يُعالَى الْمُ عنهم منها القليلُ النَادِرُ ، و الشَّدُو عنهُ منها القليلُ النَادِرُ ، و الشَّدُو عنهُ منها القليلُ النَادِرُ ، و الشَّدُو ، فَامَا كلامُهُ فهو البَحُو الذي لا يُسَاعَلُ و الجُمُّ الذي لا يُعافَلُ . .

(35) : صفحة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... مؤذ الاشعاع الاسلامي

# و أَرَدْتُ أَن يَسُوغَ لِيَ التَّمَثُلُ فِي الافتخارِ به ( عليه السلام ) بقولِ الفَرَزْدَقِ : أولئك آبائي فَجِئني بِمِثْلِهِمْ \* إذا جَمَعَتْنا يا جَرِيرُ المَجامِعُ

و رأيتُ كلامَهُ (عليه السلام) يَدورُ على أقطابٍ ثلاثَةٍ : أولهُا الحُطَبُ و الأوامِرُ ، و ثانيها الكتبُ و المواعِظُ ، فأجْمَعْتُ بتوفيقِ الله تعالى على الابتداءِ باختيارِ محاسِنِ الخُطَبِ ، ثُمُ محاسِنِ الحُطَبِ ، ثُمُ محاسِنِ الحُكِمُ و المواعِظُ ، فأجْمَعْتُ بتوفيقِ الله تعالى على الابتداءِ باختيارِ محاسِنِ الحُطَبِ ، ثُمُ محاسِنِ الحِكمِ و الأدبِ ، مُفْرِداً لكُلِ صِنفٍ مِنْ ذلكَ باباً ، و مُفَصِلاً فيهِ أوراقاً ، لتكونَ مُقَدِمةً لإستيدراكِ ما عَساهُ يَشُذُّ عَنِي عاجِلًا ، و يَقَعُ إليَّ آجلاً ، و إذا جاءَ شيءٌ مِن كلامِهِ (عليه السلام) الخارجِ في أثناءِ جوارٍ ، أو جوابِ سؤالٍ ، أو غَرَضٍ آخَرَ مِنَ الأغْراضِ في غيرِ الأَنْعاءِ التي ذَكَرَهُا ، و قَرَرْتُ القاعِدَةَ عليها نَسَبُتُهُ إلى أَلْيقِ الأَبُوابِ بِهِ ، و أَشَّدِها مُلاعَةً لِغَرَضِهِ ، و رُبَّما جاء فيما أَختارُهُ من ذلكَ فُصُولٌ غَيرُ مُتَسِقَةٍ ، و الشَّيةِ اللهَ عُيرُ مُنتَظِمَةٍ ، لأَينَ أؤردُ النُّكَتَ و اللَّمَعَ ، و لا أقْصِدُ التَّتاليَ و النَّسَقَ .

و مِن عَجائِبِهِ (عليه السلام) التي اَنْفَرَدَ بَها ، و أَمِنَ الْمُشارَكَةَ فيها ، أَنَّ كلامَهُ الوارِدَ في الزُّهدِ و المواعِظِ و التَّذكيرِ و الزَّواجِرِ ، إذا تَأْمَلَهُ المُتَأْمِّلُ ، و فَكَّرَ فيهِ المَّقَفَكِّرُ ، و خَلَعَ مِن قَلبِهِ أَنَّهُ كلامُ مِثْلِهِ مِمَّن عَظُمَ قَدرُهُ ، و التَّذكيرِ و الزَّواجِرِ ، إذا تَأْمَلَهُ المُتَامِّلُ ، و فَكَّرَ فيهِ المَّقَفَكِرُ ، و خَلَعَ مِن قَلبِهِ أَنَّهُ كلامُ مِثْلِهِ مِمَّن عَظُمَ قَدرُهُ ، و الشَّعلَ لَهُ نَفَدَ أُمرُهُ ، و أحاطَ بالرِّقابِ مُلكُهُ ، لم يَعتَرِضْهُ الشَّكُ في أنهُ كلامِ مَنْ لا حَظَّ لَهُ في غيرِ الزَّهادَةِ ، و لا شُعلَ لَهُ بغيرِ العِبادَةِ ، قد قَبَعَ في كِسْرِ بَيتٍ ، أو انْقَطَعَ إلى سَفْحِ جبلٍ ، لا يَسمَعُ إلّا حِسَهُ ، و لا يَرى إلّا نَفسَهُ ، و لا يَكدُ للمُ مَن يَنْغَمِسُ في الحَربِ مُصْلِتاً سَيْفَهُ ، فَيَقُطُّ الرِّقابَ ، و يُجَدِّلُ الأبطالَ ، و يَعُودُ يَكاهُ يُوفِّنُ بأَنَّهُ كلامُ مَن يَنْغَمِسُ في الحَربِ مُصْلِتاً سَيْفَهُ ، فَيَقُطُّ الرِّقابَ ، و يُجَدِّلُ الأبطالَ ، و يَعُودُ

بِهِ يَنْطِفُ دَمَاً ، و يَقطُرُ مُهَجاً ، و هو معَ تلكَ الحالِ زاهِدُ الزُّهّادِ ، و بَدَلُ الأَبْدالِ ، و هذهِ مِن فَضائِلِهِ العَجيبَةِ ، و خَصائصِهِ اللَطِيفَةِ التي جَمَعَ بِها بينَ الأضدادِ ، و ألَّفَ بينَ الأشتاتِ ، و كثيراً ما أُذاكِرُ الإخوانَ بِها ، و أَستَخرِجُ عَجَبَهُمْ مِنها ، و هي مَوْضِعٌ لِلْعِبْرَةِ بِها و الفِكْرَةِ فيها .

و رُبَّا جاءَ في أثناءِ هذا الاختيارِ ، اللَّفظُ المُرَدَّدُ ، و المَعْنَى المُكرَّرُ ، و العُذرُ في ذلكَ أن رواياتِ كلامِهِ تَخْتَلِفُ اختِلافاً شديداً فَرُبَّا اتَّفَقَ الكلامُ المختارُ في روايةٍ فَنُقِلَ على وجهِهِ ، ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ ذلكَ في روايةٍ أُخرى مَوْضُوعاً غَيرَ موضعِهِ الأوَّلِ ، إمّا بِزيادَةٍ مختارَةٍ ، أوْ بِلَفظٍ أَحْسَنَ عِبارَةً ، فَتَقْتَضِي الحالُ أَنْ يُعادَ اسْتِظهاراً لِلاِختيارِ ، و غَيْرةً على عَقائِلِ الكلامِ ، و رُبَّا بَعْدَ العَهْدُ أَيْضاً بما اخْتِيرَ أَوَّلاً ، فَأُعِيدَ بَعضُهُ سَهْواً أو نِسياناً ، لا قَصداً و اعتِماداً ، و لا أَدَّعِي معَ ذلكَ أيّ أُحيطُ بِأقطارِ جميعِ كلامِهِ ( عليه السلام ) ، حتى لا يَشُدُّ عني منهُ شاذٌ ، و لا يَبَدُ نَا لا أَبعِدُ أَنْ يَكُونَ القاصِرُ عني فوقَ الواقِعِ إليَّ ، و الحاصِلُ في رِبقَتِي دونَ الخارِجِ مِن يَدَيَّ ، و ما عَلَيَ يَبدُ نادٌ ، بَل لا أَبعِدُ أَنْ يَكُونَ القاصِرُ عني فوقَ الواقِعِ إليَّ ، و الحاصِلُ في رِبقَتِي دونَ الخارِجِ مِن يَدَيَّ ، و ما عَلَيَّ الله سبحانه و تعالى هَجُ السبيل ، و إرشادُ الدليل إن شاء الله .

و رأيتُ مِنْ بَعدُ تَسمِيةَ هذا الكتابِ بِنَهجِ البَلاغَةِ ، إذ كانَ يَفتَحُ لِلنّاظِرِ فيهِ أبواهَا ، و يُقرِّبُ عليهِ طِلاهَا ، فيه حاجَةُ العالِيمِ و المُتَعلِّمِ ، و بُغْيَةُ البَلِيغِ و الزّاهِدِ ، و يمضِي في أثنائِهِ مِنْ عَجيبِ الكلامِ في التَوْحِيدِ و ، فيه حاجَةُ العالِيمِ و المُتَعلِّمِ ، و بُغْيَةُ البَلِيغِ و الزّاهِدِ ، و يمضِي في أثنائِهِ مِنْ عَجيبِ الكلامِ في التَوْحِيدِ و العدلِ ، و تَنزيهِ اللهِ سبحانه و تعالى عَنْ شِبْهِ الخَلقِ ما هو بِلالُ كُلِّ عُلَّةٍ و شِفاءُ كلِّ عِلَّةٍ و جَلاءُ كُلِّ شُبهةٍ و من العدلِ ، و تَنزيهِ اللهِ سبحانه أَسْتَمِدُ التَّوفِيقَ و العِصمَةَ و أَتنجَزُ التَّسدِيدَ و المعونةَ و أَسْتَعِيدُهُ من خَطا الجَنانِ قَبلَ خَطا اللِّسانِ و مِن زَلَّةِ الكَلِمِ قَبلَ زَلَّةِ القَدَمِ و هُوَ حَسْبِي و نِعْمَ الوَكيلُ .

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (37)

خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (39)

باب المختار من خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) و أوامره

و يدخل في ذلك المختار من كلامه الجاري مجرى الخطب في المقامات المحظورة و المواقف المذكورة و الخطوب الواردة:

1- و من خطبة له ( عليه السلاء ) يذكر فيها ابتداء خلق السهاء و الأرض و خلق آدم و فيها ذكر المع و تحتوي

# على حمد الله و خلق العالم و خلق الملائكة و اختيار الأنبياء و مبعث النبي و القرآن و الأحكام الشرعية :

جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَا مَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ كَائِنُ لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ مَنْ قَالَ عَلا مَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ كَائِنُ لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارِنَةٍ وَ لَا يَمْتَوْ مَنْ خَلْقِهِ وَ عَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بَمُزَايَلَةٍ فَاعِلُ لَا بَمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَ الْآلَةِ بَصِيرٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُنْ خَلْقِهِ مُنْ خَلْقِهِ مَنْ خَلْقِهِ مَنْ خَلْقِهِ مَنْ خَلْقِهِ لَا يَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ .

#### خلق العالم

أَنْشَأَ الْخُلْقِ إِنْشَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا وَ لَا جَرِّيةٍ اسْتَفَادَهَا وَ لَا حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا وَ لَا هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَ لَأَمْ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا وَ غَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَ أَلْزَمَهَا وَ لَا هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَ الْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ أَحْنَائِهَا ثُمَّ أَنْشَأَ شُبْحَانَهُ فَتْقَ الْأَجْوَاءِ وَ شَقَّ الْأَرْجَاءِ وَ سَكَائِكَ الْهُواءِ فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلاطِماً تَيَّارُهُ مُتَرَاكِماً شَبْحَانَهُ فَتْقَ الْأَجْوَاءِ وَ شَقَّ الْأَرْجَاءِ وَ سَكَائِكَ الْمُواءِ فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلاطِماً تَيَّارُهُ مُتَرَاكِماً رَخَّارُهُ مَنَاكُوماً وَشَقَ الْأَرْجَاءِ وَ النَّوْمَا فِيقَ فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلاطِماً تَيَّارُهُ مُتَرَاكِماً رَخَّارُهُ مَمَلَهُ عَلَى مَثْنِ الرِّيحِ الْعَاصِفَةِ وَ الزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةِ فَأَمْرَهَا بِرَدِّهِ وَ سَلَّطَهَا عَلَى شَدِّهِ وَ قَرَهَا إِلَى حَدِّهِ الْهُوَاءُ مِنْ خَوْتِهَا فَتِيقٌ وَ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيحاً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا وَ أَدَامَ مُنَ عُرْاهَا وَ أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا فَأَمْرَهَا بِتَصْفِيقِ الْمَاءِ الرَّخَارِ وَ إِثَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ فَمَحْضَتُهُ مُنْ أَنْمُهَا وَ أَعْصَفَ مَعْرَاهَا وَ أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا فَأَمْرَهَا بِتَصْفِيقِ الْمَاءِ الرَّخَارِ وَ إِثَارَةٍ مَوْجِ الْبِحَارِ فَمَحْضَتُهُ مُنْ أَنْشَأَ وَا عُصَفَ مَعْرَاهَا وَ أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا فَأَمْرَهَا بِتَصْفِيقِ الْمَاءِ الرَّكَادِ وَ إِثَارَةٍ مَوْجِ الْبِحَارِ فَمَحْضَتُهُ

السِّقَاءِ وَ عَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ تَرُدُّ أَوَّلَهُ إِلَى آخِرِهِ وَ سَاجِيَهُ إِلَى مَائِرِهِ حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ وَ رَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامُهُ فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ وَ جَوِّ مُنْفَهِقٍ فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجًا مَكْفُوفاً وَ عُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مَعْفُوظاً وَ سَمْكاً مَرْفُوعاً بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا وَ لَا دِسَارٍ يَنْظِمُهَا ثُمُّ مَوْجًا مَكْفُوفاً وَ عُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مَعْفُوظاً وَ سَمْكاً مَرْفُوعاً بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا وَ لَا دِسَارٍ يَنْظِمُهَا ثُمَّ وَرُقَيْهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِيَاءِ الثَّوَاقِبِ وَ أَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيراً وَ قَمَراً مُنيراً فِي فَلَكٍ دَائِرٍ وَ رَقِيم مَائِرِ وَ رَقِيم مَائِر.

### خلق الملائكة

ثُمُّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلائِكَتِهِ مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ وَ رُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ وَ صَافُّونَ لَا يَتَزايلُونَ وَ مُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ وَ لَا سَهْوُ الْعُيُونِ وَ لَا سَهْوُ الْعُيُونِ وَ لَا عَفْلَةُ النِّسْيَانِ وَ مِنْهُمْ أُمَنَاءُ عَلَى وَحْيِهِ وَ أَلْسِنَةُ إِلَى رُسُلِهِ وَ الْعُقُولِ وَ لَا فَتْرَةُ الْأَبْدَانِ وَ لَا غَفْلَةُ النِّسْيَانِ وَ مِنْهُمْ أُمَنَاءُ عَلَى وَحْيِهِ وَ أَلْسِنَةُ إِلَى رُسُلِهِ وَ مُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْهُمُ الْخَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَ السَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ حِنَانِهِ وَ مِنْهُمُ النَّابِتَةُ فِي مُغْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْهُمُ الْخَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَ السَّدَنَةُ لِأَبُوابِ حِنَانِهِ وَ مِنْهُمُ النَّابِتَةُ فِي الْأَرْضِينَ السَّفْلَى أَقْدَامُهُمْ وَ الْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ وَ الْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَاهُمُ وَ الْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ نَاكِسَةُ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَقِعُونَ ثَكْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَ الْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَقِعُونَ ثَكْتَهُ بِأَجْدِحَتِهِمْ مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَ الْمُنْونِ وَلَيْهُمْ النَّارُ الْقُدْرَةِ لَا يَتَوَهَمُونَ رَجَّمُ مُ بِالتَّصُويرِ

(42): موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي ....

وَ لَا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ وَ لَا يَحُدُّونَهُ بِالْأَمَاكِنِ وَ لَا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ . حفة خلق آدم عليه السلام

شُمُّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ سَبَخِهَا تُرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى حَلَصَتْ وَ لَاطَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزَبَتْ فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَخْنَاءٍ وَ وُصُولٍ وَ أَعْضَاءٍ وَ فُصُولٍ وَ أَحْمَدُهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ وَ أَصْلَامَا حَتَّى صَلْصَلَتْ لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ وَ أَمَدٍ مَعْلُومٍ ثُمُّ نَفَحَ فِيهَا مِنْ أَجْمَدُهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ وَ أَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ لِوقْتٍ مَعْدُودٍ وَ أَمَدٍ مَعْلُومٍ ثُمُّ نَفَحَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثُلَتْ إِنْسَاناً ذَا أَذْهَانٍ يُجِيلُهَا وَ فِكَرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا وَ جَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا وَ أَدَوَاتٍ يُقَلِّبُهَا وَ مَعْرُونَ بِهِا وَ مَعْرُونِ عَلَيْهِ وَ الْأَنْوانِ وَ الْأَجْنَاسِ مَعْجُوناً بِطِينَةِ مَنَ الْحَقِقِ وَ الْمَشَامِ وَ الْأَنْوانِ وَ الْأَجْنَاسِ مَعْجُوناً بِطِينَةِ الْمُؤْتِلِقَةِ وَ الْأَشْبَاهِ الْمُؤْتَلِقَةِ وَ الْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَة وَ الْأَخْلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ مِنَ الحُوِّ وَ الْبَرْدِ وَ الْبَرْدِ وَ الْمَثَلُقَةِ وَ الْأَشْفِقُونَ وَ الْمُشْعَادِيَة وَ الْأَخْدَافِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفِقِ لَالْمُعَادِيَة وَ الْمُتَعَادِيَة وَ الْمُعْتَالِيَةِ مِنَ الْحُورِ وَ الْبَرُقِقَةِ وَ الْمَالُولُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونِ وَ الْمَشَوْدِ وَ اسْتَأْدَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُعَلُومِ الْإِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلْلِيسَ اعْتَرَتُهُ الْحَيقَة وَ الْمُتَعْمَدِ وَ الْسَتَقُونَ وَ تَعَزَّزُ بِخِلْقَةِ النَّارِ وَ اسْتَوْهَنَ حَلْقَ الصَّلُومَ الْمُنْطُرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . للسَّحُودَ وَ اسْتَقْوَالُ اللَّهُ النَّالِ فَاعْطَاهُ اللَّهُ النَّوْتَ الْمَعْلُومِ الْمُعْلُومِ الْمُنْطُونِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . لَلْمُنْطَرِقَ الْمُعْلُومِ الْمُعْلَومِ الْمُعْلَومِ الْمُنْعِرَةِ وَ الْمُعْلَومُ الْمُعْلَومُ الْمُؤْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَومُ الْمُعْلَومُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْلُومُ الْمُعْلَى السَعْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْلُومُ الْمُعْلُومُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فِيهَا عَيْشَهُ وَ آمَنَ فِيهَا مَحَلَّتَهُ وَ حَذَّرَهُ إِبْلِيسَ وَ عَدَاوَتَهُ فَاغْتَرَّهُ عَدُوُّهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِدَارِ الْمُقَامِ وَ مُرَافَقَةِ الْأَبْرَارِ فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ وَ الْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ وَ الْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ وَ الْعَزِيمَةَ رَهْمَتِهِ وَ الْعَزِيمَةَ رَهْمَتِهِ وَ الْعَزَرِ نَدَما ثُمَّ بَسَطَ اللّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ وَ لَقَّاهُ كَلِمَةَ رَهْمَتِهِ وَ الْعَزِيمَةِ وَ عَنَاسُلِ الذُّرِيَّةِ .

# اختيار الأنبياء

وَ اصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ وَ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَ اتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ وَ اجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْوِفَتِهِ وَ اقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرِتِهِ وَ يُخْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ يَذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَمُّمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ يَنْ مَنْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَايِشَ تَحْيِيهِمْ وَ آجَالٍ تُفْنِيهِمْ وَ أَوْصَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ مَا سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَايِشَ تَحْيِيهِمْ وَ آجَالٍ تُفْنِيهِمْ وَ أَوْصَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ كَتَابِعُ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ كَتَابِعُ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ مُجَةٍ لَازِمَةٍ أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ رُسُلُ لَا تُقَصِّرُ كِيمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَ لَا كَثْرَةُ الْمُكَذِينِينَ لَمُمْ مِنْ سَابِقٍ مُرَّالًا لَهُ مَنْ بَعْدَهُ

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (44)

أَوْ غَابِرٍ عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى ذَلِكَ نَسَلَتِ الْقُرُونُ وَ مَضَتِ الدُّهُورُ وَ سَلَفَتِ الْآبَاءُ وَ خَلَفَتِ الْأَبْنَاءُ .

### مبعث النبي

إِلَى أَنْ بَعَثَ اللّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ وَ إِمَّامُ نُبُوَتِهِ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ كَرِيماً مِيلَادُهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَ نُبُوتِهِ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ كَرِيماً مِيلَادُهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَ طَرَائِقُ مُتَشَيِّتَةٌ بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِللهِ بِحَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ فَهَدَاهُمْ بِهِ أَهْوَاءٌ مُنْتَشِرةٌ وَ طَرَائِقُ مُتَشَيِّتَةٌ بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِللهِ بِحَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ فَهَدَاهُمْ بِهِ مَنَ الطَّهَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ مِكَانِهِ مِنَ الجُهَالَةِ ثُمُّ اخْتَارَ سُبْحَانَهُ لِمُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) لِقَاءَهُ وَ رَضِيَ لَهُ مَا عِنْدَهُ وَ أَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ مَقَامِ الْبَلُوى فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيماً ( صلى الله عليه وآله ) وَ خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أَمُهَا إِذْ لَمْ يَتُرَكُوهُمْ هَمَلًا بِغَيْرٍ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَ الله عليه وآله ) وَ خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أَمُهَا إِذْ لَمْ يَتُرَكُوهُمْ هَمَلًا بِغَيْرٍ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَ لَا عَلَم قَائِم .

### القرآن و الأحكام الشرعية

كِتَابَ رَبِّكُمْ فِيكُمْ مُبَيِّناً حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ وَ نَاسِحَهُ وَ مَنْسُوحَهُ وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائِمَهُ وَ حَاصَّهُ وَ عَامَّهُ وَ عَبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحْدُودَهُ وَ مُحْكَمَهُ وَ مُتَشَاكِمَهُ مُفَسِّراً مُحْكَمَهُ وَ مُتَشَاكِمَهُ مُفَسِّراً مُحْكَمَهُ وَ مُتَشَاكِمَهُ مُفَسِّراً مُحْدَدِهُ وَ مُوسَّعِ

عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ وَ بَيْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكِتَابِ فَرْضُهُ وَ مَعْلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسْخُهُ وَ وَاجِبٍ فِي السُّنَّةِ السُّنَّةِ وَ السُّنَّةِ وَ السُّنَّةِ وَ السُّنَةِ وَ السُّنَةِ وَ السُّنَةِ وَ السُّنَةِ وَ السُّنَةِ وَ السُّنَةِ وَ مُبَايَنُ بَيْنَ مُحَارِمِهِ مِنْ أَخْذُهُ وَ مُرَخَّصٍ فِي الْكِتَابِ تَرْكُهُ وَ بَيْنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ وَ زَائِلٍ فِي مُسْتَقْبَلِهِ وَ مُبَايَنُ بَيْنَ مَحَارِمِهِ مِنْ كَارِمِهِ مِنْ كَارِمِهِ مِنْ كَبِيرٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ نِيرَانَهُ أَوْ صَغِيرٍ أَرْصَدَ لَهُ غَفْرَانَهُ وَ بَيْنَ مَقْبُولٍ فِي أَدْنَاهُ مُوسَّعِ فِي أَقْصَاهُ.

# و منما في ذكر الحج

و فَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأَنَامِ يَرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَنْعَامِ وَ يَأْهُونَ إِلَيْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ وَ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ وَ إِذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ وَ الْحَتَارَ مِنْ حَلْقِهِ شُمَّاعاً وَلُوهَ الْحَمَامِ وَ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَ وَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَ تَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ وَ صَدَّقُوا كَلِمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَ تَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ يَعْرُونِهِ وَيَقَوَلُونَ الْأَرْبَاحَ فِي مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ وَ يَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَعْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لِلْإِسْلَامِ عَنْدَهُ مَوْعِدَ مَعْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَ لَلَّهِ سَلِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ . عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعالَمِينَ .

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com مفحة : فمع البلاغة المسلامي ...

# 2- و من خطبة له ( عليه السلام ) بعد انصرافه من صفين و فيما حال الناس قبل البعثة و صفة آل النبي ثو صفة قوم آخرين :

أَحْمُدُهُ اسْتِتْمَاماً لِيَعْمَتِهِ وَ اسْتِسْلاماً لِعِرَّتِهِ وَ اسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَ أَسْتَعِينُهُ فَاقَةً إِلَى كِفَايَهِ إِنَّهُ لَا يَضِلُ مَنْ هَدَاهُ وَ لَا يَعِلُ مَنْ عَادَاهُ وَ لَا يَفْتَقِرُ مَنْ كَفَاهُ فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا وُزِنَ وَ أَفْضَلُ كَفَا مُوْنِنَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُمْتَحَناً إِخْلَاصُهَا مُعْتَقَداً مُصَاصُهَا مَا خُرِنَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُمْتَحَناً إِخْلَاصُهَا مُعْتَقَداً مُصَاصُهَا نَتَمَسَّكُ بِمَا أَبُداً مَا أَنْهُ لَا يَعْمَلُونِ وَ الشَّهُولِ وَ وَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُورِ وَ الْعَلَمِ الْمَأْتُورِ وَ الْكَتَابِ الْمَسْطُورِ وَ النُّورِ السَّاطِعِ وَ الضِّيَاءِ اللَّامِعِ وَ الْأَمْرِ الصَّادِعِ إِزَاحَةً الْعَلَمِ الْمَأْتُورِ وَ الْكَتَابِ الْمَسْطُورِ وَ النُّورِ السَّاطِعِ وَ الضِّياءِ اللَّامِعِ وَ الْأَمْرِ الصَّادِعِ إِزَاحَةً لِللللهُ بُعْمَى وَ الْمَعْمَى وَ الْمُعْمَى وَ الْمَعْمَى وَ الْمَعْمَى وَ الْمُعْمَالُ وَ خَذِلَ الْإِيمَالُ وَ خَذِلَ الْإِيمَالُ وَ خَذِلَ الْإِيمَالُ وَ خُذِلَ الْإِيمَالُ وَ خُذِلَ الْإِيمَالُ وَ خُذِلَ الْإِيمَالُ وَ خُذِلَ الْإِيمَانُ وَ خُذِلَ الْإِيمَانُ وَ خُذِلَ الْإِيمَانُ وَ خُذِلَ الْإِيمَانُ وَ خُرِلَ الْهُمُ وَ تَنَكَّرَتُ مَعَالِمُهُ وَ تَنَكَّرَتُ مَعَالِمُهُ وَ تَنَكَّرَتُ مَعَالِمُهُ وَ تَنَكَّرَاتُ مَعَالِمُهُ وَ تَنَكَّرَا لَاللَّيْكُولُ وَ فَالْمَالُ وَ خُرَسَتُ

سُبُلُهُ وَ عَفَتْ شُرُكُهُ أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَ وَرَدُوا مَنَاهِلَهُ بِهِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ وَ قَامَ لِوَاؤُهُ فِي فِتَنِ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا وَ وَطِئَتْهُمْ بِأَظْلَافِهَا وَ قَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا فَهُمْ فِيهَا تَابِهُونَ كِوَاؤُهُ فِي فِتَنِ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا وَ وَطِئَتْهُمْ بِأَظْلَافِهَا وَ قَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا فَهُمْ فِيهَا تَابِهُونَ كَابُونُ فَي وَتُو دَارٍ وَ شَرِّ جِيرَانٍ نَوْمُهُمْ سُهُودٌ وَ كُحْلُهُمْ دُمُوعٌ بِأَرْضٍ عَالِمُهَا مُلْجَمٌ وَ جَاهِلُهَا مُكْرَمٌ .

### و منما يعني آل النبي عليه الصلاة و السلام

هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَيْبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْئِلُ حُكْمِهِ وَ كُهُوفُ كُتُبِهِ وَ جَبَالُ دِينِهِ بِهِمْ أَقَامَ الْحِنَاءَ ظَهْرِهِ وَ أَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِهِ .

## و مِنْهَا يَعْنِي فَوْماً آخرينَ

زَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ وَ حَصَدُوا الثُّبُورَ لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِي وَ بِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاتَةُ الْآنَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ .

غمج البلاغة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة :

# 3 - و من خطبة له ( عليه السلام ) و مني المعروفة بالشقشقية و تشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح حبره عنما ثم مبايعة الناس له :

أَمَا وَ اللّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانُ وَ إِنّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِي السَّيْلُ وَ لَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ عَنِي السَّيْلُ وَ لَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَ يَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَ يَكْدَحُ فَيهَا مُؤْمِنٌ حَتَى يَلْقَى رَبّه .

#### ترجيح الصبر

فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذَى وَ فِي الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِي غَبْاً حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى هِمَا إِلَى فُلَانٍ بَعْدَهُ . ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْأَعْشَى . :

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا \* وَ يَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ

فَيَا عَجَباً بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يَخْشُنُ مَسُّهَا وَ يَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الاعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يَخْشُنُ مَسُّهَا وَ يَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الاعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أَسْلَسَ

لَمَا تَقَحَّمَ فَمُنِيَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ بِجَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تَلَوُّنٍ وَ اعْتِرَاضٍ فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَ شِمَاعَةٍ رَعَمَ أَنِي أَحَدُهُمْ فَيَا للَّهِ وَ لِلشُّورَى مَتَى شِدَّةِ الْمِحْنَةِ حَتَى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ رَعَمَ أَنِي أَحَدُهُمْ فَيَا للَّهِ وَ لِلشُّورَى مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ لَكِنِي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَ طُرْتُ إِذَ طَارُوا فَصَغَا رَجُلُ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَ هَنٍ إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ طُرْتُ إِذْ طَارُوا فَصَغَا رَجُلُ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَ هَنٍ إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ اللَّهِ خِصْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الْقَوْمِ نَافِحاً حِصْنَيْهِ بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِصْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ إِلَى أَنِ انْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتُلُهُ وَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ .

#### مبايعة عليم

فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَ النَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ يَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئ الْخُسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَايَ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتْ الْخُسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَايَ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتْ أَخْرَى وَ قُسَطَ آخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرْدِي وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ بَلَى وَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَرْبِيدُونَ كُلُونَ عُلُولًا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ بَلَى وَ اللّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَكِنَّهُمْ

حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَ رَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا الْخَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُوا عَلَى كَفْهُ هَذِهِ سَعْبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ مَ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ اللَّهُ عَنْدٍ عَلَيْكُمْ عَنْدٍ .

قَالُوا وَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبَتِهِ فَنَاوَلَهُ كِتَاباً قِيلَ إِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ كَانَ يُرِيدُ الْإِجَابَةَ عَنْهَا فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ فِيهِ [فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ] قَالَ لَهُ ابْنُ عَبْلُ إِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ كَانَ يُرِيدُ الْإِجَابَةَ عَنْهَا فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ فِيهِ [فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ] قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوِ اطَّرَدَتْ خُطْبَتُكَ مِنْ حَيْثُ أَفْضَيْتَ .

فَقَالَ : هَيْهَاتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللَّهِ مَا أَسَفْتُ عَلَى كَلَامٍ قَطُّ كَأَسَفِي عَلَى هَذَا الْكَلَامِ أَلَّا يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) بَلَغَ مِنْهُ حَيْثُ أَرَادَ .

قال الشريف (رضي الله عنه): قوله (عليه السلام) كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم و إن أسلس لها تقحم يريد أنه إذا شدد عليها في جذب الزمام و هي تنازعه رأسها خرم أنفها و إن أرخى لها شيئا مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها يقال أشنق الناقة إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه و شنقها أيضا ذكر ذلك ابن السكيت في إصلاح المنطق و إنما قال (عليه السلام) أشنق لها و لم يقل أشنقها لأنه جعله في مقابلة قوله أسلس لها فكأنه (عليه السلام) قال إن رفع لها رأسها بمعنى أمسكه عليها بالزمام.

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (51)

# 4- و من خطبة له ( عليه السلام ) و هي من أفصح كلامه ( عليه السلام ) و فيما يعظ الناس و يمديمو من خلامه و يقال إنه خطبما بعد قتل طلحة و النبير :

بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ وَ تَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَاءِ وَ بِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَاعِيَةَ وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبْأَةَ مَنْ أَصَمَّتُهُ الصَّيْحَةُ رُبِطَ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقْهُ الْخَفْقَانُ مَا زِلْتُ أَنْتَظِرُ بِكُمْ عُواقِبَ الْغَدْرِ وَ أَتَوسَّمُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِينَ حَتَّى سَتَرِينِ عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِينِ وَ بَصَّرَنِيكُمْ صِدْقُ النِيَّةِ عَوْقِبَ الْغَدْرِ وَ أَتَوسَّمُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِينَ حَتَّى سَتَرِينِ عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِينِ وَ بَصَرَنِيكُمْ صِدْقُ النِيَّةِ أَقَمْتُ لَكُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَادِّ الْمَضَلَّةِ حَيْثُ تَلْتَقُونَ وَ لَا دَلِيلَ وَ تَحْتَفِرُونَ وَ لَا تَمُيهُونَ الْنَيْهُ وَلَا كُمْ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ عَزَبَ رَأْيُ الْمِئِ تَكَلَّفَ عَتِي مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ الْيَوْمَ أَنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ عَزَبَ رَأْيُ الْمِئِ تَكَلَّفَ عَتِي مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِ مُذْ أُرِيتُهُ الْيَوْمَ أَنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ عَزَبَ رَأْيُ الْمِئِ تَكَلَّفَ عَتِي مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِ مُذْ أُرِيتُهُ لَالِيهُ الْفَقَ مِنْ غَلَيةِ الْجُهَّالِ وَ دُولِ الضَّلَالِ الشَلَامُ ) خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَّالِ وَ دُولِ الضَّلَالِ الْمُؤْمَ تَوَاقَفْنَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَا يُعْمَالًا .

فح البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة:

5- و من خطبة له ( عليه السلام ) لما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) و خاطبه العباس و أبو سفيان بن حربد في أن يبايعا له بالخلافة (و خالف بعد أن تمت البيعة لأبي بكر في السفيفة، و فيما ينمى عن الفتنة و يبين عن خلقه و علمه):

#### النميي عن الغتنة

أَيُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ وَ عَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ وَ ضَعُوا تِيجَانَ الْمُفَاخَرَةِ أَفْلَحَ مَنْ نَهُضَ بِجَنَاحٍ أَوِ اسْتَسْلَمَ فَأَرَاحَ هَذَا مَاءٌ آجِنٌ وَ لُقْمَةٌ يَغَصُّ بِمَا آكِلُهَا وَ مُجْتَنِي الْمُفَاخَرَةِ أَفْلَحَ مَنْ نَهُضَ بِجَنَاحٍ أَوِ اسْتَسْلَمَ فَأَرَاحَ هَذَا مَاءٌ آجِنٌ وَ لُقْمَةٌ يَغَصُّ بِمَا آكِلُهَا وَ مُجْتَنِي الثَّمَرَةِ لِغَيْرِ وَقْتِ إِينَاعِهَا كَالزَّارِعِ بِغَيْرِ أَرْضِهِ .

#### خلقه و علمه

فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَ إِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَيْهَاتَ بَعْدَ اللَّتَيَّا وَ الَّذِي أُمِّهِ بَلِ انْدَجُتُ عَلَى مَكْنُونِ اللَّتَيَّا وَ الَّذِي أُمِّهِ بَلِ انْدَجُتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمِ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الْأَرْشِيَةِ فِي الطَّوِيِّ الْبَعِيدَةِ .

غج البلاغة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مركز الاشعاع الاسلامي ....

# 6 و من كلام له ( عليه السلام ) لما أشير عليه بألا يتبع طلحة و الزبير و لا يرحد لعما الفتال و فيه يبين عن حفته بأنه عليه السلام لا يخدع :

وَ اللَّهِ لَا أَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَ يَخْتِلَهَا رَاصِدُهَا وَ لَكِنِي أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرَ عَنْهُ وَ بِالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِيَ الْمُرِيبَ أَبَداً حَتَّى يَأْتِي لَكِنِي أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرَ عَنْهُ وَ بِالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِيَ الْمُريبَ أَبَداً حَتَّى يَأْتِي أَصْرَبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحُقِي اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْ يَوْمِي فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقِّي مُسْتَأْثَراً عَلَيَّ مُنْذُ قَبَضَ اللّهُ نَبِيّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا .

# 7- و من خطبة له ( عليه السلام ) يخم فيما أتباع الشيطان:

اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكاً وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً فَبَاضَ وَ فَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ مَنْ قَدْ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الخُطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (54)

## 8 و من كلام له ( عليه السلام ) يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك و يدعمه للحنول في البيعة ثانية:

يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ وَ لَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ وَ ادَّعَى الْوَلِيجَةَ فَلْيَأْتِ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ يُعْرَفُ وَ إِلَّا فَلْيَدْخُلْ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ .

### 9- و من كلام له ( عليه السلام ) في حقته و حقة خصومه و يقال إنها في أحداب الجمل:

وَ قَدْ أَرْعَدُوا وَ أَبْرَقُوا وَ مَعَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفَشَلُ وَ لَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوقِعَ وَ لَا نُسِيلُ حَتَّى نُمْطِرَ .

# : و من خطبة له ( عليه السلام ) يريد الشيطان أو يكني به عن قوم - 10

أَلَا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَ رَجِلَهُ وَ إِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا لَبَّسْتُ عَلَى نَفْسِي وَ لَا لُبِّسَ عَلَيَّ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَاتِحُهُ لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ وَ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ .

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (55)

# 11 و من كلام له ( عليه السلام ) لابنه محمد ابن الجنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل:

تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ عَضَّ عَلَى نَاجِذِكَ أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ تِدْ فِي الْأَرْضِ قَدَمَكَ ارْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

# 12- و من كلاء له ( عليه السلاء ) لما أظفره الله بأصحاب الجمل:

وَ قَدْ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فُلَاناً كَانَ شَاهِدَنَا لِيَرَى مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَعْدَائِكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ شَهِدَنَا وَ لَقَدْ عَلَى أَعْدَائِكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ شَهِدَنَا وَ لَقَدْ شَهِدَنَا وَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَ يَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانُ .

# 13 -و من كلام له ( عليه السلام ) في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل

كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَ أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ رَغَا فَأَجَبْتُمْ وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُكُمْ شَقَاقٌ وَ عَهْدُكُمْ شَقَاقٌ وَ دِينُكُمْ نِفَاقٌ وَ مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ وَ الْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنُ بِذَنْبِهِ وَ الشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكُ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَأَيِّ بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤ

# 14- و من كلاء له ( عليه السلاء ) في مثل ذلك:

أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُكُمْ فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُكْلَةٌ لِآكِلٍ وَ فَرِيسَةٌ لِصَائِلٍ .

تهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (57)

### 15 - و من كلام له ( عليه السلام ) فيما رحم على المسلمين من قطائع عثمان :

وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُرُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجُوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ .

# 16 و من كلام له ( عليه السلام ) لما بويع في المدينة و فيما يخبر الناس بعلمه بما تئول إليه أحوالهم و فيما يقسمهم إلى أقسام:

ذِمَّتِي عِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثُلاتِ حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ أَلَا وَ إِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَصَلَى الله عليه وآله) وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُعَرْبَلُنَّ غَرْبَلُنَّ غَرْبَلُنَّ غَرْبَلُنَّ غَرْبَلُنَّ غَرْبَلُنَّ عَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَ لَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا وَ لَيُقَصِّرَنَّ الْقِدْرِ حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَ لَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا وَ لَيُقَصِّرَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا وَ اللّهِ مَا كَتَمْتُ وَشَمَةً وَ لَا كَذَبْتُ كِذْبَةً وَ لَقَدْ نُبِينْتُ بَعِثَا الْمَقَامِ وَ هَذَا الْيَوْمِ أَلَا وَ إِنَّ الْخَطَايَا حَيْلُ شُمُّسٌ مُلِ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ جُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ أَلَا الْمَقَاعِ وَ إِنَّ الْخَطَايَا حَيْلُ شُمُّسُ مُلِ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ جُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ التَّقُوى مَطَايًا ذُلُلُ مُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ جُمُهُمَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ أَلَا وَإِنَّ التَّقُوى مَطَايًا ذُلُلُ مُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ جُومُ اللَّهُ وَا وَلَا لَاللَّهُ وَى النَّارِ أَلَا لَا اللَّهُ وَى مَطَايًا ذُلُلُ مُمِلَ عَلَيْهَا أَهُلُهُ الْعَلَامِ الْفَلَامُ وَ الْكُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَوْ الْعَلَولُ اللَّهُ وَلَا لَا الْقَوْمِ وَلَا لَكُولُ الْمُعُلِى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَلْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَيْعُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُولُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا لَعُمْ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَعُلُكُ مُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِلُ الْمُعُلِمُ الْمُهُمُ الْمُهُا وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُلِلِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَ

وَ أُعْطُوا أَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدَ ثُمُمُ الْجُنَّةَ حَقُّ وَ بَاطِلٌ وَ لِكُلِّ أَهْلٌ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لَقَدِيماً فَعَلَ وَ لَئِنْ قَلَّ الْحُقُّ فَلَرُبَّكَا وَ لَعَنَ وَ لَئِنْ قَلَّ الْحُقُّ فَلَرُبَّكَا وَ لَعَلَّ وَ لَقَلَّمَا أَذْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ .

قال السيد الشريف: و أقول إن في هذا الكلام الأدنى من مواقع الإحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان و إن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به و فيه مع الحال التي وصفنا زوائد من الفصاحة لا يقوم بما لسان و لا يطلع فجها إنسان و لا يعرف ما أقول إلا من ضرب في هذه الصناعة بحق و جرى فيها على عرق وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ.

# و من هذه النطبة و فيما يقسم الناس إلى ثلاثة أحناف

شُغِلَ مَنِ الْجُنَّةُ وَ النَّارُ أَمَامَهُ سَاعٍ سَرِيعٌ نَجَا وَ طَالِبٌ بَطِيءٌ رَجَا وَ مُقَصِّرٌ فِي النَّارِ هَوَى الْيَمِينُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الجُادَّةُ عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَ آثَارُ النَّبُوَّةِ وَ مِنْهَا الْيَمِينُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الجُادَّةُ عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَ آثَارُ النَّبُوَّةِ وَ مِنْهَا مَضِيرُ الْعَاقِبَةِ هَلَكَ مَنِ ادَّعَى وَ خابَ مَنِ افْتَرَى مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ مَنْ فَنُكُ السُّنَةِ وَ إِلَيْهَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ هَلَكَ مَنِ ادَّعَى وَ خابَ مَنِ افْتَرى مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ لَا يَهْلِكُ عَلَى التَّقْوَى سِنْخُ أَصْلٍ وَ لَا يَظْمَأُ عَلَيْهَا وَلَا يَعْمَدُ حَامِدُ إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَكُمْ وَ السَّرَبُوا فِي بُيُوتِكُمْ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لَا يَحْمَدُ حَامِدُ إِلَّا رَبَّهُ وَ لَا يَكُمَدُ حَامِدُ إِلَّا رَبَّهُ وَ لَا يَلُمْ لَائِمُ إِلَّا نَفْسَهُ .

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com مفحة : وفحة : .....

17 و من كلام له ( عليه السلام ) في حفة من يتحدى للحكم بين الأمة و ليس لذلك بأمل و فيما أبغض الخلائق إلى الله حنفان :

# الصنف الأول:

إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ رَجُلُ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ مَشْغُوفٌ بِكَلَامِ بِدْعَةٍ وَ دُعَاءِ ضَلَالَةٍ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ ضَالٌّ عَنْ هَدْيِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُضِلُّ لِمَنِ اقْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ حَمَّالٌ حَطَايَا غَيْرِهِ رَهْنٌ بِخَطِيئَتِهِ .

# الصنف الثاني:

وَ رَجُلُ قَمَشَ جَهْلًا مُوضِعٌ فِي جُهَّالِ الْأُمَّةِ عَادٍ فِي أَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ عَمٍ مِمَا فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَ لَيْسَ بِهِ بَكَّرَ فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ مَا قَلَّ مِنْهُ حَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ حَتَّى إِذَا ارْتَوَى مِنْ مَاءٍ آجِنٍ وَ اكْتَثَرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَحْلِيصِ مَا الْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ مَاءٍ آجِنٍ وَ اكْتَثَرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَحْلِيصِ مَا الْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّا هَا حَشُواً رَثًا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُو مِنْ لَبْسِ الشَّبُهَاتِ فِي فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّا هَا حَشُواً رَثًا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُو مِنْ لَبْسِ الشَّبُهَاتِ فِي مَثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَحْطاً فَإِنْ أَصَابَ حَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْطاً وَ إِنْ مَثَلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطاً فَإِنْ أَصَابَ حَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ جَاهِلٌ جَبَّاطُ جَهَالَاتٍ عَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ يَعْضَ عَلَى الْعِلْمِ أَخْطاً وَ إِنْ أَكِوالَ قَدْ أَصَابَ جَاهِلُ حَبَّاطُ جَهَالَاتٍ عَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ يَعْضَ عَلَى الْعِلْمِ أَخْطاً وَ إِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ جَاهِلُ حَبَّاطُ جَهَالَاتٍ عَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ يَعْضَ عَلَى الْعِلْمِ

بِضِرْسٍ قَاطِعٍ يَذْرُو الرِّوَايَاتِ ذَرُو الرِّيحِ الْمُشِيمَ لَا مَلِيُّ وَ اللَّهِ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ لَا أَهْلُ لِمَا قُرِّظَ بِهِ لَا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْكَرَهُ وَ لَا يَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءٍ مَا بَلَغَ مَذْهَباً لِغَيْرِهِ وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَهْرُ اكْتَتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدِّمَاءُ وَ تَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ عَلَيْهِ أَهْرُ اكْتَتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدِّمَاءُ وَ تَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ إِلَى اللّهِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّالًا وَ يَمُوتُونَ ضُلَّالًا لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا لَكُونَابِ إِذَا خُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تُلْيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَ لَا سِلْعَةٌ أَنْفَقُ بَيْعًا وَ لَا أَعْلَى ثَمَناً مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَعْدَهُمْ أَنْكُرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ لَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ .

18 و من كلام له ( عليه السلام ) في خم اختلاف العلماء في الفتيا و فيه يخم أمل الرأي و يكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن :

#### ذم أهل الرأيي

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ وَيُعَالِمُهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَاكُمُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَاكُمُمْ وَاحِدٌ

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (61)

أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالإِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ .

### الحكم للقرآن

أَمْ أَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِثْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ ( صلى الله عليه وآله ) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ وَ اللّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَ فِيهِ تِبْيَانُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ وَ أَدَائِهِ وَ اللّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَ فِيهِ تِبْيَانُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً وَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَ لَا تُذْفِيهِ اللّهِ بِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ .

19 و من كلام له ( عليه السلام ) قاله الأشعث بن قيس و مو على منبر الكوفة ينطب، فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه، فقال يا أمير المؤمنين، هذه عليك لا لك ، فذفض عليه السلام إليه بصره ثم قال :

مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ حَائِكُ ابْنُ حَائِكٍ مُنَافِقُ ابْنُ كَافِرٍ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُفْرُ مَرَّةً وَ الْإِسْلَامُ ر (62) : موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة البلاغة المسلامي ....

أُخْرَى فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَ لَا حَسَبُكَ وَ إِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفَ وَ سَاقَ إِلَيْهِمُ الْحَتْفَ لَحَرِيُّ أَنْ يَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَ لَا يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ .

قال السيد الشريف: يريد ( عليه السلام ) أنه أسر في الكفر مرة و في الإسلام مرة .

و أما قوله ( عليه السلام ) دل على قومه السيف فأراد به حديثا كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة غر فيه قومه و مكر بهم حتى أوقع بهم خالد و كان قومه بعد ذلك يسمونه عرف النار و هو اسم للغادر عندهم .

# 20 و من كلم له ( عليه السلام ) و فيه ينفر من الغفلة و ينبه إلى الفرار اله:

فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ عَايَنْتُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِعْتُمْ وَ وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ أَسْمِعْتُمْ وَ لَكِنْ عَنْكُمْ لَوْ قَدْ بُصِرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَ أَسْمِعْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَ أَسْمِعْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَ أَسْمِعْتُمْ وَ أَسْمِعْتُمْ وَ فَي يَعْدُ وَ أَسْمِعْتُمْ وَ فَي يَعْدُ وَ أَلَوْ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرَتْكُمُ الْعِبَرُ وَ زُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَ مَا يُبَلِغُ عَنِ اللّهِ بَعْدَ رُسُلِ السّمَاءِ إِلّا الْبَشَرُ

-21 و من خطبة له ( عليه السلام ) و مي كلمة جامعة للعظة و الحكمة :

فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ وَ إِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ تَخَفَّفُوا

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : وفحة البلاغة المسلامة المسلامي السلامي السلامي المسلامي المس

تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ .

قال السيد الشريف : أقول إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه و بعد كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله ) بكل كلام لمال به راجحا و برز عليه سابقا.

فأما قوله (عليه السلام) تخففوا تلحقوا فما سمع كلام أقل منه مسموعا و لا أكثر منه محصولا و ما أبعد غورها من كلمة و أنقع نطفتها من حكمة و قد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها و شرف جوهرها .

22 -و من خطبة له ( عليه السلام ) حين بلغه خبر الناكثين ببيعته و فيها يذم عملهم و يلزمهم دم عثمان و يتهددهم بالحرب:

#### ذم الناكثين

أَلَا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أَوْطَانِهِ وَ يَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نَصِابِهِ وَ اللَّهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَراً وَ لَا جَعَلُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ نَصِفاً .

#### حم عثمان

وَ إِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًا هُمْ تَرَكُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ فَلَئِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَمُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ وَ لِئَنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا التَّبِعَةُ إِلَّا عِنْدَهُمْ وَ إِنَّ أَعْظَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ يَرْتَضِعُونَ أُمّاً وَلَوْهُ دُونِي فَمَا التَّبِعَةُ إِلَّا عِنْدَهُمْ وَ إِنَّ أَعْظَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ يَرْتَضِعُونَ أُمّا وَدُ لَئِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا التَّبِعَةُ إِلَّا عِنْدَهُمْ وَ إِنَّ أَعْظَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ يَرْتَضِعُونَ أُمّا وَدُ لَوْنَ بِدْعَةً قَدْ أُمِيتَتْ يَا خَيْبَةَ الدَّاعِي مَنْ دَعَا وَ إِلَامَ أُجِيبَ وَ إِنِي لَرَاضٍ بِحُجَّةِ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَ عِلْمِهِ فِيهِم .

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : (64)

#### التمديد بالحرب

فَإِنْ أَبَوْا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْفِ وَكَفَى بِهِ شَافِياً مِنَ الْبَاطِلِ وَ نَاصِراً لِلْحَقِّ وَ مِنَ الْعَجَبِ فَإِنْ أَبُوْا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْفِ وَكَفَى بِهِ شَافِياً مِنَ الْبَاطِلِ وَ نَاصِراً لِلْحَقِّ وَ مِنَ الْعَجَبِ وَلَا بَعْثُهُمْ إِلَيَّ أَنْ أَبْرُزَ لِلطِّعَانِ وَ أَنْ أَصْبِرَ لِلْجِلَادِ هَبِلَتْهُمُ الْهَبُولُ لَقَدْ كُنْتُ وَ مَا أُهدَّدُ بِالْحُرْبِ وَ لَا أَرْهَبُ بِالضَّرْبِ وَ إِنِي لَعَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِي وَ غَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِينِي .

# 23- و من خطبة له ( عليه السلام ) و تشتمل على تصديب الفقراء بالزمد و تأديب الأغنياء بالشفقة : تصديب الفقراء

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَمْرِ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ كَقَطَرَاتِ الْمَطَرِ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ مِمَا قُسِمَ لَمَا مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرَةً فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً فَإِنَّ الْمَوْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَعْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَيَحْشَعُ لَمَا إِذَا ذُكِرَتْ وَ يُعْرَى هِمَا لِغَامُ النَّاسِ كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَعْنَمَ وَ يُرْفَعُ كِمَا عَنْهُ الْمَعْرَمُ وَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَعْنَمَ وَ يُرْفَعُ كِمَا عَنْهُ الْمَعْرَمُ وَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَعْنَمَ وَ يُرْفَعُ كِمَا عَنْهُ الْمَعْرَمُ وَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَعْنَمَ وَ يُرْفَعُ كِمَا عَنْهُ الْمَعْرَمُ وَ كَانَهُ الْمَعْرَمُ اللَّهِ فَمَا عِنْدَ كَذَلِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِيءُ مِنَ الْخِيَانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ إِحْدَى الْخُسْنَيَيْنِ إِمَّا رَزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُو ذُو أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ مَعَهُ دِينُهُ وَ حَسَبُهُ وَ إِنَّ الْمَالَ وَ الْبَينِ اللّهِ مَا اللّهُ تَعَالَى لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللّهِ مَا حَرْثُ اللّهُ تَعَالَى لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللّهِ مَا حَرْثُ اللّهُ تَعَالَى لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللّهِ مَا حَدَّى اللّهُ لَلْ الْمَالُ وَ مَعَهُ دِينَهُ وَ عَلَهُ لَكُونَامِ فَاحْذَرُوا مِنَ اللّهِ مَا حَدْرُكُمْ وَالْمُعْلُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ يَجْمَعُهُمَا الللّهُ تَعَالَى لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللّهِ مَا حَدَرُقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ لَا اللّهُ الْمَالِ وَ الْمَالَ وَلَا مِنَ اللّهُ لَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِ وَالْمَالَ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِ وَالْمِلُ وَا مِنَ اللّهُ الْمَالِ وَالْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِعُلَا الْمَالِ وَالْمَالِمُ الْمَالِ وَالْمَالِولَ مَالْمَالِهُ الْمُلْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمَالِعُوا مِنَا الللهُ

نمج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (65)

مِنْ نَفْسِهِ وَ اخْشَوْهُ خَشْيَةً لَيْسَتْ بِتَعْذِيرٍ وَ اعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيَاءٍ وَ لَا شُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ يَكِلْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُعَايَشَةَ السُّعَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ .

#### تأديب الأغنياء

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ وَ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ عَنْ عِتْرَتِهِ وَ دِفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَلْسُنتِهِمْ وَ هُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَيْطَةً مِنْ وَرَائِهِ وَ أَلَمُّهُمْ لِشَعَثِهِ وَ أَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ إِذَا نَزَلَتْ إِلَى السَّنتِهِمْ وَ هُمْ أَعْظَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ وَ لِسَانُ الصِّدْقِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ يَرِثُهُ غَيْرُهُ .

و منها: أَلَا لَا يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ يَرَى هِمَا الْخَصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَ لَا يَنْقُصُهُ إِنْ أَهْلَكَهُ وَ مَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ فَإِنَّمَا تُقْبَضُ مِنْهُ عَنْهُمْ يَدُ وَاحِدَةً وَ تُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ وَ مَنْ تَلِنْ حَاشِيَتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ .

قال السيد الشريف: أقول الغفيرة هاهنا الزيادة و الكثرة من قولهم للجمع الكثير الجم الغفير و الجماء الغفير و يروى عفوة من أهل أو مال و العفوة الخيار من الشيء يقال أكلت عفوة الطعام أي خياره. و ما أحسن المعنى الذي أراده (عليه السلام) بقوله و من يقبض يده عن عشيرته... إلى تمام الكلام فإن الممسك خيره عن

فح البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة: هُنج البلاغة

عشيرته إنما يمسك نفع يد واحدة فإذا احتاج إلى نصرتهم و اضطر إلى مرافدتهم قعدوا عن نصره و تثاقلوا عن صوته فمنع ترافد الأيدي الكثيرة و تناهض الأقدام الجمة .

24 و من خطبة له ( عليه السلام) و مي كلمة جامعة له، فيما تسويغ فتال المخالف، و الدعوة إلى طاعة الله، و الترقيى فيما لضمان الفوز:

وَ لَعَمْرِي مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ حَالَفَ الْحَقَّ وَ حَابَطَ الْغَيَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَ لَا إِيهَانٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ فُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيُّ اللَّهِ وَ امْضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ وَ قُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيُّ ضَامِنٌ لِفَلْحِكُمْ آجِلًا إِنْ لَمْ تُمُنْحُوهُ عَاجِلًا .

25- و من خطبة له ( عليه السلام ) و قد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد و قدم عليه عاملاه على اليمن و هما عبيد الله بن عباس و سعيد بن نمران لما غلب عليهما بسر بن أبي أرطاة فقام ( عليه السلام ) على المنبر ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد و مخالفتهم له في الرأي فقال :

مَا هِيَ إِلَّا الْكُوفَةُ أَقْبِضُهَا وَ أَبْسُطُهَا إِنْ لَمْ تَكُونِي إِلَّا أَنْتِ قَمُتُ أَعَاصِيرُكِ فَقَبَّحَكِ اللَّهُ

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (67)

وَ مَّتَّلَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:

لَعَمْرُ أَبِيكَ الْخَيْرِ يَا عَمْرُو إِنَّنِي \* عَلَى وَضَرٍ مِنْ ذَا الْإِنَاءِ قَلِيلِ

مُمَّ قَالَ (عليه السلام):

أُنْبِعْتُ بُسْراً قَدِ اطَّلَعَ الْيَمَنَ وَ إِنِي وَ اللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَ بِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ وَ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَ بِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَ فَسَادِكُمْ فَلُو الْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ بِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَ خِيَانَتِكُمْ وَ بِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَ فَسَادِكُمْ فَلُو الْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى قَعْبٍ لَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ اللَّهُمَّ إِنِي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَ مَلُونِي وَ سَئِمْتُهُمْ وَ اللَّهُمَّ إِنِي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَ مَلُونِي وَ سَئِمْتُهُمْ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ مِثْ قُلُومَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ أَمَا وَ اللَّهِ فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ أَبْدِهُمْ فِي شَرًا مِنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ .

هُنَالِكَ لَوْ دَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ \* فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَمِيمِ

يُّمَّ نَزَلَ ( عليه السلام ) مِنَ الْمِنْبَرِ .

قال السيد الشريف: أقول الأرمية جمع رميّ و هو السحاب و الحميم هاهنا وقت الصيف و إنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر لأنه أشد جفولا و أسرع خفوفا لأنه لا ماء فيه و إنما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء و ذلك لا يكون في الأكثر إلا زمان الشتاء و إنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا و الإغاثة إذا استغيثوا و الدليل على ذلك قوله: " هنالك لو دعوت أتاك منهم..."

غج البلاغة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : (68)

# -26 و من خطبة له ( عليه السلام) و فيما يصغد العرب قبل البعثة ثم يصغد حاله قبل البيعة له: العرب قبل البعثة

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ وَ أَمِيناً عَلَى التَّنْزِيلِ وَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَيَّاتٍ صُمِّ تَشْرَبُونَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَيَّاتٍ صُمِّ تَشْرَبُونَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَيَّاتٍ صُمِّ تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ وَ تَأْكُلُونَ الْجَشِبَ وَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَ تَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ الْأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةً وَ الْآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبَةً .

#### و منما صفته قبل البيعة له

فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي فَضَنِنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ وَ أَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى وَ شَرِبْتُ عَلَى الشَّجَا وَ صَبَرْتُ عَلَى أَخْذِ الْكَظَمِ وَ عَلَى أَمَرَّ مِنْ طَعْمِ الْعَلْقَمِ

و منها: وَ لَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَناً فَلَا ظَفِرَتْ يَدُ الْبَائِعِ وَ خَزِيَتْ أَمَانَةُ الْمُبْتَاعِ فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أَهْبَتَهَا وَ أَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَ عَلَا سَنَاهَا وَ السَّتَشْعِرُوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ .

نمج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (69)

27 و من خطبة له ( عليه السلام) و قد قالما يستنمض بما الناس حين ورد خبر نمزو الأنبار بجيش معاوية فلم ينمضوا. و فيما يذكر فضل الجماد، و يستنمض الناس، و يذكر علمه بالحرب، و يلقي عليمو التبعة لعدم طاعته:
فضل الجماد

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجُنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ لِبَاسُ التَّقُوى وَ دُيِّثَ دِرْعُ اللَّهِ الْحُصِينَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ دُيِّثَ بِالْإِسْهَابِ وَ أُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الجِهَادِ وَ سِيمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ.

#### استنهاض الناس

أَلَا وَ إِنِي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَ نَهَاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلَاناً وَ قُلْتُ لَكُمُ اغْزُوهُمْ قَبْل أَنْ يَغْزُوكُمْ فَوَاللّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُوا فَتَوَاكُلْتُمْ وَ تَخَاذَلْتُمْ حَتَى شُنَتْ عَلَيْكُمُ الْغُوطَانُ وَ هَذَا أَخُو غَامِدٍ [وَ] قَدْ وَرَدَتْ حَيْلُهُ الْأَنْبَارَ وَ شُنَتْ عَلَيْكُمُ الْغُولَاءِ الْمُعْلَمُ الْأَوْطَانُ وَ هَذَا أَخُو غَامِدٍ [وَ] قَدْ وَرَدَتْ حَيْلُهُ الْأَنْبَارَ وَ قَدْ قَتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِيَّ وَ أَزَالَ حَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِهَا وَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمُواقِةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ فَيَنْتَزعُ حِجْلَهَا وَ قُلْبَهَا

### البرم بالناس

يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ لَوَدِدْتُ أَيِّ لَمُ أَرَكُمْ وَ لَمُ أَعْرَفْكُمْ مَعْرِفَةً وَ اللّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ سَدَماً قَاتَلَكُمُ اللّهُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِي قَيْحاً وَ شَحَنْتُمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَ اللّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ سَدَماً قَاتَلَكُمُ اللّهُ لَقَدْ مَلَا أَتُم قَلْبِي قَيْحاً وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظاً وَ جَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاساً وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَ الْخِذْلَانِ حَتَى لَقَدْ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِنَّ ابْنَ أَبِي

ن المج البلاغة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (71)

طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَ لَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّهِ أَبُوهُمْ وَ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً وَ أَقْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنِّي لَقَدْ فَرَقْتُ عَلَى السِّتِينَ وَ لَكِنْ فِيهَا مَقَاماً مِنِّي لَقَدْ فَرَقْتُ عَلَى السِّتِينَ وَ لَكِنْ لَا يُطَاعُ .

# 28 و من خطبة له ( عليه السلام ) و هو فحل من الخطبة التي أولما "الحمد لله غير مقنوط من رحمته" و فيه أحد عشر تنبيما:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا أَدْبَرَتْ وَ آذَنَتْ بِوَدَاعٍ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ أَشْرَفَتْ بِاطِّلَاعٍ أَلَا وَ إِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّبَقَةُ الجُنَّةُ وَ الْغَايَةُ النَّارُ أَ فَلَا تَائِبٌ مِنْ حَطِيئَتِهِ قَبْلَ مَنِيَّتِهِ أَ لَا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ بُؤْسِهِ أَلَا وَ إِنَّكُمْ فِي أَيَّامٍ أَمَلٍ مِنْ وَرَائِهِ أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّامِ مَنِيَّتِهِ أَ لَا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ بُؤْسِهِ أَلَا وَ إِنَّكُمْ فِي أَيَّامٍ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورٍ أَجَلِهِ فَقَدْ نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَ لَمْ يَضُرُرُهُ أَجَلُهُ وَ مَنْ قَصَّرَ فِي أَيَّامٍ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورٍ أَجَلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَلُهُ وَلَا يَامَ مُلُونَ فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ أَلَا وَ إِنِي لَمْ أَرَا كُولُونَ فِي الرَّهُمَةِ أَلَا فَاعْمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ أَلَا وَ إِنِّ لَمْ أَلَا فَاعْمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ أَلَا وَ إِنِي لَمْ أَلَا فَاعْمَلُوا فِي الرَّعْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ أَلَا وَ إِنِي لَمْ أَلَا فَاعْمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ أَلَا وَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحُقُّ يَضُرُّهُ الْبَاطِلُ وَ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحُقُّ يَضُرُّهُ الْبَاطِلُ وَ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحُقُ يَضُرُّهُ الْبَاطِلُ وَ مِنْ لَا يَسْتَقِيمُ بِهِ الْهُلَكَى يَجُرُّ بِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّذَى أَلَا وَ إِنَّكُمْ قَدْ أُمِرْثُمْ بِالظَّعْنِ وَ دُلِلْتُمْ عَلَى الرَّادِ وَ إِنَّ كُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَ دُلِلْتُمْ عَلَى الرَّادِ وَ إِنَّ

عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ اتِّبَاعُ الْهُوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تَحْرُزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَداً.

قال السيد الشريف رضي الله عنه : و أقول إنه لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا و يضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام و كفى به قاطعا لعلائق الآمال و قادحا زناد الاتعاظ و الازدجار و من أعجبه قوله ( عليه السلام ) ألا و إن اليوم المضمار و غدا السباق و السبقة الجنة و الغاية النار فإن فيه مع فخامة اللفظ و عظم قدر المعنى و صادق التمثيل و واقع التشبيه سرا عجيبا و معنى لطيفا و هو قوله ( عليه السلام ) و السبقة الجنة و الغاية النار فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين و لم يقل السبقة النار كما قال السبقة الجنة لأن الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب و غرض مطلوب و هذه صفة الجنة و ليس هذا المعنى موجودا في النار نعوذ بالله منها فلم يجز أن يقول و السبقة النار بل قال و الغاية النار لأن الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها و من يسره ذلك فصلح أن يعبر بما عن الأمرين معا فهي في هذا الموضع كالمصير و المآل قال الله تعالى قُلُ أيلها و لا يجوز في هذا الموضع أن يقال سبقتكم بسكون الباء إلى النار فتأمل ذلك فباطنه عجيب و غوره بعيد لطيف و كذلك أكثر كلامه ( عليه السلام ) و في بعض النسخ و قد جاء في رواية أخرى و السبقة عندهم اسم لما يجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض و المعنيان متقاربان لأن ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم و إنما يكون جزاء على فعل الأمر المخمود .

29 و من خطبة له ( عليه السلام ) بعد غارة الضداك بن قيس صاحب معاوية على الحابج بعد قصة الحكمين و فيما يستنمض أصحابه لما حدث فيي الأطراف :

أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَاهُمُ الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ كَلَامُكُمْ يُوهِي الصُّمَّ الصِّلَابَ وَ فِعْلُكُمْ يُوهِي الصُّمَّ الصِّلَابَ وَ فِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمُ الْأَعْدَاءَ تَقُولُونَ يُطْمِعُ فِيكُمُ الْأَعْدَاءَ تَقُولُونَ

فِي الْمَجَالِسِ كَيْتَ وَكَيْتَ فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ حِيدِي حَيَادِ مَا عَزَّتْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ وَ لَا الشَّرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاكُمْ أَعَالِيلُ وِأَضَالِيلَ وَ سَأَلْتُمُونِي التَّطْوِيلَ دِفَاعَ ذِي الدَّيْنِ الْمَطُولِ لَا يَمْنَعُ الشَّرِعَ قَالِيلُ مَنْ قَاسَاكُمْ أَعَالِيلُ وَ سَأَلْتُمُونِي التَّطْوِيلَ دِفَاعَ ذِي الدَّيْنِ الْمَطُولِ لَا يَمْنَعُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ لَا يُدْرَكُ الْحَقُ إِلَّا بِالجِّدِ أَيَّ دَارِكُمْ مَّنْعُونَ وَ مَعَ أَيِّ إِمَامِ بَعْدِي تُقَاتِلُونَ الْمَعْرُورُ وَ اللَّهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ وَ مَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَ اللّهِ بِالسَّهُمِ الْأَخْيَبِ وَ مَنْ رَمَى بِكُمْ فَقَدْ الْمَعْرُورُ وَ اللّهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ وَ مَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَ اللّهِ بِالسَّهُمِ الْأَخْيَبِ وَ مَنْ رَمَى بِكُمْ فَقَدْ وَرَعَ وَ اللّهِ بِالسَّهُمِ الْأَخْيَبِ وَ مَنْ الْعَدُقَ بِكُمْ وَلَا أَطْمَعُ فِي نَصْرِكُمْ وَ لَا أُوعِدُ الْعَدُقَ بِكُمْ مَا وَاقُوكُمْ مَا طِبُّكُمْ الْقَوْمُ رِجَالٌ أَمْثَالُكُمْ أَ قَوْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ غَفْلةً مِنْ غَيْرِ وَرَعٍ وَ طَمَعاً فِي غَيْرِ حَقِي .

30 و من کلام له ( علیه السلام ) فی معنی قتل عثمان و موحکو له علی عثمان و علیه الناس بما فعلوا و براءة له من دمه:

لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاصِراً غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ حَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي وَ أَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرُ وَلَا عَرْدُ وَ الْجَازِع . لَكُمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرُ وَالْجَازِع .

كُلَّحِ البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (74)

31 و من كلاء له ( عليه السلاء ) لما أنهذ عبد الله بن عباس إلى الزبير يستهيئه إلى طاعته قبل حرب البمل:

لَا تَلْقَيَنَّ طَلْحَةَ فَإِنَّكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ يَرْكَبُ الصَّعْبَ وَ يَقُولُ هُوَ الذَّلُولُ وَ لَكِنِ الْقَ الزُّبَيْرَ فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَرِيكَةً فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ ابْنُ خَالِكَ عَرَفْتَنِي بِالْحِجَازِ وَ أَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاقِ فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا .

قال السيد الشريف: و هو (عليه السلام) أول من شُعت منه هذه الكلمة ، أعني "فما عدا مما بدا". 32- و من خطبة له ( عليه السلام) و فيما يحف زمانه بالبور، و يقسم الناس فيه خمسة أحناف، ثم يزمد فيي الحنيا:

## معنى جور الزمان

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ كَنُودٍ يُعَدُّ فِيهِ الْمُحْسِنُ مُسِيئاً وَ يَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُواً لَا نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا وَ لَا نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا .

## أصناف المسيئين

وَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْنَعُهُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَهَانَةُ نَفْسِهِ وَ كَلَالَةُ حَدِّهِ وَ نَضِيضُ وَفْرِهِ وَ مِنْهُمْ الْمُصْلِتُ لِسَيْفِهِ وَ الْمُعْلِنُ بِشَرِّهِ وَ الْمُجْلِبُ بِخَيْلِهِ وَ رَجِلِهِ قَدْ أَشْرَطَ نَفْسَهُ وَ أَوْبَقَ دِينَهُ لِحُطَامٍ يَنْتَهِزُهُ أَوْ مِنْبَرٍ يَفْرَعُهُ وَ لَبِعْسَ الْمَتْجَرُ أَنْ تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَناً وَ مِمَّا لَكَ عِنْدَ اللهِ عِوَضاً وَ مِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ وَ لَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ وَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَ لَا يَطْلُبُ الْآخِرَة بِعَمَلِ الدُّنْيَا قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ وَ قَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ وَ شَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ زَخْرَفَ مِنْ نَفْسِهِ لِلْأَمَانَةِ وَ اتَّخَذَ سِتْرَ اللهِ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَعْصِيةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضَمُّولَةُ نَفْسِهِ وَ انْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتُهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ وَ مَنْ فَلْسِهِ وَ انْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتُهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ وَ مَنْ فَلْهِ وَ تَرَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ وَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَ لَا مَعْدًى .

## الراغبون في الله

وَ بَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ وَ أَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادِّ وَ خَائِفٍ مَقْمُوعٍ وَ سَاكِتٍ مَكْعُومٍ وَ دَاعٍ مُخْلِصٍ وَ تَكْلَانَ مُوجَعٍ قَدْ أَخْمَلَتْهُمُ التَّقِيَّةُ وَ شَمِلَتْهُمُ الذِّلَّةُ فَهُمْ فِي بَحْرٍ أُجَاحٍ أَفْوَاهُهُمْ ضَامِزَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ قَدْ وَعَظُوا حَتَّى مَلُّوا وَ قُهِرُوا حَتَّى ذَلُوا وَ قُتِلُوا حَتَّى قَلُوا . كُلِّحِ البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : كُلِّحِ البلاغة

#### التزميد في الدنيا

فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حُثَالَةِ الْقَرَظِ وَ قُرَاضَةِ الْجَلَمِ وَ اتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حُثَالَةِ الْقَرَظِ وَ قُرَاضَةِ الْجَلَمِ وَ الْفُضُوهَا ذَمِيمَةً فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمْ .

قال الشريف رضي الله عنه : أقول و هذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى معاوية و هي من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي لا يشك فيه ، و أين الذهب من الرغام ، و أين العذب من الأجاج ، و قد دل على ذلك الدليل الخريت ، و نقده الناقد البصير عمرو بن بحر الجاحظ ، فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب البيان و التبيين ، و ذكر من نسبها إلى معاوية ، ثم تكلم من بعدها بكلام في معناها جملته أنه قال ، و هذا الكلام بكلام على (عليه السلام) أشبه ، و بمذهبه في تصنيف الناس و في الإخبار عما هم عليه من القهر و الإذلال و من التقية و الخوف أليق ، قال : و متى وجدنا معاوية في حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد و مذاهب العباد .

33 و من خطبة له ( عليه السلام ) عند خروجه لقتال أهل البصرة، و فيما حكمة مبعث الرسل، ثو يذكر فضله و يذم الخارجين:

قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِذِي قَارٍ وَ هُوَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ إِي مَا قِيمَةُ هَذَا النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيمَةَ لَمَا فَقَالَ (عليه السلام) وَ اللّهِ لَهِي يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ إِي مَا قِيمَةُ هَذَا النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيمَةَ لَمَا فَقَالَ (عليه السلام) وَ اللّهِ لَهِي النَّاسَ فَقَالَ إِيْ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقًا أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا ثُمُّ خَرَجَ فَحَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ :

ر (77) : مفحة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة : مفحة البلاغة المسلامة المسلامة

### مكمة بعثة النبي

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ( صلى الله عليه وآله ) وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَاباً وَ لَا يَدَّعِي أَبُوَّةً فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّأَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ وَ بَلَّعَهُمْ مَنْجَاتُهُمْ فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ وَ اطْمَأَنَّتْ صَفَاتُهُمْ .

#### هِلدُ لِمُنهُ

أَمَا وَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَفِي سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلَّتْ بِحَذَافِيرِهَا مَا عَجَزْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ إِنَّ مَسِيرِي هَذَا لِمِثْلِهَا فَلَأَنْقُبَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ .

## توبيخ الخارجين عليه

مَا لِي وَ لِقُرَيْشٍ وَ اللّهِ لَقَدْ قَاتَلْتُهُمْ كَافِرِينَ وَ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ مَفْتُونِينَ وَ إِنِي لَصَاحِبُهُمْ بِالْأَمْسِ كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمُ الْيَوْمَ وَ اللّهِ مَا تَنْقِمُ مِنَّا قُرَيْشُ إِلّا أَنَّ اللّهَ اخْتَارَنَا عَلَيْهِمْ فَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي حَيِّزِنَا كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ:

أَدَمْتَ لَعَمْرِي شُرْبَكَ الْمَحْضَ صَابِحاً \* وَ أَكْلَكَ بِالزُّبْدِ الْمُقَشَّرَةَ الْبُجْرَا وَ خُلْكَ بِالزُّبْدِ الْمُقَشَّرَةَ الْبُجْرَا وَ خُلْنَا حَوْلَكَ الْجُرْدَ وَ السُّمْرَا

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (78)

# 34- و من خطبة له ( عليه السلام ) في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر النوارج ، و فيما يتأفؤه بالناس، و ينصع لهم بطريق السداد:

أُفِّ لَكُمْ لَقَدْ سَيْمْتُ عِتَابَكُمْ أَ رَضِيتُمْ بِالْمَيْةِ الدُّنيا مِنَ الْآخِرةِ عِوَضاً وَ بِالذُّلِ مِنَ الْعِقِ عَلَيْ كُمْ لِلَّ عَمْوَةِ وَ مِنَ الذَّهُولِ فِي حَلَفاً إِذَا دَعَوْتُكُمْ إِلَى جِهَادِ عَدُوّكُمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُمْ كَأَنَّكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ وَ مِنَ الذَّهُمُ لِي بِثِقَةٍ سَكْرَةٍ يُرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَتَعْمَهُونَ وَ كَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَأْلُوسَةٌ فَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ مَا أَنْتُمْ بِرُكُنٍ مُعَالً بِكُمْ وَ لَا زَوَافِرُ عِرِّ يُفْتَقَرُ إِلَيْكُمْ مَا أَنْتُمْ إِلَا كَإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاقُكَ سَحِيسَ اللَّيَالِي وَ مَا أَنْتُمْ بِرُكُنٍ مُعَالً بِكُمْ وَ لَا زَوَافِرُ عِرِّ يُفْتَقَرُ إِلَيْكُمْ مَا أَنْتُمْ إِلَا كَإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاقُكَ مَا أَنْتُمْ بِرَكُنٍ مُعَلِّ مِنْ اللَّهِ سُعِرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ تُكَادُونَ وَ لَا فَكُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ لَبِعْسَ لَعَمْرُ اللّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ تُكَادُونَ وَ لَا يَكُمُ اللّهِ مِنْ نَافِهِ مَعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ تُكَادُونَ وَ لَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ إِنِي الْتَشْرَتُ مِنْ آلَكُ مَعْرَفُ لَا يُعَمِّلُونَ فَلَا تَعْمُونَ لَا يُنَامُ عَنْكُمْ وَ أَنْتُمْ فِي عَفْلَةٍ سَاهُونَ غُلِبَ وَ اللّهِ الْكُونُ وَ النَّهُ وَلَا اللّهُ اللهِ إِنِي لَا مُثْرَفُ بِكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْثُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ اللّهِ عَلَيْهِ بَعِرُقُ لَوْ مَعْ اللهِ فَلُولِهُ عَلَى اللهِ الْفَرَاحُ اللّهُ اللهِ إِنَّ الْمُؤْتُ وَلِكُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ أَنْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِنْ شِغْتَ فَأَمَّا أَنَا فَوَاللّهِ وَلَا الْمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ أَنْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِنْ شِغْتَ فَأَمَّا أَنَا فَوَاللّهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

ر (79) : موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي السلامة المسلامة الم

الْهَامِ وَ تَطِيحُ السَّوَاعِدُ وَ الْأَقْدَامُ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ما يَشاءُ .

### طريق السداد

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًا وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقُّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ فَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ .

35 و من خطبة له ( عليه السلام ) بعد التحكيم و ما بلغه من أمر الحكمين و فيما حمد الله على بلائه، ثم بيان سبب البلوي :

#### الحمد غلى البلاء

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ إِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ وَ الْحَدَثِ الْجَلِيلِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَهٌ غَيْرُهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ( صلى الله عليه وآله ) .

#### سبب البلوي

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّدَامَةَ وَ قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْخُكُومَةِ أَمْرِي

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (80)

وَ نَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيِي لَوْ كَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجُفَاةِ وَ الْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ وَ ضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ فَكُنْتُ أَنَا وَ إِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَحُو هَوَازِنَ :

أَمَرْتُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى \* فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النُّصْحَ إِلَّا ضُحَى الْغَدِ

# 36 -و من خطبة له ( عليه السلام ) في تخويف أهل النهروان

فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأَثْنَاءِ هَذَا النَّهَرِ وَ بِأَهْضَامِ هَذَا الْغَائِطِ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا سُلْطَانٍ مُبِينٍ مَعَكُمْ قَدْ طَوَّحَتْ بِكُمُ الدَّارُ وَ احْتَبَلَكُمُ الْمِقْدَارُ وَ قَدْ كُنْتُ نَمَيْتُكُمْ عَنْ رَبِّكُمْ وَ لَا سُلْطَانٍ مُبِينٍ مَعَكُمْ قَدْ طُوَّحَتْ بِكُمُ الدَّارُ وَ احْتَبَلَكُمُ الْمِقْدَارُ وَ قَدْ كُنْتُ نَمَيْتُكُمْ عَنْ رَبِّكُمْ وَ لَا شُكُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُنَابِذِينَ حَتَّى صَرَفْتُ رَأْيِي إِلَى هَوَاكُمْ وَ أَنْتُمْ مَعَاشِرُ أَخِقًا عُ الْمُنَا فِذِينَ حَتَّى صَرَفْتُ رَأْيِي إِلَى هَوَاكُمْ وَ أَنْتُمْ مَعَاشِرُ أَخِقًا عُلَامٍ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ وَ لَمْ آتِ لَا أَبَا لَكُمْ بُحُراً وَ لَا أَرَدْتُ لَكُمْ ضُرًا .

37- و من كلام له ( عليه السلام ) يجري مجرى النطبة و فيه يذكر فضائله عليه السلام قاله بعد وقعة النصروان:

فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا وَ تَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا وَ نَطَقْتُ

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (81)

حِينَ تَعْتَعُوا ، وَ مَضَيْتُ بِنُورِ اللّهِ حِينَ وَقَفُوا ، وَ كُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً ، وَ أَعْلَاهُمْ فَوْتاً ، فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا ، وَ اسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا ، كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ ، وَ لَا تُزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ فِيَّ مَهْمَزُ ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيَّ مَعْمَزُ ، الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحُقَّ لَهُ ، وَ الْقَوِيُّ يَكُنْ لِأَحَدِ فِيَّ مَهْمَزُ ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيَّ مَعْمَزُ ، الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحُقَّ لَهُ ، وَ الْقَوِيُّ عَنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحُقَّ مِنْهُ ، رَضِينَا عَنِ اللّهِ قَضَاءَهُ ، وَ سَلَّمْنَا لِلّهِ أَمْرَهُ ، أَ تَرَانِي أَكُدِبُ عَنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحُقَ مِنْهُ ، رَضِينَا عَنِ اللّهِ قَضَاءَهُ ، وَ سَلَّمْنَا لِللّهِ أَمْرَهُ ، أَ تَرَانِي أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ صَدَّقَهُ ، فَلَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) ، وَ اللّهِ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ ، فَلَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) ، وَ اللّهِ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ ، فَلَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( عَلَى اللهُ عَلَيه وآله ) ، وَ اللّهِ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ ، فَلَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى وَ فَا أَعْرِي فَا أَوْلَ مَنْ عَلَا الْمِيثَاقُ فِي عُنْقِي لِغَيْرِي .

38 -و من كلام له ( عليه السلام ) و فيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها:

وَ إِنَّمَا شُمِيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّمَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ وَ دَلِيلُهُمْ الْعَمَى فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ سَمْتُ الْمُدَى وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ وَ دَلِيلُهُمُ الْعَمَى فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ سَمْتُ الْمُدَى وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ وَ دَلِيلُهُمُ الْعَمَى فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ عَافَهُ وَ لَا يُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّهُ .

39- و من خطبة له ( عليه السلام ) خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر، و فيها يبدي عذره، و يستنهض الناس لنصرته:

مُنِيتُ بِمَنْ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمَرْتُ وَ لَا يُجِيبُ إِذَا دَعَوْتُ لَا أَبَا

لَكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبَّكُمْ أَ مَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ وَ لَا حَمِيَّةَ تُحْمِشُكُمْ أَقُومُ فِيكُمْ مُسْتَصْرِحاً وَ أَكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبَّكُمْ أَ مَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ وَ لَا تُطِيعُونَ لِي أَمْراً حَتَى تَكَشَّفَ الْأُمُورُ عَنْ عَوَاقِبِ أَنْادِيكُمْ مُتَعَوِّتًا فَلَا تَسْمَعُونَ لِي قَوْلًا وَ لَا يُبْلَغُ بِكُمْ مَرَامٌ دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْمَسَاءَةِ فَمَا يُدْرَكُ بِكُمْ ثَارٌ وَ لَا يُبْلَغُ بِكُمْ مَرَامٌ دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَة الْمَسَاءَةِ فَمَا يُدْرَكُ بِكُمْ ثَارٌ وَ لَا يُبْلَغُ بِكُمْ مَرَامٌ دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ النِّضُو الْأَدْبَرِ ثُمُّ حَرَجَ إِلِيَّ مِنْكُمْ جُنَيْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِيفٌ كَأَمَّا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ .

قال السيد الشريف : أقول ، قوله ( عليه السلام ) " متذائب " أي مضطرب من قولهم تذاءبت الريح أي اضطرب هبوبجا و منه سمى الذئب ذئبا لاضطراب مشيته .

## 40 -و من كلام له (عليه السلام) في الخوارج لما سمع قولهم " لا حكم إلا لله: "

قَالَ (عليه السلام): كَلِمَهُ حَقِّ يُرَادُ هِمَا بَاطِلُ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِللهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِللهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُقُ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقُويِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : وهم المبلاغة ا

# وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ ( عليه السلام ) لَمَّا سَمِعَ تَحْكِيمَهُمْ قَالَ :

حُكْمَ اللَّهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ .

# وَ قَالَ :

أُمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا التَّقِيُّ وَ أُمَّا الْإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا الشَّقِيُّ إِلَى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ وَ تُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ .

## 41 و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيما ينمى عن الغدر و يحذر منه :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصِّدْقِ وَ لَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَى مِنْهُ وَ مَا يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجِعُ وَ لَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَدِ اتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ كَيْساً وَ نَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى كُسْنِ الْحِيلَةِ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَدْ يَرَى الْحُوَّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْحِيلَةِ وَ دُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللّهِ وَ نَهْيِهِ فَيَدِ اللّهِ مَا لَهُمْ اللّهُ قَدْ يَرَى الْحُوَّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْحِيلَةِ وَ دُونِهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللّهِ وَ نَهْيِهِ فَيَدَعُهَا رَأْيَ عَيْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَ يَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِيجَةَ لَهُ فِي الدِّينِ .

## 42 و من كلام له ( عليه السلام ) و فيه يحذر من اتباع الموى و طول الأمل فيي الدنيا:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهُوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهُوَى فَ طُولُ الْأَمَلِ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ

فَيُنْسِي الْآخِرَةَ أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ اصْطَبَّهَا صَاجُّهَا أَلَا وَ إِنَّ الْآخِرَةِ وَ لَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّاخِرَةِ وَ لَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّاعِمَةِ وَ إِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابُ وَ لَا عَمَلُ وَ لَا عَمَلُ وَ لَا عَمَلَ .

قال الشريف : أقول ، " الحذاء السريعة " ، و من الناس من يرويه " جذاء " .

43 و من كلام له ( عليه السلام ) و قد أشار عليه أحدابه بالاستعداد لدرب أمل الشام بعد إرساله جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية و لم ينزل معاوية على بيعته:

إِنَّ اسْتِعْدَادِي لِحِرْبِ أَهْلِ الشَّامِ وَ جَرِيرُ عِنْدَهُمْ إِغْلَاقٌ لِلشَّامِ وَ صَرْفٌ لِأَهْلِهِ عَنْ حَيْرٍ إِنْ أَرَادُوهُ وَ لَكِنْ قَدْ وَقَتُ لِجَرِيرٍ وَقْتاً لَا يُقِيمُ بَعْدَهُ إِلَّا خَدُوعاً أَوْ عَاصِياً وَ الرَّأْيُ عِنْدِي مَعَ الْأَنَاةِ فَارَدُوهُ وَ لَكِنْ قَدْ وَقَتُ لِجَرِيرٍ وَقْتاً لَا يُقِيمُ بَعْدَهُ إِلَّا خَدُوعاً أَوْ عَاصِياً وَ الرَّأْيُ عِنْدِي مَعَ الْأَنَاةِ فَأَرْوِدُوا وَ لَا أَكْرُهُ لَكُمُ الْإِعْدَادَ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَ عَيْنَهُ وَ قَلَّبْتُ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَلَمْ فَأَرْوِدُوا وَ لَا أَكْرَهُ لَكُمُ الْإِعْدَادَ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَ عَيْنَهُ وَ قَلَبْتُ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَلَمْ أَرْوِدُوا وَ لَا أَكْرُهُ لَكُمُ الْإِعْدَادَ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَ عَيْنَهُ وَ قَلَبْتُ طَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَلَمْ وَ عَيْنَهُ وَ قَلَبْتُ طَهُونُ وَ بَطْنَهُ فَلَمْ أَرْفِدُوا وَ لَا الْقِتَالَ أَوِ الْكُفْرَ بَمَا جَاءَ مُحَمَّدٌ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى الْأُمَّةِ وَالِ أَوْ الْكُفْرَ بَمَا جَاءَ مُحَمَّدٌ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى الْأُمَّةِ وَالِ أَحْدَثَ أَحْدَاثًا وَ أَوْجَدَ النَّاسَ مَقَالًا فَقَالُوا ثُمَّ نَقَمُوا فَغَيَّرُوا .

كلم البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة: (85)

44 و من كلام له ( عليه السلام ) لما مربح مصقلة بن مبيرة الشيباني إلى معاوية ، و كان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه السلام و أعتقهم، فلما طالبه بالمال خاس به و مربح إلى الشام:

قَبَّحَ اللَّهُ مَصْقَلَةَ فَعَلَ فِعْلَ السَّادَةِ وَ فَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّى أَسْكَتَهُ وَ لَا صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَتَّى بَكَّتَهُ وَ لَوْ أَقَامَ لَأَخَذْنَا مَيْسُورَهُ وَ انْتَظَرْنَا بِمَالِهِ وُفُورَهُ .

# -45 و من خطبة له ( عليه السلام) و هو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الغطر و فيها يحمد الله و يذه الدنيا: حمد الله

الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لَا مَخْلُوٍّ مِنْ نِعْمَتِهِ وَ لَا مَأْيُوسٍ مِنْ مَغْفِرَتِهِ وَ لَا مُعْلَوٍ مِنْ نِعْمَتِهِ وَ لَا مَأْيُوسٍ مِنْ مَغْفِرَتِهِ وَ لَا مُعْلَدٌ لَهُ نِعْمَةٌ .

### ذم الدنيا

وَ الدُّنْيَا دَارُ مُنِيَ لَهَا الْفَنَاءُ وَ لِأَهْلِهَا مِنْهَا الْجَلَاءُ وَ هِيَ حُلْوَةٌ خَضْرَاءُ وَ قَدْ عَجِلَتْ لِلطَّالِبِ وَ الْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّاظِرِ فَارْتَحِلُوا مِنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ وَ لَا تَسْأَلُوا فِيهَا لِلطَّالِبِ وَ الْتَبَسَتْ بِقَلْبُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْبَلَاغِ .

هج البلاغة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مركز الاشعاع الاسلامي ....

# عند وضع رجله في الشاء و من كلاء له ( عليه السلاء ) عند عزمه على المسير إلى الشاء و مو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركابد :

اللَّهُمَّ إِنِيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ لَا يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكَ لِأَنَّ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَ لَا يَجُمَعُهُمَا غَيْرُكَ لِأَنَّ الْفَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَ لَا يَجُمعُهُمَا غَيْرُكَ لِأَنَّ الْمُسْتَحْدَبُ لَا يَكُونُ مُسْتَحْلَفًا .

قال السيد الشريف رضي الله عنه : و ابتداء هذا الكلام مروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) و قد قفاه أمير المؤمنين (عليه السلام) بأبلغ كلام و تممه بأحسن تمام من قوله " و لا يجمعهما غيرك " إلى آخر الفصل .

# 47 و من كلاء له ( عليه السلاء ) في ذكر الكوفة:

كَأَنِي بِكِ يَا كُوفَةُ تُمُدِّينَ مَدَّ الْأَدِيمِ الْعُكَاظِيِّ تُعْرَكِينَ بِالنَّوَازِلِ وَ تُرْكَبِينَ بِالزَّلَازِلِ وَ إِنِي كَاظِيِّ تُعْرَكِينَ بِالنَّوَازِلِ وَ تُرْكَبِينَ بِالزَّلَازِلِ وَ إِنِي لَا عُلَمُ أَنَّهُ مِنَا أَرَادَ بِكِ جَبَّارٌ سُوءاً إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِشَاغِلِ وَ رَمَاهُ بِقَاتِلٍ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (87)

## 48- و من خطبة له ( عليه السلام ) عند المسير إلى الشام فيل إنه خطب بما و هو بالنخيلة خارجا من الكوفة إلى

#### صفین:

الحُمْدُ لِلّهِ كُلَّمَا وَقَبَ لَيْلُ وَ غَسَقَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ كُلَّمَا لَاحَ نَجْمٌ وَ حَفَقَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ غَيْرَ مَفْقُودِ الْإِنْعَامِ وَ لَا مُكَافَإِ الْإِفْضَالِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدِّمَتِي وَ أَمَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هَذَا الْمِلْطَاطِ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرِي وَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَقْطَعَ هَذِهِ النَّطْفَةَ إِلَى شِرْذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوطِّنِينَ أَكْنَافَ دِجْلَة فَأُغْضِهُمْ مَعَكُمْ إِلَى عَدُورِكُمْ وَ أَجْعَلَهُمْ مِنْ أَمْدَادِ الْقُوَّةِ لَكُمْ.

قال السيد الشريف : أقول يعني (عليه السلام) بالملطاط هاهنا السمت الذي أمرهم بلزومه و هو شاطئ الفرات و يعني بالنطفة ماء الفرات و هو من غريب العبارات و عجيبها .

## 49 و من كلام له ( عليه السلام ) و فيه جملة من صفات الربوبية و العلم الإلميي :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَطَنَ حَفِيَّاتِ الْأَمُورِ وَ دَلَّتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ وَ امْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ الْبَصِيرِ فَلَا مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ وَ لَا قَلْبُ مَنْ أَتْبَتَهُ يُبْصِرُهُ سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ وَ قَرُبَ فَلَا عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ وَ لَا قَلْبُ مَنْ أَتْبَتَهُ يُبْصِرُهُ سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ وَ قَرُبَ فَلَا عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ وَ لَا قَلْبُ مَنْ أَتْبَتَهُ يُبْصِرُهُ سَبَقَ فِي الْعُلُوِ فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ وَ قَرُبَ

الدُّنُوِّ فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ فَلَا اسْتِعْلَاؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمَكَانِ الدُّنُوِّ فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ فَلَا اسْتِعْلَاؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ وَاحِبِ مَعْرِفَتِهِ فَهُوَ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ بِهِ لَمْ يُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاحِبِ مَعْرِفَتِهِ فَهُوَ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الْهُ عُلُوا الْهُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِي الجُحُودِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُهُ الْمُشَبِّهُونَ بِهِ وَ الجَاحِدُونَ لَهُ عُلُواً كَبِيراً .

## 50 و من كلاء له ( عليه السلاء ) و فيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن و بيان مذه الفتن :

إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَ يَتَوَلَّى عَلَيْهَا وِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ حَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحُقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُوْتَادِينَ وَ لَوْ رَجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلِ حَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحُقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُوْتَادِينَ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْتُ وَ لَكِنْ يَوْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْتُ وَ لَكِنْ يَوْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْتُ وَلَيَائِهِ وَ يَنْجُو اللَّذِينَ سَبَقَتْ هَمْ مِنَ اللَّهِ الْخُسْنَى .

# 51 و من خطبة له ( عليه السلام ) لما غلب أصحاب معاوية أصحابه ( عليه السلام ) على شريعة الغرات بصغين و منعوهم الماء :

قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَالَ فَأَقِرُوا عَلَى مَذَلَّةٍ وَ تَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ أَوْ رَوُّوا السُّيُوفَ مِنَ الدِّمَاءِ تَرْوَوْا مِنَ الْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ

كُلَّحِ البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (89)

وَ الْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ وَ عَمَّسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّى جَعَلُوا لَعُهُمُ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ .

52 -و من خطبة له ( عليه السلام ) و هي في التزهيد في الدنيا و ثواب الله للزاهد و نعم الله على الخالق:

#### التزميد في الدنيا

أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَصَرَّمَتْ وَ آذَنَتْ بِإنْقِضَاءٍ وَ تَنَكَّرَ مَعْرُوفُهَا وَ أَدْبَرَتْ حَذَّاءَ فَهِيَ تَحْفِرُ بِالْفَنَاءِ سُكَّانَهَا وَ تَحْدُو بِالْمَوْتِ جِيرَانَهَا وَ قَدْ أَمَرَّ فِيهَا مَا كَانَ حُلُواً وَ كَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفُواً فِلْفَنَاءِ سُكَانَهُ الْمَوْتِ جِيرَانَهَا وَ قَدْ أَمَرَّ فِيهَا مَا كَانَ حُلُواً وَ كَدِرَ مِنْهَا إِلَّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الْإِدَاوَةِ أَوْ جُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الْمَقْلَةِ لَوْ تَمَزَّزَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْقَعْ فَأَزْمِعُوا عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ وَ لَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ لَا يَطُولَنَّ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَقْدُورِ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ وَ لَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ لَا يَطُولَنَّ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَقْدُورِ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ وَ لَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ لَا يَطُولَنَ عَلَى عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ وَ لَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ وَ لَا يَطُولَنَّ

## ثواب الزهاد

فَوَاللَّهِ لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِينَ الْوُلَّهِ الْعِجَالِ وَ دَعَوْتُمْ بِهَدِيلِ الْحَمَامِ وَ جَأَرْتُمْ جُؤَارَ مُتَبَتِّلِي الرُّهْبَانِ وَ خَرَجْتُمْ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ الْتِمَاسَ الْقُرْبَةِ إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أَوْ غُفْرَانِ

(90) : موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي السلامة على المسلامة ا

سَيِّئَةٍ أَحْصَتْهَا كُتُبُهُ وَ حَفِظَتْهَا رُسُلُهُ لَكَانَ قَلِيلًا فِيمَا أَرْجُو لَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِقَابِهِ .

#### نعم الله

وَ تَاللَّهِ لَوِ انْمَاثَتْ قُلُوبُكُمُ انْمِيَاثاً وَ سَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَماً ثُمَّ عُمِّرْتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بَاقِيَةٌ مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ عَنْكُمْ وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئاً مِنْ جُهْدِكُمْ أَنْعُمَهُ عَلَيْكُمُ الْعِظَامَ وَ هُدَاهُ إِيَّاكُمْ لِلْإِيمَانِ .

## 53 و من خطبة له ( عليه السلام ) في ذكري يوم النحر و صفة الأضعية:

وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ مَّتَ وَ لَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَحُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ .

قال السيد الشريف : و المنسك هاهنا المذبح .

54 و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيما يدفع أحدابه بدفين حين طال منعمو له من قتال أمل الشام:

فَتَدَاكُّوا عَلَيَّ تَدَاكُّ الْإِبِلِ الْهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا وَ قَدْ أَرْسَلَهَا

رَاعِيهَا وَ خُلِعَتْ مَثَانِيهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَهَّمْ قَاتِلِيَّ أَوْ بَعْضُهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيَّ وَ قَدْ قَلَبْتُ هَذَا الْأَمْرَ بَطْنَهُ وَ ظَهْرَهُ حَتَّى مَنَعَنِي النَّوْمَ فَمَا وَجَدْتُنِي يَسَعُنِي إِلَّا قِتَالُهُمْ أَوِ الجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ هَذَا الْأَمْرَ بَطْنَهُ وَ ظَهْرَهُ حَتَّى مَنَعَنِي النَّوْمَ فَمَا وَجَدْتُنِي يَسَعُنِي إِلَّا قِتَالُهُمْ أَوِ الجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ هُذَا الْأَمْرَ بَطْنَهُ وَ ظَهْرَهُ حَتَّى مَنَعَنِي النَّوْمَ فَمَا وَجَدْتُنِي يَسَعُنِي إِلَّا قِتَالُهُمْ أَوِ الجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُعَاجَةِ الْعِقَابِ وَ مَوْتَاتُ مُعَاجَة الْقِتَالِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مُوتَاتِ الْآخِرَةِ .

# 55 و من كلام له ( عليه السلام ) و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم فيي القتال بصفين :

أُمَّا قَوْلُكُمْ أَكُلَّ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ فَوَاللَّهِ مَا أُبَالِي دَخَلْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَى وَأَمَّا قَوْلُكُمْ شَكَّا فِي أَهْلِ الشَّامِ فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحُرْبَ يَوْماً إِلَّا وَ أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي اللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُكُمْ شَكَّا فِي أَهْلِ الشَّامِ فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحُرْبَ يَوْماً إِلَّا وَ أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِي بِي وَ تَعْشُو إِلَى ضَوْئِي وَ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلَاهِا وَ إِنْ كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا .

# 56 و من كلاء له ( عليه السلاء ) يصف أحداب رسول الله و ذلك يوء صفين حين أمر الناس بالصلع:

وَ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَ أَبْنَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ أَعْمَامَنَا مَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً وَ مُضِيّاً عَلَى اللَّقَمِ وَ صَبْراً عَلَى مَضَضِ الْأَلَمُ وَ جِدًا فِي جِهَادِ الْعَدُوِ وَ لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَ الْآخَرُ مِنْ عَدُونِنَا وَنَعُسَهُمَا أَيُّهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ فَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُونِنَا وَ مَرَّةً لِعَدُونِنَا مِنَّا فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ صِدْقَنَا أَنْزَلَ بِعَدُونِنَا الْكَبْتَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ حَتَّى اسْتَقَرَّ الْإِسْلَامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ وَ مُتَبَوِّنًا أَوْطَانَهُ وَ لَعَمْرِي لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا أَتَيْتُمْ مَا قَامَ لِللَّذِينِ عَمُودٌ وَ لَا الْخَضَرَّ لِلْإِيمَانِ عُودٌ وَ ايْمُ اللّهِ لَتَحْتَلِبُنَّهَا دَماً وَ لَتَبْبِعُنَّهَا نَدَماً .

# 57 و من كلاء له ( عليه السلاء ) في حقة ربل مذموه ثم في فضله ممو ( عليه السلاء ) .

أَمَّا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلُ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ يَأْكُلُ مَا يَجِدُ وَ يَطْلُبُ مَا لَا يَجِدُ وَ يَطْلُبُ مَا لَا يَجِدُ فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ أَلَا وَ إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِيّ وَ الْبَرَاءَةِ مِنِيّ فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةً وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِي فَإِنِي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْمُجْرَةِ .

58 -و من كلام له (عليه السلام) كلم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة و تنادوا أن لا حكم إلا لله: أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ وَ لَا بَقِيَ مِنْكُمْ آثِرٌ أَ بَعْدَ إِيمَانِي بِاللَّهِ

وَ جِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) أَشْهَدُ عَلَى نَفْسِي بِالْكُفْرِ لَ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَأُوبُوا شَرَّ مَآبٍ وَ ارْجِعُوا عَلَى أَثَرِ الْأَعْقَابِ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذُلَّا شَامِلًا وَ سَيْفاً قَاطِعاً وَ أَثَرَةً يَتَّخِذُهَا الظَّالِمُونَ فِيكُمْ سُنَّةً .

قال الشريف: قوله (عليه السلام) " و لا بقي منكم آبر " يُروى على ثلاثة أوجه أحدها أن يكون كما ذكرناه آبر بالراء من قولهم للذي يأبر النخل أي يصلحه. و يروى آثر و هو الذي يأثر الحديث و يرويه أي يحكيه و هو أصح الوجوه عندي كأنه (عليه السلام) قال لا بقي منكم مخبر. و يروى آبز بالزاي المعجمة و هو الواثب و الهالك أيضا يقال له آبز.

59 و قال ( عليه السلام ) لما عزم على حرب الخوارج و قيل له إن القوم عبروا جسر النصروان :

مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ وَ اللَّهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَ لَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ .

قال الشريف : يعني بالنطفة ماء النهر و هي أفصح كناية عن الماء و إن كان كثيرا جما و قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مضى ما أشبهه .

60 و قال ( عليه السلام ) لما قتل النوارج فقيل له يا أمير المؤمنين ملك القوم بأجمعهم:

كَلَّا وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ قَرَارَاتِ النِّسَاءِ

(94): موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي السلامة على السلامة المسلامة السلامة السلامة السلامة المسلامة المسلا

كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنُ قُطِعَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّابِينَ.

## -61 و قال ( عليه السلام ) :

لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ قال الشريف: يعني معاوية و أصحابه.

## -62 و من كلام له ( عليه السلام ) لما خوض من الغيلة:

وَ إِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي انْفَرَجَتْ عَنِي وَ أَسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذٍ لَا يَطِيشُ السَّهُمُ وَ لَا يَبْرَأُ الْكَلْمُ .

# 63 -و من خطبة له ( عليه السلام ) يحذر من فتنة الدنيا

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ لَا يُسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا وَ لَا يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا ابْتُلِيَ النَّاسُ بِمَا فِتْنَةً فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَهَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَهَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَهَا أَخُذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَهَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ فَا أَنْ فَلَ مِنْهَا لَكُولِ كُفَيْءِ الظِّلِ بَيْنَا تَرَاهُ سَابِعًا حَتَى قَلَصَ وَ زَائِداً حَتَى نَقُصَ .

فيج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (95)

# 64 -و من خطبة له ( عليه السلام ) في المبادرة إلى صالح الأعمال:

فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ وَ بَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَ ابْتَاعُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ وَ مُونُوا قَوْماً صِيحَ بِحِمْ فَانْتَبَهُوا وَ عَلِمُوا أَنَّ تَرَكُّلُوا فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ وَ اسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَطَلَّكُمْ وَ كُونُوا قَوْماً صِيحَ بِحِمْ فَانْتَبَهُوا وَ عَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَمُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا فَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخُلُقُكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ يَتُرُكُكُمْ سُدًى وَ مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ الْجُنَّةِ أَوِ النَّارِ إِلَّا الْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وَ إِنَّ غَايَةً تَنْقُصُهَا اللَّحْظَةُ وَ غَدْمُهَا السَّاعَةُ لَحَدِيرَةً بِقِصَرِ الْمُدَّةِ وَ إِنَّ غَائِباً يَخْدُوهُ الجُدِيدَانِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ لَحَرِيِّ بِسُرْعَةِ الْأَوْبَةِ وَ إِنَّ قَادِماً لَحَدِيرَةً بِقِصَرِ الْمُدَّةِ وَ إِنَّ غَائِباً يَخْدُوهُ الجُدِيدَانِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ لَحَرِيِّ بِسُرْعَةِ الْأَوْبَةِ وَ إِنَّ قَادِماً لَكُونَ فَهُمُ بِالْفُوزِ أَوِ الشِيقَةِ وَ إِنَّ غَائِباً يَخْدُوهُ الجُدِيدَانِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ لَحَرِيِّ بِسُرْعَةِ الْأَوْبَةِ وَ إِنَّ قَادِماً يَقُدُمُ بِالْفُوزِ أَوِ الشِيقَةِ وَ إِنَّ غَائِباً يَخْدُوهُ الجُدِيدَانِ اللَّيْلُ وَ النَّهُونَةُ فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ أَمْلَهُ حَادِعٌ عَلَامً وَ الشَّيْطِولُهُ عَلَيْهِ مُحْمَتُ مَنِيَّتُهُ عَلَيْهِ عَمْدُونَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ مُحْمَتُ مَنِيَّةُ وَ أَنْ تُؤَوِّيَهُ الْمَالُهُ مُنْ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةً وَ لَا تُقَصِّرُ بِهِ عَنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلُنَا وَ إِيَّاكُمْ مِكْنُ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةً وَ لَا تُقَصِّرُ بِهِ عَنْ اللَّهُ مَا يَهُ وَلَا مُؤْتُ وَلَا كُولُونُ عُمْرُهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى الشَّقَوْقِ نَسْأَلُ الللهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلْنَا وَ إِيَّاكُمْ مِكْنُ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةً وَ لَا تُعْولِي لِللهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ وَلَا كَالِهُ الْمُؤْتِ نَدَامَةً وَلَا لَكُونُ عَمْرُهُ عَلَيْهِ عُمَةً وَ لَا تُقَوْمِ الللْهُ الْمُؤْتِ نَعْلَا إِلَا لَكُونُ عَلَيْهِ عَلَاهُ وَلَا لَكُولُولُوا فَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ عَلَيْهِ فَلَا لَلُولُ فَالْمَالُولُولُ اللللْهُ الْمُعْتِلُولُ اللَّهُ ال

فعج البلاغة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (96)

## -65 و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيما مباحث لطيغة من العلم الإلميي:

الحُمْدُ بِلِهِ الَّذِي لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا فَيَكُونَ أَوَّلًا قَبْلِ أَنْ يَكُونَ آخِراً وَ يَكُونَ ظَاهِراً قَبْلُ أَنْ يَكُونَ بَاطِناً كُلُّ مُسَمَّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ وَ كُلُّ عَزِيزٍ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ وَ كُلُّ قَادِرٍ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ وَ كُلُّ سَمِيعٍ غَيْرُهُ مَعْلَيْمٌ وَ كُلُّ عَالِمٍ غَيْرُهُ مَعْلَيْمٌ وَ كُلُّ عَالِمٍ عَيْرُهُ مَعْلَيْمٌ وَ كُلُّ عَيْرُهُ يَقْدِرُ وَ يَعْجَزُ وَ كُلُّ سَمِيعٍ غَيْرُهُ مَلَيْكِ عَيْرُهُ مَعْلَيْمٌ وَ كُلُّ عَالِمٌ وَ كُلُّ عَيْرُهُ مَالِكٍ غَيْرُهُ مَعْلَوْكِ وَ كُلُّ عَالِمٍ غَيْرُهُ مَتَعَلِيمٌ وَ كُلُّ عَالِمٍ عَيْرُهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَ كُلُّ بَطِيمٍ غَيْرُهُ مَعْمَى عَنْ لَطِيفِ الْأَصْوَاتِ وَ يُصِمُّهُ كَبِيرُهَا وَ يَذْهَبُ عَيْرُهُ بَاطِنٌ وَ كُلُّ بَاطِنٍ غَيْرُهُ عَيْرُهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ شُبُولُونُ وَ عِبَادٌ دَاحِرُونَ لَمْ يَكُلُونُ فِي الْأَشْمَاءِ فَيُقَالَ هُو كَالِكُ عَمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَيْرُهُ عَيْرُهُ عَيْرُهُ عَيْرُهُ عَيْمً عَلَيْهِ شُبْهَةً فِيمَا فَصَى وَ قَدَّرَ بَلُ قَضَاءٌ مُتُقَنِّ وَ عِلْمٌ مُحْكُمٌ وَ أَمْرُ مُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ وَ مَعْ النِقَمِ الْمَرُهُوبُ مَعَ النِقَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِقَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِعَمِ مَعَ النِقَمِ الْمَرَامُ عَمَ النِقَمِ الْمَعْمُ وَ مَعَ النِقَمِ الْمَعْمُ وَ الْمَعْمُ وَ الْمَعْمُ وَ الْمَعْمُ وَ الْمَعْمُ وَ الْمَعْمُ وَ الْمُعْمُ وَ الْمَعْمُ وَ الْمُعْمُ وَ الْمُعْمُ وَ الْمُعْمِ وَ الْمُعْمُ وَ الْمُعْمُ وَ الْمُعُولُ مَعَ النِقُومُ مُعَالِمُ عُمَا الْمُعْمُ وَالِمُ الْمُعْمُولُ مَعَ النِعُمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ و

(97) : مفحة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... مفحة

66 -و من كلام له (عليه السلام) في تعليم الحرب و المقاتلة و المشهور أنه قاله لأصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفين

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَشْعِرُوا الْحُشْيَةَ وَ تَحَلْبَهُوا السَّكِينَةَ وَ عَضُوا عَلَى النَّوَاجِذِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ أَكْمِلُوا اللَّأُمُةَ وَ قَلْقِلُوا السُّيُوفَ فِي أَغْمَادِهَا قَبْلَ سَلِّهَا وَ الْحَظُوا الْخُزْرَ وَ الْمُعُنُوا اللَّالُمُةِ وَ مَعَ ابْنِ عَمِّ الْمُعُنُوا الشَّنْرُرَ وَ نَافِحُوا بِالظُّبِي وَ صِلُوا السَّيُوفَ بِالْخُطَا وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ وَ مَعَ ابْنِ عَمِّ الْعُنُوا الشَّيْوَلُ اللَّهِ فَعَاوِدُوا الْكَرُّ وَ اسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ فَإِنَّهُ عَارٌ فِي الْأَعْقَابِ وَ نَارٌ يَوْمَ الْحِسَابِ وَ طِيبُوا وَسُولِ اللّهِ فَعَاوِدُوا الْكَرُّ وَ اسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ فَإِنَّهُ عَارٌ فِي الْأَعْقَابِ وَ نَارٌ يَوْمَ الْحِسَابِ وَ طِيبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً وَ الْمَثُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً سُجُحاً وَ عَلَيْكُمْ بِهِذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَ الرِّوَاقِ عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً وَ الْمَشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً سُجُحاً وَ عَلَيْكُمْ بِهِذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَ الرِّوَاقِ الْمُطَنَّبِ فَاصْرِبُوا ثَبَجَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَامِنٌ فِي كِسْرِهِ وَ قَدْ قَدَّمَ لِلْوَثْبَةِ يَداً وَ أَخْرَ لِلنَّكُوصِ رِجْلًا فَصَمْداً صَمْداً حَتَّى يَنْجَلِيَ لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلُونَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ .

67 و من كلاء له ( عليه السلاء ) ، قالوا لما انتصت إلى أمير المؤمنين ( عليه السلاء ) أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله ( حلى الله عليه وآله ) قال ( عليه السلاء ) ما قالت الأنصار قالوا قالت منا أمير و منكو أمير قال ( عليه السلاء ) :

فَهَلَّا احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَصَّى بِأَنْ

(98) : موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة

يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَ يُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ قَالُوا وَ مَا فِي هَذَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (عليه السلام) فَمَا ذَا قَالَتْ (عليه السلام) فَمَا ذَا قَالَتْ وَعَلَيه السلام) لَوْ كَانَ الْإِمَامَةُ فِيهِمْ لَمْ تَكُنِ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ (عليه السلام) احْتَجُوا قُرَيْشُ قَالُوا احْتَجَّتْ بِأَنَّمَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ (صلى الله عليه وآله) فَقَالَ (عليه السلام) احْتَجُوا بِالشَّجَرَةِ وَ أَضَاعُوا الثَّمَرَة

# 68 و من كلام له ( عليه السلام ) لما قلد مدمد بن أبيي بكر مصر فملكت عليه و قتل:

وَ قَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَةَ مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ لَوْ وَلَيْتُهُ إِيَّاهَا لَمَّا حَلَّى لَهُمُ الْعَرْصَةَ وَ لَا أَغْزَهُمُ الْفُرْصَةَ بِلَا ذَمِّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَلَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِيباً وَكَانَ لِي رَبِيباً .

69 و من كلوله ( عليه السلام ) في توبيخ بعض أصحابه:

كَمْ أُدَارِيكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِكَارُ الْعَمِدَةُ وَ الثِّيَابُ الْمُتَدَاعِيَةُ

كُلَّمَا حِيصَتْ مِنْ جَانِبٍ تَعَتَّكَتْ مِنْ آخَرَ كُلَّمَا أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّامِ أَغْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَابَهُ وَ الْجُحَرَ الْجِحَارَ الضَّبَةِ فِي جُحْرِهَا وَ الضَّبُعِ فِي وِجَارِهَا الذَّلِيلُ وَ اللَّهِ مَنْ نُصِي بِكُمْ فَقَدْ رُمِيَ بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ إِنَّكُمْ وَ اللَّهِ لَكَثِيرٌ فِي الْبَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ نَصَرْتُهُوهُ وَ مَنْ رُمِيَ بِكُمْ فَقَدْ رُمِيَ بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ إِنَّكُمْ وَ اللَّهِ لَكَثِيرٌ فِي الْبَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ وَ اللَّهُ لِكَثِيرٌ فِي الْبَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ وَ إِنِي لَعَالِمٌ بِمَا يُصلِحُكُمْ وَ يُقِيمُ أَوَدَكُمْ وَ لَكِنِي لَا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِي أَضْرَعَ اللَّهُ فَوْلَ الْجَوْلُونَ الْجَالِمُ وَ لَكِنِي لَا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمْ وَ لَكِنِي كَمَعْرِفَتِكُمُ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ الْجَوْقُ وَ لَا تُعْرِفُونَ الْجَقَّ كَمَعْرِفَتِكُمُ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ الْمَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ الْجَوْقَ كَمَعْرِفَتِكُمُ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ الْبَاطِلَ وَ لَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ الْبَاطِلَ وَ لَا تُعْرِفُونَ الْجُقَ .

## 70- و قال ( عليه السلام ) في سحرة اليوم الذي خرب فيه:

مَلَكَتْنِي عَيْنِي وَ أَنَا جَالِسٌ فَسَنَحَ لِي رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا ذَا لَقِيتُ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ الْأَوَدِ وَ اللَّدَدِ فَقَالَ ادْعُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ أَبْدَلَنِي اللَّهُ مِنِي .

قال الشريف : يعني بالأود الاعوجاج و باللدد الخصام ، و هذا من أفصح الكلام .

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة : 0100

71- و من خطبة له ( عليه السلام) في خو أهل العراق و فيما يوبخمو على ترك القتال و النصر يكاد يتو ثو تكذيبهو له:

أُمَّا بَعْدُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ حَمَلَتْ فَلَمَّا أَكَنَّ أَمْلَصَتْ وَ مَاتَ قَيِّمُهَا وَ طَالَ تَأَيُّمُهَا وَ وَرِثَهَا أَبْعَدُهَا. أَمَا وَ اللّهِ مَا أَتَيْتُكُمُ اخْتِيَاراً وَ لَكِنْ جِمْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقاً وَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ قَاتَلَكُمُ اللّهُ تَعَالَى فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ أَ عَلَى اللّهِ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ اللّهِ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ كَلّا وَ اللّهِ لَكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا وَ لَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا وَيْلُ أُمِّهِ كَيْلًا بِغَيْرِ ثَمَنِ لَوْ كَانَ لَهُ وِعَاءٌ وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ .

72 و من خطبة له ( عليه السلام ) علَّم فيما الناس الطلة على النبي ( حلى الله عليه وآله ) ، و فيما بيان حفات الله سبحانه ، و حفة النبي ، و الدعاء له :

#### صفارتم الله

اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ دَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ وَ جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَقِهَا شَقِيِّهَا وَ سَعِيدِهَا

نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (101)

#### صغارت النبى

اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ الْخَاتِمِ لِمَا الْفَاتِحِ لِمَا الْغَلَقَ وَ الْمُعْلِنِ الْحُقِّ بِالْحُقِّ وَ الدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ وَ الدَّامِعِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِيلِ الْفَاتِحِ لِمَا الْغَلَقَ وَ الْمُعْلِنِ الْحُقِّ وِ الدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ وَ الدَّامِعِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِيلِ كَمَا حُمِّلُ فَاضْطَلَعَ قَائِماً بِأَمْرِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ غَيْرَ نَاكِلٍ عَنْ قُدُمٍ وَ لَا وَاهٍ فِي عَزْمٍ وَاعِياً لِوَحْيِكَ حَافِظاً لِعَهْدِكَ مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبَسَ الْقَابِسِ وَ أَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلْحَابِطِ وَ لَوَحْيِكَ حَافِظاً لِعَهْدِكَ مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبَسَ الْقَابِسِ وَ أَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلْحَابِطِ وَ هُدِيتَ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ حَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ الْآثَامِ وَ أَقَامَ بِمُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ وَ نَيِرَاتِ الْأَحْكَامِ فَهُو أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَحْزُونِ وَ شَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَ بَعِيثُكَ بِالْحُقِّ وَ رَسُولُكَ فَهُو أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَحْزُونِ وَ شَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَ بَعِيثُكَ بِالْحُقِّ وَ رَسُولُكَ إِلَى الْخَلْق .

#### الدنماء للنبي

اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فِي ظِلِّكَ وَ اجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ وَ أَعْلِ عَلَى بِنَاءَهُ وَ أَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزِلَتَهُ وَ أَكْمِمْ لَهُ نُورَهُ وَ اجْزِهِ مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ بِنَاءَهُ وَ أَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزِلَتَهُ وَ أَكْمِمْ لَهُ نُورَهُ وَ اجْزِهِ مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ مَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَ خُطْبَةٍ فَصْلٍ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فِي بَرْدِ الْعَيْشِ وَ قَرَارِ النِّعْمَةِ وَ مُنَى الشَّهَوَاتِ وَ أَهْوَاءِ اللَّذَاتِ

شج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي ...

وَ رَحَاءِ الدَّعَةِ وَ مُنْتَهَى الطُّمَأْنِينَةِ وَ تُحَفِ الْكَرَامَةِ .

## 73 و من كلاء له ( عليه السلاء ) قاله لمروان بن الحكم بالبصرة :

قَالُوا : أُخِذَ مَرْوَانُ بْنُ الْحُكَمِ أَسِيراً يَوْمَ الْجَمَلِ فَاسْتَشْفَعَ الْحُسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (عليهما السلام) إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَكَلَّمَاهُ فِيهِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَقَالَا لَهُ يُبَايِعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ لُهُ يُبَايِعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ (عليه السلام):

أَ وَ لَمْ يُبَايِعْنِي بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ لَا حَاجَةَ لِي فِي بَيْعَتِهِ إِنَّمَا كَفُّ يَهُودِيَّةٌ لَوْ بَايَعَنِي بِكَفِّهِ لَغَدَرَ بِسَبَّتِهِ أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ وَ هُوَ أَبُو الْأَكْبُشِ الْأَرْبَعَةِ وَ سَتَلْقَى الْأُمَّةُ مِنْهُ وَ لَغَدَرَ بِسَبَّتِهِ أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ وَ هُوَ أَبُو الْأَكْبُشِ الْأَرْبَعَةِ وَ سَتَلْقَى الْأُمَّةُ مِنْهُ وَ مِنْ وَلَدِهِ يَوْماً أَحْمَرَ

# 74 -و من خطبة له ( عليه السلام ) لما عزموا على بيعة عثمان

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي آَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي وَ وَ اللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ لَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ رَبْرِجِهِ .

المج البلاغة : ...... موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة : (103)

## -75 و من كلام له ( عليه السلام ) لما بلغه اتمام بني أمية له بالمشاركة في حم عثمان:

أَ وَ لَمْ يَنْهَ بَنِي أُمَيَّةَ عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي أَ وَ مَا وَزَعَ الجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهُمَتِي وَ لَمَا وَعَظَهُمُ اللَّهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي أَنَا حَجِيجُ الْمَارِقِينَ وَ حَصِيمُ النَّاكِثِينَ الْمُرْتَابِينَ وَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تُعْرَضُ اللَّهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي أَنَا حَجِيجُ الْمَارِقِينَ وَ حَصِيمُ النَّاكِثِينَ الْمُرْتَابِينَ وَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تُعْرَضُ اللَّهُ مِنَا لِي الصَّدُورِ أَجَازَى الْعِبَادُ .

## -76 و من خطبة له ( غليه السلام ) في الحث على العمل الصالح:

رَحِمَ اللّهُ امْرَأً سَمِعَ حُكْماً فَوَعَى وَ دُعِيَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا وَ أَحَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا رَاقَبَ رَبّهُ وَ حَافَ ذَنْبَهُ قَدَّمَ حَالِصاً وَ عَمِلَ صَالِحاً اكْتَسَبَ مَذْخُوراً وَ اجْتَنَبَ مَحْذُوراً وَ رَمَى غَرَضاً وَ خَافَ ذَنْبَهُ قَدَّمَ خَالِصاً وَ عَمِلَ صَالِحاً اكْتَسَبَ مَذْخُوراً وَ اجْتَنَبَ مَحْذُوراً وَ رَمَى غَرَضاً وَ أَحْرَزَ عِوضاً كَابَرَ هَوَاهُ وَ كَذَّبَ مُنَاهُ جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ نَجَاتِهِ وَ التَّقْوَى عُدَّةً وَفَاتِهِ رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْغَرَاءَ وَ لَزِمَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ اغْتَنَمَ الْمَهَلَ وَ بَادَرَ الْأَجَلَ وَ تَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ .

غج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (104)

## 77 و من كلام له ( غليه السلام ) و ذلك حين منعه سعيد بن العاص حقه :

إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَيُفَوِّقُونَنِي تُرَاثَ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) تَفْوِيقاً وَ اللهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ لَأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ اللَّحَّامِ الْوِذَامَ التَّرِبَةَ .

قال الشريف : و يروى التراب الوذمة و هو على القلب ، قال الشريف و قوله ( عليه السلام ) ليفوقونني أي يعطونني من المال قليلا كفواق الناقة و هو الحلبة الواحدة من لبنها ، و الوذام جمع وذمة و هي الحزة من الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض .

## -78 من كلمات كان ( غليه السلام ) يدعم بما:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِتِي فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وَأَيْتُ مِنْ نَفْسِي وَ لَمْ تَجَدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ حَالَفَهُ قَلْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ حَالَفَهُ قَلْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ حَالَفَهُ قَلْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ حَالَفَهُ قَلْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ اللِّسَانِ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة: (105)

79 و من كلام له ( عليه السلام ) قاله لبعض أصدابه لما عزم على المسير إلى النوارج ، و قد قال له : إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك ، من طريق علم النجوم فقال ( عليه السلام ) :

أَ تَزْعُمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ وَ ثُخَوِّفُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضُّرُّ فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهِمَذَا فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ وَ اسْتَغْنَى عَنِ الاسْتِعَانَةِ اللَّهِ فِي نَيْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ وَ تَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيَكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ لِللَّهِ فِي نَيْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ وَ تَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيَكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ لِللَّهِ فِي نَيْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ وَ تَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ لِللَّهِ فِي نَيْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ وَ تَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيكَ الْحَمْدِ وَ وَ لَكُوبَ وَلَيْكَ السَّاعَةِ الَّتِي نَالَ فِيهَا النَّفْعَ وَ أَمِنَ الضَّرَّ .

ثم أقبل (عليه السلام) على الناس فقال:

أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ تَعَلُّمَ النُّجُومِ إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرِّ أَوْ بَحْرٍ فَإِنَّمَا تَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ وَ الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنِ وَ السَّاحِرِ وَ السَّاحِرِ وَ السَّامِ اللَّهِ .

80 -و من خطبة له ( عليه السلام ) بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ببيان نقصهن المسلام :

مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ نَوَاقِصُ الْخُظُوظِ

نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَاخِنَ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى غَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمُنْكُرِ .

## 81 و من كلام له ( عليه السلام ) في الزمد:

أَيُّهَا النَّاسُ الزَّهَادَةُ قِصَرُ الْأَمَلِ وَ الشُّكْرُ عِنْدَ النِّعَمِ وَ التَّوَرُّعُ عِنْدَ الْمَحَارِمِ فَإِنْ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ فَلَا يَغْلِبِ الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ وَ لَا تَنْسَوْا عِنْدَ النِّعَمِ شُكْرَكُمْ فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ بِحُجَجٍ مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ وَكُتُبِ بَارِزَةِ الْعُذْرِ وَاضِحَةٍ .

# 82 -و من كلام له (عليه السلام) في ذم صفة الدنيا:

مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلُمَا عَنَاءٌ وَ آخِرُهَا فَنَاءٌ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَ فِي حَرَامِهَا عِقَابٌ مَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ وَ مَنْ الْبَعَا وَاتَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ الْمَتَعْنَى فِيهَا فُتِنَ وَ مَنْ الْبَعَا وَاتَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ .

غج البلاغة : ...... موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة : (107)

قال الشريف : أقول و إذا تأمل المتأمل قوله (عليه السلام) و من أبصر بها بصرته وجد تحته من المعنى العجيب و الغرض البعيد ما لا تبلغ غايته و لا يدرك غوره لا سيما إذا قرن إليه قوله و من أبصر إليها أعمته فإنه يجد الفرق بين أبصر بها و أبصر إليها واضحا نيرا و عجيبا باهرا .

83- و من خطبة له ( عليه السلام ) و هي الخطبة العجيبة تسمى "الغراء" ، و فيها نعوت الله جل شأنه ، ثم الوصية بتقواه ثم التنفير من الدنيا ، ثم ما يلحق من دخول القيامة ، ثم تنبيه الخلق إلى ما هم فيه من الأعراض ، ثم فضله ( عليه السلام ) في التذكير:

#### صهرته جل شأنه

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي عَلَا بِحَوْلِهِ وَ دَنَا بِطَوْلِهِ مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَ فَضْلٍ وَ كَاشِفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَ أَوْمِنُ بِهِ أَوَّلًا بَادِياً وَ أَسْتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً وَ أَنْ مُمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ وَ سَوَابِغِ نِعَمِهِ وَ أُومِنُ بِهِ أَوَّلًا بَادِياً وَ أَسْتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً وَ أَسْتَهْدُ أَنَّ مُحَمَّداً ( صلى الله عليه وآله ) عَبْدُهُ وَ أَسْتَعِينُهُ قَاهِراً قَادِراً وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِياً نَاصِراً وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ( صلى الله عليه وآله ) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَ إِنْهَاءِ عُذْرِهِ وَ تَقْدِيمِ نُذُرهِ .

#### الوحية بالتقوى

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ضَرَبَ الْأَمْثَالَ وَ وَقَّتَ لَكُمُ الْآجَالَ وَ أَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ وَ أَرْضَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ وَ آثَرَكُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابِغِ

غمج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : (108)

وَ الرِّفَدِ الرَّوَافِغِ وَ أَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ فَأَحْصَاكُمْ عَدَداً وَ وَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً فِي قَرَارِ خِبْرَةٍ وَ دَارِ عِبْرَةٍ أَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فِيهَا وَ مُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا .

#### التنفير من الدنيا

فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ مَشْرَهُمَا رَدِغٌ مَشْرَعُهَا يُونِقُ مَنْظُرُهَا وَ يُوبِقُ عَنْبَرُهَا غُرُورٌ حَائِلٌ وَ ضَوْءٌ آفِلٌ وَ ظِلٌ زَائِلٌ وَ سِنَادٌ مَائِلٌ حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا وَ اطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَصْهُمِهَا وَ أَعْلَقَتِ الْمَرْءَ أَوْهَاقَ الْمَنِيَّةِ قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمَضْجَعِ وَ بِأَصْهُمِهَا وَ أَعْلَقَتِ الْمَرْءَ أَوْهَاقَ الْمَنِيَّةِ قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمَضْجَعِ وَ وَحُشَةِ الْمَرْجِعِ وَ مُعَايَنَةِ الْمَحَلِّ وَ ثَوَابِ الْعَمَلِ. وَكَذَلِكَ الْخَلَفُ بِعَقْبِ السَّلَفِ لَا تُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ وَحُشَةِ الْمَرْجِعِ وَ مُعَايَنَةِ الْمَحَلِّ وَ ثَوَابِ الْعَمَلِ. وَكَذَلِكَ الْخَلَفُ بِعَقْبِ السَّلَفِ لَا تُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ الْمَنْ مِثَالًا وَ يَمْضُونَ أَرْسَالًا إِلَى غَايَةِ الْإِنْتِهَاءِ وَ صَيُّورِ الْفَنَاءِ .

#### بعد المورت البعث

حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتِ الْأُمُورُ وَ تَقَضَّتِ الدُّهُورُ وَ أَزِفَ النَّشُورُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائِحِ الْقُبُورِ وَ أَوْكَارِ الطُّيُورِ وَ أَوْجِرَةِ السِّبَاعِ وَ مَطَارِحِ الْمَهَالِكِ سِرَاعاً إِلَى أَمْرِهِ مُهْطِعِينَ إِلَى مَعَادِهِ رَعِيلًا صُمُوتاً قِيَاماً صُفُوفاً يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَ يُسْمِعُهُمُ

الدَّاعِي عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الاِسْتِكَانَةِ وَ ضَرَعُ الاِسْتِسْلَامِ وَ الذِّلَّةِ قَدْ ضَلَّتِ الْحِيَلُ وَ انْقَطَعَ الْأَمَلُ وَ هَوَتِ الْأَفْوَدَةُ كَاظِمَةً وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ مُهَيْنِمَةً وَ أَلْجَمَ الْعَرَقُ وَ عَظُمَ الشَّفَقُ وَ أُرْعِدَتِ الْأَسْمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِي إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ وَ مُقَايَضَةِ الْجُزَاءِ وَ نَكَالِ الْعِقَابِ وَ نَوَالِ الثَّوَابِ .

#### تنبيه الخلق

عِبَادٌ عَالُوقُونَ اقْتِدَاراً وَ مَرْبُوبُونَ اقْتِسَاراً وَ مَقْبُوضُونَ احْتِضَاراً وَ مُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً وَ كَائِنُونَ وَهُدُوا رُفَاتاً وَ مَبْعُوثُونَ أَفْرَاداً وَ مَدِينُونَ جَزَاءً وَ مُمَيَّزُونَ حِسَاباً قَدْ أُمْهِلُوا فِي طَلَبِ الْمَخْرَجِ وَ هُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ وَ عُمِّرُوا مَهَلَ الْمُسْتَعْتِبِ وَ كُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ الرِّيَبِ وَ خُلُوا لِمِضْمَارِ الْجِيَادِ وَ سَبِيلَ الْمَنْهَجِ وَ عُمِّرُوا مَهَلَ الْمُسْتَعْتِبِ وَ كُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ الرِّيَبِ وَ خُلُوا لِمِضْمَارِ الْجِيَادِ وَ رَوِيَّةِ الارْتِيَادِ وَ أَنَاةِ الْمُؤْتَادِ فِي مُدَّةِ الْأَجَلِ وَ مُضْطَرَبِ الْمَهَلِ .

## هٰضل التذكير

فَيَا لَهَا أَمْثَالًا صَائِبَةً وَ مَوَاعِظَ شَافِيةً لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زَاكِيَةً وَ أَسْمَاعاً وَاعِيةً وَ آرَاءً عَازِمَةً وَ أَلْبَاباً حَازِمَةً فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مَنْ سَمِعَ فَحَشَعَ وَ اقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ وَ وَجِلَ فَعَمِلَ وَ حَاذَرَ فَبَادَرَ وَ أَلْبَاباً حَازِمَةً فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مَنْ سَمِعَ فَحَشَعَ وَ اقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ وَ وَجِلَ فَعَمِلَ وَ حَاذَرَ فَبَادَرَ وَ أَبْبَاباً حَازِمَةً فَاتَّتُو وَ وَجِلَ فَعَمِلَ وَ حَاذَرَ فَبَادَرَ وَ أَبْبَاباً خَارِمَةً فَاتَابَ وَ رَاجَعَ فَتَابَ وَ أَجْابَ فَأَنَابَ وَ رَاجَعَ فَتَابَ وَ اقْتَدَى اللّهَ اللّهَ عَلَيْهَ وَ الْعَبْرَ وَ وَجِرَ فَازْدَجَرَ وَ أَجَابَ فَأَنَابَ وَ رَاجَعَ فَتَابَ وَ الْتَهَ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهَ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

فَاحْتَذَى وَ أُرِيَ فَرَأَى فَأَسْرَعَ طَالِباً وَ نَجَا هَارِباً فَأَفَادَ ذَخِيرةً وَ أَطَابَ سَرِيرةً وَ عَمَّرَ مَعَاداً وَ اسْتَظْهَرَ زَاداً لِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَ وَجْهِ سَبِيلِهِ وَ حَالِ حَاجَتِهِ وَ مَوْطِنِ فَاقَتِهِ وَ قَدَّمَ أَمَامَهُ لِدَارِ مُقَامِهِ فَاتَّقُوا اللّهَ عِبَادَ اللّهِ جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لَهُ وَ احْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَّرُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَ اسْتَحِقُّوا مِنْهُ مَا فَاتَتُهُوا اللّهَ عِبَادَ اللّهِ جِهَةً مَا خَلَقَكُمْ لَهُ وَ احْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَّرُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَ اسْتَحِقُّوا مِنْهُ مَا كَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ .

## التذكير بضروب النعو

و منها: جَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعاً لِتَعِيَ مَا عَنَاهَا وَ أَبْصَاراً لِتَجْلُو عَنْ عَشَاهَا وَ أَشْلاءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا مُلَائِمَةً لِأَعْنَائِهَا فِي تَرْكِيبِ صُورِهَا وَ مُدَدِ عُمُرِهَا بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ بِأَرْفَاقِهَا وَ قُلُوبٍ رَائِدَةٍ لِأَعْضَائِهَا مُلَائِمَةً لِأَحْنَائِهَا فِي مُحَلِّلَاتِ نِعَمِهِ وَ مُوحِبَاتِ مِنَنِهِ وَ حَوَاجِزِ عَافِيَتِهِ وَ قَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ وَ لِأَرْزَاقِهَا فِي مُحَلِّلَاتِ نِعَمِهِ وَ مُوحِبَاتِ مِنَنِهِ وَ حَوَاجِزِ عَافِيَتِهِ وَ قَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ وَ حَلَّقِهِمْ أَرْهَقَتْهُمُ عَرَا مِنْ آثَارِ الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ مِنْ مُسْتَمْتِعِ خَلاقِهِمْ وَ مُسْتَفْسَحِ حَنَاقِهِمْ أَرْهَقَتْهُمُ الْمَعْقِمِ الْمَقَبِمِ الْمَعْقِمِ الْمَعْقِمِ الْمَعْقِمِ الْمُعَلِقِمِ اللّهُ الْمَعْقِمِ الْمُعَلِقِ وَ الْمُنايَا دُونَ الْآمَالِ وَ شَذَّكُمُ عَنْهَا تَحَرُّمُ الْآجَالِ لَمْ يَعْهَاوَ فِي سَلَامَةِ الْأَبْدَانِ وَ لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي أَنُونِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ السَّعْمِ وَ أَهْلُ غَضَارَةِ الصِّحَةِ إِلَّا نَوَاذِلَ السَقَمِ الْمُوانِ فَهَلُ يَنْتَظِرُ أَهْلُ مُتَوْلِ الْقَلَقِ وَ أَلَمْ الْمُضَضِ وَ أَهْلُ مُدَّةِ الْبُقَاءِ إِلَّا آوِنَةَ الْفَنَاءِ مَعَ قُرْبِ الزِيَالِ وَ أُزُوفِ الْإِنْتِقَالِ وَ عَلَزِ الْقَلَقِ وَ أَلَمَ الْمُضَو وَ مُنْ الْمُرَضِ وَ تَلَقُّ وَ لَلَمْ الْمُعَلِي وَالْمَوافِ الْمُعْفِي وَالْمَوْمُ وَ أَهْلُ مُتَعْمَارَةِ الْقَلَقِ وَ أَلَمْ الْمُومُ وَ أَهْلُ مُعَلِلُولُ وَعَلَزِ الْقَلَقِ وَ أَلَمْ الْمُومُ وَ أَنُوفِ الْائِيقَالِ وَ عَلَزِ الْقَلَقِ وَ أَلَمْ الْمُعْمَلِ وَالْمَاعِمُ وَالْمُعْمَالِهُ وَعَلَوْ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَالِهُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمَالِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعْمَالِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُولُولُولُولُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُولُولُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُعْلِقِ وَا

الإسْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ الْحُفَدَةِ وَ الْأَقْرِبَاءِ وَ الْأَعِزَّةِ وَ الْقُرَنَاءِ فَهَلْ دَفَعَتِ الْأَقَارِبُ أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُ وَ قَدْ غُودِرَ فِي مَحَلَّةِ الْأَمْوَاتِ رَهِيناً وَ فِي ضِيقِ الْمَضْجَعِ وَحِيداً قَدْ هَتَكَتِ الْهُوَامُّ جِلْدَتَهُ وَ أَبْلَتِ النَّوَاهِكُ جِدَّتَهُ وَ عَفَتِ الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ وَ مَحَا الْحُدَثَانُ مَعَالِمَهُ وَ صَارَتِ الْأَجْسَادُ شَحِبَةً بَعْدَ النَّوَاهِكُ جِدَّتَهُ وَ عَفَتِ الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ وَ مَحَا الْحُدَثَانُ مَعَالِمَهُ وَ صَارَتِ الْأَجْسَادُ شَحِبَةً بَعْدَ النَّوَاهِ فَي عَلَيْهِ الْمُعْنَةُ بِعَيْبِ أَنْبَائِهَا لَا تُسْتَوَادُ مِنْ بَعْدَ قُوْتِهَا وَ الْأَرْوَاحُ مُرْتَعَنَةً بِثِقَلِ أَعْبَائِهَا مُوقِنَةً بِعَيْبِ أَنْبَائِهَا لَا تُسْتَوَادُ مِنْ صَيِّعِ زَلِلِهَا أَ وَ لَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقَوْمِ وَ الْآبَاءَ وَ إِخْوَاهَهُمْ وَ الْأَقْرِبَاءَ وَ الْأَقْوِبُ وَالْمُعُمْ وَ الْأَقْوِبُ وَالْمُعُمْ وَ الْأَقْوِبُ قَالِمَةُ مَنْ حَظِهَا لَاهِيَةً عَنْ رُشَدِهَا تَعْرَفُونَ قِدَّتَهُمْ وَ تَطَعُونَ جَادَّتُهُمْ فَالْقُلُوبُ قَاسِيَةً عَنْ حَظِهَا لَاهِيةً عَنْ رُشَدِهَا سَالِكَةً فِي غَيْرِ مِضْمَارِهَا كَأَنَّ الْمَعْنِيَّ سِوَاهَا وَكَأَنَّ الرُّشْدَ فِي إِحْرَازِ دُنْيَاهَا .

# التحذير من مول الصراط

وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَزَالِقِ دَحْضِهِ وَ أَهَاوِيلِ زَلِيهِ وَ تَارَاتِ أَهْوَالِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةَ ذِي لُتٍ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ وَ أَنْصَبَ الْحُوْفُ بَدَنَهُ وَ أَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ وَ عَبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةَ ذِي لُتٍ شَغَلَ التَّهُ كُرُ قَلْبَهُ وَ أَنْصَبَ الْحُوْفُ بَدَنَهُ وَ أَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ وَ أَوْجَفَ الذِّكُرُ بِلِسَانِهِ وَ قَدَّمَ الْخُوْفَ لِأَمَانِهِ وَ أَوْجَفَ الذِّكُرُ بِلِسَانِهِ وَ قَدَّمَ الْخُوْفَ لِأَمَانِهِ وَ تَنَكَّبَ الْمَحَالِجَ عَنْ وَضَح السَّبِيلِ وَ سَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إِلَى

النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ وَ لَمْ تَفْتِلْهُ فَاتِلَاتُ الْغُرُورِ وَ لَمْ تَعْمَ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ ظَافِراً بِفَرْحَةِ الْبُشْرَى وَ رَاحَةِ النَّعْمَى فِي أَنْعَمِ نَوْمِهِ وَ آمَنِ يَوْمِهِ وَ قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ جَمِيداً وَ قَدَّمَ زَادَ الْآجِلَةِ سَعِيداً وَ بَالَا وَ قَدَّمَ زَادَ الْآجِلَةِ سَعِيداً وَ بَادَرَ مِنْ وَجَلٍ وَ أَكْمَشَ فِي مَهَلٍ وَ رَغِبَ فِي طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَ رَاقَبَ فِي يَوْمِهِ غَدَهُ وَ بَاذَرَ مِنْ وَجَلٍ وَ أَكْمَشَ فِي مَهَلٍ وَ رَغِبَ فِي طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَ رَاقَبَ فِي يَوْمِهِ غَدَهُ وَ نَظَرَ قُدُما أَمَامَهُ فَكَفَى بِاللَّهِ مُنْتَقِماً وَ نَوَالًا وَ كَفَى بِاللَّهِ مُنْتَقِماً وَ وَبَالًا وَ كَفَى بِاللَّهِ مُنْتَقِماً وَ نَوَالًا وَ كَفَى بِاللَّهِ مُنْتَقِماً وَ نَوَالًا وَ كَفَى بِاللَّهِ مُنْتَقِماً وَ نَوَالًا وَ حَصِيماً .

#### الوحية بالتقوى

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي أَعْذَرَ بِمَا أَنْذَرَ وَ احْتَجَّ بِمَا نَهَجَ وَ حَذَّرَكُمْ عَدُواً نَفَذَ فِي الصُّدُورِ خَفِيّاً وَ نَفَثَ فِي الْآذَانِ نَجِيّاً فَأَضَلَّ وَ أَرْدَى وَ وَعَدَ فَمَنَّى وَ زَيَّنَ سَيِّئَاتِ الْجُرَائِمِ وَ هَوَّنَ مُوبِقَاتِ خَفِيّاً وَ نَفَثَ فِي الْآذَانِ نَجِيّاً فَأَضَلَّ وَ أَرْدَى وَ وَعَدَ فَمَنَّى وَ زَيَّنَ سَيِّئَاتِ الْجُرَائِمِ وَ هَوَّنَ مُوبِقَاتِ الْعَظَائِمِ حَتَّى إِذَا اسْتَدْرَجَ قَرِينَتَهُ وَ اسْتَغْلَقَ رَهِينَتَهُ أَنْكُرَ مَا زَيَّنَ وَ اسْتَغْظَمَ مَا هَوَّنَ وَ حَذَّرَ مَا أَمَّنَ .

#### و منما في حفة خلق الإنسان

أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ شُغُفِ الْأَسْتَارِ نُطْفَةً دِهَاقاً وَ عَلَقَةً مِحَاقاً وَ جَاقاً وَ جَنِيناً وَ رَاضِعاً وَ وَلِيداً وَ يَافِعاً ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْباً حَافِظاً وَ لِسَاناً لَافِظاً وَ بَصَراً لَاحِظاً لِيَفْهَمَ مُعْتَبِراً وَ يُقَصِّرَ مُزْدَجِراً حَتَّى إِذَا قَامَ اعْتِدَالُهُ وَ اسْتَوَى

غمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة: (113

مِثَالُهُ نَفَرَ مُسْتَكْبِراً وَ حَبَطَ سَادِراً مَاتِحاً فِي غَرْبِ هَوَاهُ كَادِحاً سَعْياً لِدُنْيَاهُ فِي لَذَّاتِ طَرِبِهِ وَ بَدَوَاتِ أَرِبِهِ ثُمُّ لَا يَحْتَسِبُ رَزِيَّةً وَ لَا يَحْشَعُ تَقِيَّةً فَمَاتَ فِي فِتْنَتِهِ غَرِيراً وَ عَاشَ فِي هَفُوتِهِ يَسِيراً لَمْ يُفِدْ عِوَضاً وَ لَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضاً دَهِمَتْهُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ فِي غُبَّرِ جِمَاحِهِ وَ سَنَنِ مِرَاحِهِ فَظَلَّ سَادِراً وَ يُفِدْ عِوَضاً وَ لَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضاً دَهِمَتْهُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ فِي غُبَرِ جِمَاحِهِ وَ سَنَنِ مِرَاحِهِ فَظلَّ سَادِراً وَ يَفْوَ سَاهِراً فِي غَمَرَاتِ الْآلامِ وَ طَوَارِقِ الْأَوْجَاعِ وَ الْأَسْقَامِ بَيْنَ أَخٍ شَقِيقٍ وَ وَالِدٍ شَفِيقٍ وَ دَاعِيَةٍ بِالْوَيْلِ جَزَعاً وَ لَادِمَةٍ لِلطَّدْرِ قَلَقاً وَ الْمَرْءُ فِي سَكْرَةٍ مُلْهِتَةٍ وَ غَمْرَةٍ كَارِثَةٍ وَ أَنَّةٍ مُوجِعَةٍ وَ جَذْبَةٍ مُلُويَّةٍ وَ سَوْقَةٍ مُنْعِبَةٍ ثُمُّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِساً وَ جُذِبَ مُنْقَاداً سَلِساً ثُمَّ أُلْقِيَ عَلَى الْأَعْوادِ رَحِيعَ وَصَبٍ وَ نِضُو سَقَمٍ خَمْلُهُ حَفَدَةُ الْوِلْدَانِ وَ حَشَدَةُ الْإِخْوانِ إِلَى دَارِ غُرْبَتِهِ وَ مُنْقَطِع رَوْرَتِهِ وَ وَصَوْ وَ نِضُو سَقَمٍ خَمْلُهُ حَفَدَةُ الْولْدَانِ وَ حَشَدَةُ الْإِخْوانِ إِلَى دَارِ غُرْبَتِهِ وَ مُنْقَاداً سَلِساً ثُمَّ أُلُقِي عَلَى الْأَعْوادِ رَحِيعَ وَصَابٍ وَ نِضُو سَقَمٍ خَمِلُهُ حَفَدَةُ الْولْدَانِ وَ حَشَدَةُ الْإِخْوانِ إِلَى دَارِ غُرْبَتِهِ وَ مُنْقَاداً سَلَيْهُ الْجُويَةِ وَ سَوْرَاتُ السَّعِيرِ وَ سَوْرَاتُ الرَّقِيمِ وَ مَعْرَة وَ لَا مَوْتَةً وَلَا دَعَةً مُزِيحَةً وَ لَا دَعَةٌ مُزِيحَةً وَ لَا دَعَةٌ مُزِيحَةً وَ لَا دَعَةٌ مُزِيحَةً وَ لَا مَوْتَةٌ نَاجِزَةٌ وَ لَا مَوْتَةٌ نَاجِزَةً وَ لَا مَوْتَةٌ وَلَا مَوْتَةً وَلَا مَوْتَاتُ السَّعِيرِ وَ سَوْرَاتُ السَّعِيرَ وَ سَوْرَاتُ السَّعِيرَ وَ سَوْرَاتُ السَّعِيرَ وَ الْسَالِقَ الْمَالِكَ عَامِرَةً وَلَا مَا هُولِي الْمَلْكَ الْعَوْلِ الْمُعَلِقُ وَلَا الْعَوْلَ الْعَمْ الْعَلَاقُ الْعَلْدُولُولُ الْعَلْدَةُ الْعَرْوِقُ الْلِكَالِ الْعَ

وَ لَا سِنَةٌ مُسَلِّيةٌ بَيْنَ أَطْوَارِ الْمَوْتَاتِ وَ عَذَابِ السَّاعَاتِ إِنَّا بِاللَّهِ عَائِذُونَ عِبَادَ اللَّهِ أَيْنَ الَّذِينَ عُمِّرُوا فَنَعِمُوا وَ عُلِمُوا فَفَهِمُوا وَ أُنْظِرُوا فَلَهَوْا وَ سُلِّمُوا فَنسُوا أُمْهِلُوا طَوِيلًا وَ مُنِحُوا جَمِيلًا وَ عُلِرُوا أَلِيماً وَ وُعِدُوا جَسِيماً احْذَرُوا الذُّنُوبَ الْمُورِّطَةَ وَ الْعُيُوبَ الْمُسْخِطَةَ أُولِي الْأَبْصَارِ وَ الْأَسْمَاعِ وَ الْعَافِيةِ وَ الْمَتَاعِ هَلْ مِنْ مَناصٍ أَوْ حَلَاصٍ أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَلَاذٍ أَوْ فِرَارٍ أَوْ مَحَارٍ أَمْ لَا فَأَنَّ لَا فَأَنَّ الْأَسْمَاعِ وَ الْعَافِيةِ وَ الْمَتَاعِ هَلْ مِنْ مَناصٍ أَوْ حَلَاصٍ أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَلَاذٍ أَوْ فِرَارٍ أَوْ مَحَارٍ أَمْ لَا فَأَنَّ لَا فَاللَّاعِ وَ الْعَرْضِ الْمَسْتَاعِ هَلْ مِنْ مَناصٍ أَوْ حَلَاصٍ أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَلَاذٍ أَوْ فِرَارٍ أَوْ مَحَارٍ أَمْ لَا فَا لَكُونِ أَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ أَمْ بِمَا ذَا تَغْتَرُونَ وَ إِنَمَا حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَاتِ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ قَلَ اللَّوْعُ مُرْسَلٌ فِي فَيْنَةِ الْإِرْشَادِ وَ رَاحَة قِيدُ قَدِّهِ مُتَعَقِرًا عَلَى حَدِّهِ الْآلُوعِ وَ الرُّوْقِ وَ قَبْلَ قُدُومِ الْعَائِبِ الْمُنْتَظِرِ وَ إِخْذَةِ الْعَزِيزِ الْمُقْتَدِرِ . الضَّائِكِ وَ الْمَضِيقِ وَ الرَّوْعِ وَ الرُّهُوقِ وَ قَبْلَ قُدُومِ الْعَائِبِ الْمُنْتَظِرِ وَ إِخْذَةِ الْعَزِيزِ الْمُقْتَدِرِ .

قال الشريف : و في الخبر أنه ( عليه السلام ) لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود و بكت العيون و رجفت القلوب ، و من الناس من يسمى هذه الخطبة الغراء .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة: (115)

### 84 و من خطبة له ( عليه السلام ) في ذكر عمرو بن العاص:

عَجَباً لِابْنِ النَّابِغَةِ يَزْعُمُ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً وَ أَيِّ امْرُوُّ تِلْعَابَةٌ أُعَافِسُ وَ أُمَارِسُ لَقَدْ وَ يُسْأَلُ وَيَطُولُ فَيَكْذِبُ وَ يَعِدُ فَيُخْلِفُ وَ يُسْأَلُ فَيُلْحِفُ وَ يَعْفُولُ الْكَذِبُ إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكْذِبُ وَ يَعِدُ فَيُخْلِفُ وَ يُسْأَلُ فَيُلْحِفُ وَ يَعْوُنُ الْعَهْدَ وَ يَقْطَعُ الْإِلَّ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْحُرْبِ فَأَيُّ زَاحِرٍ وَ آمِرٍ هُو فَيَبْحُلُ وَ يَسْأَلُ فَيُلْحِفُ وَ يَخُونُ الْعَهْدَ وَ يَقْطَعُ الْإِلَّ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْحُرْبِ فَأَيُّ زَاحِرٍ وَ آمِرٍ هُو فَيَبْحُلُ وَ يَسْأَلُ فَيُلْحِفُ وَ يَخُونُ الْعَهْدَ وَ يَقْطَعُ الْإِلَّ فَإِذَا كَانَ عَنْدَ الْحُرْبِ فَأَيُّ زَاحِرٍ وَ آمِرٍ هُو مَا لَمْ وَاللَّهُ وَيَعْمُ مِنْ عَوْلِ الْحَرْبِ فَأَيُّ وَيَمْ سَبَّتَهُ أَمَا وَ اللَّهِ إِنِيِّ لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحُقِ نِسْيَانُ الْآخِرَةِ إِنَّهُ لَمْ يُبَايِعْ اللّهِ إِنِي لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحُقِ نِسْيَانُ الْآخِرَةِ إِنَّهُ لَمْ يُبَايِعْ مُعَاوِيةَ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيهُ أَتِيَّةً وَ يَرْضَخَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الدِين رَضِيحَةً .

# 85 و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيما صفات ثمان من صفات البلال:

وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْأَوَّلُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ لَا غَايَةَ لَهُ لَا تَقَعُ الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَ لَا تُنْفُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ وَ لَا تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعِيضُ وَ لَا تُغَلِّمُ الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَ لَا تُنْفُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ وَ لَا تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعِيضُ وَ لَا تُغَلِي الْأَبْصَارُ وَ الْقُلُوبُ .

و منها: فَاتَّعِظُوا عِبَادَ اللَّهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْآيِ السَّوَاطِعِ وَ ازْدَجِرُوا بِالنَّذُرِ الْبَوَالِغِ وَ انْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ وَ الْمَوَاعِظِ فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَتْكُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ وَ انْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائِقُ الْأُمْنِيَّةِ وَ انْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ وَ الْمَوَاعِظِ فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَتْكُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ وَ انْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائِقُ الْأُمْنِ وَ السِّيَاقَةُ إِلَى الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ فَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقُ وَ شَهِيدٌ سَائِقُ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا وَ شَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا .

#### و منما في صغة الجنة

دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ لَا يَنْقَطِعُ نَعِيمُهَا وَ لَا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَ لَا يَهْرَمُ خَالِدُهَا وَ لَا يَبْأَسُ سَاكِنُهَا .

# 86 و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيها بيان صفات الدق جل جلاله، ثو عظة الناس بالتقوى و المشورة:

قَدْ عَلِمَ السَّرَائِرَ وَ خَبَرَ الضَّمَائِرَ لَهُ الْإِحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَ الْغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ الْقُوَّةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

#### عظة الناس

 أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ وَ اسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حُقُوقِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخُلُقُكُمْ عَبَنَا وَ لَمْ يَتُرْكُكُمْ سُدًى وَ لَمْ يَدَعُكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَ لَا عَمًى قَدْ سَمَّى آثَارَكُمْ وَ عَلِمَ أَعْمَالُكُمْ وَ كَتَبَ آجَالُكُمْ وَ أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابِ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ عَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ أَزْمَاناً حَتَّى أَكُمْلَ لَهُ وَ لَكُمْ الْجَالِمُ وَ أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكَعْمَالِ وَ فِيمُ أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَ أَنْهَى إِلْيُكُمْ الْمَعْذِرَةَ وَ الْخَيْمُ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِهَهُ وَ نَوَاهِيهُ وَ أَوَامِرَهُ وَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ الْمَعْذِرَةَ وَ الْخَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَ قَدَّمَ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَ أَنْذَرَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَاسْتَلْرُكُوا بَقِيَّةً أَيَّامِكُمْ وَ اصْبِرُوا لَمَا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّكُمْ بِالْوَعِيدِ وَ الْمَعْذِرَةُ وَ الْخَيْرُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّكُمْ الْهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ عَمَلَ الْكَذِبَ فَإِنَّهُ وَ اللَّيْعِلَى الْمَعْمِلِ الْمُوكِى مَنْسَاةً لِلْإِمَانِ وَ مُعْصَرَةً لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

تُعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (118)

تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَ لَا تَبَاغَضُوا فَإِنَّا الْحَالِقَةُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ . الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ .

87 - و من خطبة له ( عليه السلام ) ، و مي في بيان صفات المتقين ، و صفات الفساق ، و التنبيه إلى مكان العترة الطيبة ، و الظن الخاطئ لبعض الناس :

عِبَادَ اللّهِ إِنَّ مِنْ أَحَبِ عِبَادِ اللّهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانَهُ اللّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَ جَعَلْبَ الْخُوْفَ فَرَهَرَ مِصْبَاحُ الْمُلْدَى فِي قَلْبِهِ وَ أَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيدَ وَ هَوَّنَ الشَّدِيدَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ ذَكَرَ فَاسْتَكْثَرَ وَ ارْتَوَى مِنْ عَذْبٍ فُرَاتٍ سُهِلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ فَشَرِبَ نَفَلًا وَ الشَّدِيدَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ ذَكَرَ فَاسْتَكْثَرَ وَ ارْتَوَى مِنْ عَذْبٍ فُرَاتٍ سُهِلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ فَشَرِبَ نَفَلًا وَ سَلَكَ سَبِيلًا جَدَداً قَدْ حَلَعَ سَرَابِيلَ الشَّهُواتِ وَ تَخَلَّى مِنَ الْمُهُومِ إِلّا هَمَّا وَاحِداً انْفَرَدَ بِهِ فَحَرَجَ سَلَكَ سَبِيلًا جَدَداً قَدْ حَلَعَ سَرَابِيلَ الشَّهُواتِ وَ تَخَلَى مِنَ الْمُعُومِ إِلّا هَمَّا وَاحِداً انْفَرَدَ بِهِ فَحَرَجَ مَنْ صِفَةِ الْعَمَى وَ مُشَارِكَةٍ أَهْلِ الْمُوى وَ صَارَ مِنْ مَفَاتِيحِ أَبْوَابِ الْمُدَى وَ مَغَالِيقِ أَبْوَابِ الرَّدَى مِنْ مَفَاتِيحِ أَبْوَابِ الْمُدَى وَ مَغَالِيقِ أَبْوَابِ الرَّدَى مِنْ مُفَاتِيحِ أَبْوَابِ الْمُدَى وَ مَغَالِيقِ أَبْوَابِ الرَّدَى مِنْ الْعُرَى بِأَوْتَقِهَا وَ مِنَ مَنْ الْعَرَى بِأَوْتَقِهَا وَ مِنَ الْمُعَلِي فَلْ ضَوْءِ الشَّمْسِ قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلّهِ سُبْحَانَهُ فِي أَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ إِصْدَارِ كُلِ وَرِدٍ عَلَيْهِ وَ تَصْيِيرِ كُلِ فَرْعِ إِلَى أَصْلِهِ مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ كَشَافُ

عَشَوَاتٍ مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ دَفَّاعُ مُعْضِلَاتٍ دَلِيلُ فَلُوَاتٍ يَقُولُ فَيُفْهِمُ وَ يَسْكُثُ فَيَسْلَمُ قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ وَ أَوْتَادِ أَرْضِهِ قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ وَ أَوْتَادِ أَرْضِهِ قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ الْخَيْرِ غَايَةً إِلَّا أَمَّهَا وَ لَا مَظِنَّةً إِلَّا قَصَدَهَا قَدْ أَلْوَى عَنْ نَفْسِهِ يَصِفُ الْحَقَّ وَ يَعْمَلُ بِهِ لَا يَدَعُ لِلْحَيْرِ غَايَةً إِلَّا أُمَّهَا وَ لَا مَظِنَّةً إِلَّا قَصَدَهَا قَدْ أَمْكُنَ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ وَ يَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ .

#### صفارتم الفساق

وَ آخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَ لَيْسَ بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ وَ أَضَالِيلَ مِنْ ضُلَّالٍ وَ نَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وَ قَوْلِ زُورٍ قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ وَ عَطَفَ الْحَقَّ عَلَى نَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وَ قَوْلِ زُورٍ قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ وَ عَطَفَ الْحُقَّ عَلَى أَمُورَهُ وَ فَيها وَقَعَ وَ أَهْوَائِهِ يُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَ يُهوّنُ كَبِيرَ الجُرَائِمِ يَقُولُ أَقِفُ عِنْدَ الشَّبُهَاتِ وَ فِيها وَقَعَ وَ يَقُولُ أَقِفُ عِنْدَ الشَّبُهَاتِ وَ فِيها وَقَعَ وَ يَقُولُ أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَيْنَهَا اضْطَجَعَ فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ لَا يَعْرِفُ بَابَ الْعُمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ وَ ذَلِكَ مَيّتُ الْأَحْيَاءِ .

#### عترة النبي

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَ أَنَّى تُؤْفَكُونَ وَ الْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ وَ الْآيَاتُ وَاضِحَةٌ وَ الْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ

و بَيْنَكُمْ عِثْرَةُ نَبِيّكُمْ وَ هُمْ أَرِمَّةُ الْحَقِّ وَ أَعْلَامُ الدِّينِ وَ أَلْسِنَةُ الصِّدْقِ فَأَنْرِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ وَ رِدُوهُمْ وُرُودَ الْهِيمِ الْعِطَاشِ أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوهَا عَنْ حَاتِمَ النَّبِيِّينَ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَ لَيْسَ بِبَالٍ فَلَا تَقُولُوا بِمَا لَا عَبْوُونَ فَإِنَّ أَكُمْ عَلَيْهِ وَ هُوَ أَنَا أَلَمْ أَعْمَلُ فِيكُمْ تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَكُمْ عَلَيْهِ وَ هُو أَنَا أَلَمْ أَعْمَلُ فِيكُمْ بِالنَّقَلِ الْأَكْبَرِ وَ أَتُرُكُ فِيكُمُ الثَّقَلَ الْأَصْغَرَ قَدْ رَكَزْتُ فِيكُمْ رَايَةَ الْإِيمَانِ وَ وَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ بِالنَّقَلِ الْأَحْمِقِ فَي فَلْ اللَّعْفِي وَ فَرَشْتُكُمُ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي وَ أَرَيْتُكُمْ الْخَلُولِ وَ الْجَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ أَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيَةَ مِنْ عَدْلِي وَ فَرَشْتُكُمُ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي وَ أَرَيْتُكُمْ الْخَلُولِ وَ الْجَرَامِ وَ أَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيَةَ مِنْ عَدْلِي وَ فَرَشْتُكُمُ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي وَ أَرَيْتُكُمْ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي وَ أَرَيْتُكُمْ الْفَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَ فَعْلَى وَ أَرَيْتُكُمْ الْفَوْدِ وَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوهُ اللّهُ عَرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَعَلَّعُلُ إِلَيْهِ كَرَائِمَ الْأَخْلُولُ وَالْمَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَعَلَّعُولُ الرَّاقُ فِيمَا لَا يُدُرِكُ فَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَعَلَّعُولُ اللّهِ فَيْ اللْمَعْرُونَ مِنْ نَفْسِي فَلَا تَسْتَعْمِلُوا الرَّأَي فِيمَا لَا يُدُولُكُ فَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَعَلَّعُولُ الْفَرَكُونُ وَلَا اللْمُعَلِي وَالْمِكُولُ الْمَقْفُولُ الْمَعْرُونَ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعْرُونَ مِنْ اللّهُ الْمُعْرُونَ اللّهُ اللْمُعْرُونَ الْمُولِي وَ وَلَا تَتَعَلَيْتُهُ اللّهُ اللْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### ظن خاطئ

و منها: حَتَّى يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْيَا مَعْقُولَةٌ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ تَمْنُحُهُمْ دَرَّهَا وَ تُورِدُهُمْ صَفْوَهَا وَ لَا يُرْفَعُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَوْطُهَا وَ لَا سَيْفُهَا وَ كَذَبَ الظَّانُّ لِذَلِكَ بَلْ هِيَ جَمَّةٌ مِنْ لَذِيذِ الْعَيْشِ يَتَطَعَّمُونَهَا بُرْهَةً ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً.

فهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي ...

# 88 -و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيها بيان للأسباب التي تهلك الناس

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ إِلَّا بَعْدَ تَمْهِيلٍ وَ رَحَاءٍ وَ لَمْ يَجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمْمِ إِلَّا بَعْدَ أَزْلٍ وَ بَلَاءٍ وَ فِي دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتْبٍ وَ مَا اسْتَدْبَرْتُمْ مِنْ حَطْبٍ مُعْتَبَرُ وَ مَا الْأُمْمِ إِلَّا بَعْدَ أَزْلٍ وَ بَلَاءٍ وَ لَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ وَ لَا كُلُّ نَاظٍ بِبَصِيرٍ فَيَا عَجَباً وَ مَا لِيَ لَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ وَ لَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ وَ لَا كُلُّ نَاظٍ بِبَصِيرٍ فَيَا عَجَباً وَ مَا لِيَ لَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ وَ لَا يَقْتَدُونَ أَعْجَبُ مِنْ حَطَإٍ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَا لَا يَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيٍّ وَ لَا يَقْتَدُونَ أَعْجَبُ مِنْ حَطَإٍ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَا لَا يَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيٍّ وَ لَا يَقْتَدُونَ فِي عَمْلِ وَصِي وَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَيْبٍ وَ لَا يَعِقُونَ عَنْ عَيْبٍ يَعْمَلُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّهُواتِ الْمَعْرُوفُ فِيهِمْ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْكَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِي الشَّبُهَ فِي الْمُعْضِلَاتِ إِلَى الللهَ فِيمَا الللهَ هَوْلُهُ مِ اللهُ عَلَى آرَائِهِمْ كَأَنَّ كُلُ الْمُوعِ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَحَذَ مِنْهَا فِيمَا أَنْكُرُوا مَعْرَعُهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَحَذَ مِنْهَا فِيمَا يَرَى بِعُرَى ثِقَاتٍ وَ أَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ .

89- و من خطبة له ( عليه السلام) في الرسول الأعظم حلى الله عليه و آله و بلانج الإمام عنه: أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ

وَ اعْتِزَامٍ مِنَ الْفِتَنِ وَ انْتِشَارٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ تَلَظٍّ مِنَ الْخُرُوبِ وَ الدُّنْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاهِرَةُ الْعُرُورِ عَلَى حِينِ اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا وَ إِيَاسٍ مِنْ ثَمْرِهَا وَ اعْوِرَارٍ مِنْ مَائِهَا قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ الْمُدَى وَ طَهَامُهَا الْجِيفَةُ وَ طَهَامُهَا الْجِيفَةُ وَ ظَهَرَهَا الْفِتْنَةُ وَ طَعَامُهَا الْجِيفَةُ وَ شَعَارُهَا الْخَوْفُ وَ دِثَارُهَا السَّيْفُ. فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا تِيكَ الَّتِي آبَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ هِمَ شَيْئا مُونَى وَ عَلَيْهَا مُحَاسَبُونَ وَ مَا أَنْتُمُ الْيَوْمَ مِنْ يَوْمَ كُنْتُمْ فِي أَصْلَاكِهِمْ بِبَعِيدٍ. وَ اللهِ مَا أَسْمَعَكُمُ الْمُعْوِدُ وَ لَا جَلَتْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ الرَّسُولُ شَيْئاً إِلَّا وَ هَا أَنَا ذَا مُسْمِعُكُمُوهُ وَ مَا أَسْمَاعُكُمُ الْيُومَ بِدُونِ أَسْمَاعِكُمْ بِالْأَمْسِ وَ لَا شُقَتْ الرَّمَانِ وَ وَلَا جُعِلَتُهُ مُ الْمُعْمِدُ وَ لَا خُعِلَتُهُ مِثَلَقَةً فِي هَذَا الزَّمَانِ وَ وَ لَا شُعْعَكُمُ الْمُعْمِدُ وَ لَا جُعِلَتُهُ مَا أَنْ ذَا مُسْمِعُكُمُوهُ وَ مَا أَسْمَاعُكُمُ الْيُومَ بِدُونِ أَسْمَاعِكُمْ بِالْأَمْسِ وَ لَا شُقَتْ الرَّمَانِ وَ وَلَا أَعْمِلُوهُ وَ مَا أَسْمَعُكُمُ الْيُومَ بِدُونِ أَسْمَاعِكُمْ مِثْلَقَا فِي هَذَا الزَّمَانِ وَ وَ لَا أَعْفِيلُهُ مَا أَلْأَمْسِ وَ لَا أُصْفِيتُمْ بِهُ وَ حُرِمُوهُ وَ لَقَدْ نَرَلَتْ بِكُمْ الْبَلِيَّةُ جَائِلًا اللَّهُمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ وَ وَلَا تُعْمَلُوهُ وَ لَا أُصْفِيتُمْ بِهِ وَ حُرِمُوهُ وَ لَقَدْ نَرَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيَّةُ جَائِلًا اللَّهُ مَا أَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ الْعُرُورِ فَإِنَّمَا هُو طَالُّ مُعْدُودٍ إِلَى أَعْمَلُوهُ إِلَى الْمُعْرَاقِ فَالْ الْعُمُودِ إِنْ الْمُولِولَ أَنْ مُعْمُودُ إِلَى الْعُرُورِ فَإِنَّمَا هُو طَلِلْ مُعْدُودٍ إِلَى الْمُعْرَادِ فَلَالٌ مُعْدُودً إِلَى الْمُعْمُونِ فَلِهُ مَا أَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ الْعُرُورِ فَإِنَّمَا هُو اللَّمُ وَلَالٌ مُعْدُودٌ إِلَى أَعْرَالُولُ الْعُرُورِ فَإِنَّا الْمُعْرُودُ إِلَى الْمُعْرَاقِ اللْمُعْرَالِ الْعُرُودِ فَالْمُولِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُولُولُوا الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ مُعْمُولُوا الْمُعْرَالِ الْمُعْولِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمُولُ الْعُولُولُ ا

90 -و من خطبة له ( عليه السلام ) و تشتمل على قدم الخالق و عظم مخلوقاته، و يختمها بالوعظ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَ الْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ

الَّذِي لَمْ يَرَلْ قَائِماً دَائِماً إِذْ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاحٍ وَ لَا حُجُبُ ذَاتُ إِرْتَاحٍ وَ لَا كَيْلُ دَاتٍ وَ لَا خَلْقٌ ذُو اعْتِمَادٍ سَاحٍ وَ لَا جَبَلٌ ذُو فِجَاحٍ وَ لَا فَحَجَّ ذُو اعْتِمَادٍ وَ لَا أَرْضُ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لَا حَلْقٌ ذُو اعْتِمَادٍ دَلِكَ مُبْتَدِعُ الْخُلْقِ وَ وَارِثُهُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ وَ أَحْصَى آثَارَهُمْ وَ أَعْمَالُهُمْ وَ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَ حَائِنَةَ عَدِيدٍ وَ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ وَ أَحْصَى آثَارَهُمْ وَ أَعْمَالُهُمْ وَ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَ حَائِنَةَ عَدِيدٍ وَ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ وَ أَحْصَى آثَارَهُمْ وَ مُسْتَقُودَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَ الظَّهُورِ إِلَى أَنْ عَلَيْهِمُ وَ مَا تُغْفِي صُدُورُهُمْ مِنَ الصَّمِيرِ وَ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ مُسْتَقُودَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَ الظَّهُورِ إِلَى أَنْ أَعْنَاهِمِي عِيمُ الْغَايَاتُ هُوَ اللّذِي اشْتَدَّتَ نِقْمَتُهُ عَلَى أَعْدَائِهِ فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ اتَسَعَتْ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ السَّعُورِ إِلَى أَنْ وَ مُدَيِّرُ مَنْ شَاقَةُ وَ مُذِلُّ مَنْ نَاوَاهُ وَ غَالِبُ مَنْ عَاذَهُ مَنْ تَوَكَّلَ وَ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَ مَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ عَبَادَ اللّهِ زِنُوا أَنْهُ مَنْ عَاذَهُ مَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ زَاحِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ عَلَى الْمُعْرِ وَ لَا وَاعِظٌ وَ زَاحِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ زَاحِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ زَاحِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ عَلَى الْمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعْنَ عَلَى نَفْسِهِ حَتَى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ زَاحِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ عَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَاعِلْمُوا أَنَّهُ مَنْ لَهُ مِنْ عَلَى الْفُومِ وَاعْلَولُ وَلَا وَعِطٌ وَ لَا وَاعِطٌ وَ لَا وَعِطْ وَ لَا وَاعِطْ وَ لَا وَعَطْ وَ وَلَا وَاعِلَا وَ لَا وَاعِطْ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (124)

## 91 و من خطبة له ( عليه السلام ) تعرف بخطبة الأشباح و مني من جلائل خطبه ( عليه السلام ) :

رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ حَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِعِدُهِ الْخُطْبَةِ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صِفْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِعْدُ النَّاسُ لَنَا مَثْلَ مَا نَرَاهُ عِيَاناً لِنَزْدَادَ لَهُ حُبَّاً وَ بِهِ مَعْرِفَةً فَعَضِبَ وَ نَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ لَنَا رَبَّنَا مِثْلَ مَا نَرَاهُ عِيَاناً لِنَزْدَادَ لَهُ حُبَّاً وَ بِهِ مَعْرِفَةً فَعَضِبَ وَ نَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَهُو مُغْضَبُ مُتَعَيِّرُ اللَّوْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ اللّهَ عليه وآله ) ثُمَّ قَالَ :

#### وصف الله تعالى

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَا يَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُودُ وَ لَا يُكْدِيهِ الْإِعْطَاءُ وَ الْجُودُ إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ وَ كُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا حَلَاهُ وَ هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ وَ عَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَ الْقِسَمِ عِيَالُهُ الْخُلَائِقُ ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ وَ فَهَجَ سَبِيلِ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ وَ الطَّالِينَ مَا لَدَيْهِ وَ لَيْسَ عِمَا الْخُلَائِقُ ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ وَ فَهَجَ سَبِيلِ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ وَ الطَّالِينَ مَا لَدَيْهِ وَ لَيْسَ عِمَا الْخُلَائِقُ ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ وَ فَهَجَ سَبِيلِ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ وَ الطَّالِينَ مَا لَدَيْهِ وَ لَيْسَ عِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ عِمَا لَمْ يُعَالَى الْأَوْلُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ فَيَكُونَ شَيْءٌ قَبْلُهُ وَ الْآخِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ وَ الرَّادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكِهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ لَهُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ وَ الرَّادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرَكِهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرً فَي خُودِ وَ لَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الإِنْتِقَالُ وَ لَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ اللَّهِ الْإِنْقِقَالُ وَ لَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ اللَّهِ الْإِنْقِقَالِ وَ نَعْرَاهُ وَلَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَحَائِرِ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَ مَا أَنْ وَلَكَ فِي جُودِهِ وَ لَا أَنْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ وَ لَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَحَائِ الْأَنْعَامِ الْمَرْجَانِ مَا أَثَرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ وَ لَا أَنْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ وَ لَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَحَائِ الْأَنْعَامِ الْمُنْعَامِ الْمُولُ فَلَيْ الْمُنْ عَلَمُ الْمُؤْولُ مَنْ ذَحَالِ الْمُعْمَامِ الْمُؤْلِ الْمُعْمَامِ الْمُنْ عَلَمْ الْمُؤْلِ الْمُعْمَى الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَى الْمَعْمَامِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَلُهُ أَوْ لَكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُو

نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (125)

مَا لَا تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ الْأَنَامِ لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَغِيضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِينَ وَ لَا يُبْخِلُهُ إِلْخَاحُ الْمُلِحِّينَ .

#### حفاته تعالى في القرآن

فَانْظُرُ أَيُّهَا السَّائِلُ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَّ بِهِ وَ اسْتَضِيُ بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَ مَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ وَ لَا فِي سُنَّةِ النَّبِيّ ( صلى الله عليه وآله ) وَ أَيْمَةِ الْهُدَى أَنْرُهُ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللهِ عَلَيْكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ وَاللهِ عَلَيْكِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْعَلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمُضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ النَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمُضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا كَمْ يَعِلُوا بِهِ السَّعْرِينَ هُو الْقَادِرُ مَا لَمْ يُعِيطُوا بِهِ عَلْما وَ سَمَّى تَرْفَهُمُ النَّعَمُّ فِيمَا لَمْ يُكَلِقُهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا عَلَما وَ سَمَّى تَرْفَهُمُ النَّعَمُّ فَيهِ مِنُ الْفَيْرُ الْمُبَرَّأُ مِنْ حَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي الْقَادِرُ اللّهَ عَلَى فَلَكَ وَلَا الْفَيْكُونَ مِنَ الْمُالِكِينَ هُوَ الْقَادِرُ اللّهِ الْعَجْزِي عِنْ كَيْفِهِ مِنُ الْعَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكِ وَاللّهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِعُلُولِ عِلْمِ ذَاتِهِ رَدَعَهَا وَ هِي بَخُوبُ مَهَاوِي سُدَو الْغُيُوبِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لَا يُمَالُ بِجَوْرِ الإعْتِسَافِ كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ وَ لَا تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِيرِ جَلَالِ عِرَّتِه الَّذِي ابْتَدَعَ الْحُلْقَ عَلَى عَيْرِ مِثَالٍ امْتَثَلَهُ وَ لَا مِقْدَارٍ احْتَذَى عَلَيْهِ مِنْ خَالِقٍ مَعْبُودٍ كَانَ قَبْلَهُ وَ أَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ وَ عَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِكْمَتِهِ وَ اعْتَرَافِ الْحُناقِ الْحُناقِ إِلَى أَنْ يُقِيمَهَا بِمِسَاكِ قُقَتِهِ مَا دَلَنَا بِاصْطِرَارِ قِيَامِ الحُنجَّةِ لَهُ عَلَى مَعْوِقِتِهِ مَا وَلَيْلا الْمُعْرَتِ الْبَدَائِعُ الَّتِي أَحْدَثَتْهَا آثَارُ صَنْعَتِهِ وَ أَعْلَامُ حِكْمَتِهِ فَصَارَ كُلُّ مَا حَلَقَ حُجَّةً لَهُ وَ دَلِيلًا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِتاً فَحُجَّتُهُ بِالتَّذْبِيرِ نَاطِقَةٌ وَ دَلَالتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةٌ فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِتاً فَحُجَّتُهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةٌ وَ دَلَالتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةٌ فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِتاً فَحُجَّتُهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةٌ وَ دَلَالتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةٌ فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْتَعِينَ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِ الْعالَمِينَ كَذَبَ الْعَالِ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِ الْعالَمِينَ كَذَبَ الْعَادِلُونَ عَلَى الْمُبْلِعِ مَا لَوْ الْمُعْتَلِقَةِ الْمُخْتَهِةِ الْمُخْتُوفِينَ بِأَوْهُ الْمَعْدُوقِينَ بِأَوْهُ الْمُعْرِقِ عُلُوكَ عِلَى الْمُؤْتَقِ الْمُعْتَلِقَةِ الْمُخْتَقِقِةِ الْمُخْتَوِينَ إِنْ فَكُولُ عَلَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى بِقُولِهُ مُ وَ الشَهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلُوكَ وَلَيْهِ اللْمُحْتَلِقَةِ الْمُخْتَلِقَةِ الْمُخْتَفِقِينَ إِنْ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءٍ مِنْ وَقَدُّوكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِقَةِ الْمُحْتَقِيقِ إِلَيْهِ مُعْتَلِقَةً الْمُحْتَلِقَةِ الْمُعْتَلُقَةِ الْمُعْتَلُقَةً الْمُعْتَلُقَةً الْمُعْتَلُقَةً الْمُعَلِقَةُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَ الْمُؤْمِ وَ الْمُقَلِقَ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْمِى وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقَةً الْمُعْتَلُقَةً اللْمُعْتَلُقَ الْمُعْتَلُقَةً ال

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (127)

شَوَاهِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِكَ وَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيَّفاً وَ لَا فَيَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيَّفاً وَ لَا فِي رَوِيَّاتِ حَوَاطِرِهَا فَتَكُونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفاً .

و منها: قَدَّرَ مَا حَلَقَ فَأَحْكَمَ تَقْدِيرَهُ وَ دَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِيرَهُ وَ وَجَّهَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ يَتَعَدَّ عُدُودَ مَنْزِلَتِهِ وَ لَمْ يَقْصُرْ دُونَ الْإِنْتِهَاءِ إِلَى غَايَتِهِ وَ لَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ بِالْمُضِيِّ عَلَى إِرَادَتِهِ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا صَدَرَتِ الْأُمُورُ عَنْ مَشِيئَتِهِ الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ الْأَشْيَاءِ بِلَا رَوِيَّةِ فِكْرٍ آلَ إِلَيْهَا وَ لَا فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا صَدَرَتِ الْأُمُورُ عَنْ مَشِيئَتِهِ الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ الْأَشْيَاءِ بِلَا رَوِيَّةِ فِكْرٍ آلَ إِلَيْهَا وَ لَا قَرِيحةِ غَرِيرَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا وَ لَا تَحْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ وَ لَا شَرِيكٍ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ فَتَمَّ حَلَقُهُ بِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ وَ أَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْطِئِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ فَتَمَّ حَلَقُهُ بِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ وَ أَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْطِئِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ فَتَمَّ حَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ وَ أَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْطِئِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ فَتَمَّ حَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ وَ أَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْهُ الْمُنْكِي فَاقَامَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْدَهَا وَ خَمْتِهِ وَلَاقَدَارِ وَ الْأَقْدَارِ وَ الْغَرَائِزِ وَ الْمُيْكَاتِ بَدَايَا خَلَائِقَ أَمْرَهُا عَلَى مَا أَرَادَ وَ ابْتَدَعَهَا .

و منما في حفة السماء

وَ نَظَمَ بِلَا تَعْلِيقٍ رَهَوَاتِ فُرَجِهَا وَ لَاحَمَ صُدُوعَ انْفِرَاجِهَا

وَ وَشَّجَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهَا وَ ذَلَّلَ لِلْهَابِطِينَ بِأَمْرِهِ وَ الصَّاعِدِينَ بِأَعْمَالِ حَلْقِهِ حُرُونَةَ مِعْرَاجِهَا وَ فَتَقَ بَعْدَ الاِرْتِتَاقِ صَوَامِتَ أَبْوَاكِهَا وَ أَقَامَ وَ نَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِي دُحَانٌ فَالْتَحَمَتْ عُرَى أَشْرَاجِهَا وَ فَتَقَ بَعْدَ الاِرْتِتَاقِ صَوَامِتَ أَبُواكِهَا وَ أَمْرَهَا أَنْ رَصَداً مِنَ الشُّهُ لِ الثَّوَاقِبِ عَلَى نِقَاكِهَا وَ أَمْسَكَهَا مِنْ أَنْ تُمُورَ فِي حَرْقِ الْمُواءِ بِأَيْدِهِ وَ أَمْرَهَا أَنْ تَقْوَلَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِهِ وَ جَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرةً لِنَهَارِهَا وَ قَمَرَهَا آيَةً مُمْحُوّةً مِنْ لَيْلِهَا وَ أَجْرَاهُمَا فِي مَنَاقِلِ جَعْرَاهُمَا وَ قَدَرَ سَيْرَهُمَا فِي مَدَارِجِ دَرَجِهِمَا لِيُمَيِّزَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كِهِمَا وَ لَيُعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَ الْحِسَابُ بِمَقَادِيرِهِمَا ثُمَّ عَلَقَ فِي جَوِّهَا فَلَكَهَا وَ نَاطَ كِمَا زِينَتَهَا مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيّهَا وَ السِّينِينَ وَ الْحِسَابُ بِمَقَادِيرِهِمَا ثُمَّ عَلَقَ فِي جَوِّهَا فَلَكَهَا وَ نَاطَ كِمَا زِينَتَهَا مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيّهَا وَ السِّينِينَ وَ الْحِسَابُ بِمَقَادِيرِهِمَا ثُمُّ عَلَقَ فِي جَوِّهَا فَلَكَهَا وَ نَاطَ كِمَا زِينَتَهَا مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيّهَا وَ مَصَابِيحِ كَوَاكِبِهَا وَ رَمَى مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بِثَوَاقِبِ شُهُبِهَا وَ أَجْرَاهَا عَلَى أَذْلَالِ تَسْخِيرِهَا مِنْ ثَبَاتِ مُصَابِيحٍ كَوَاكِبِهَا وَ رَمَى مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بِثَوَاقِبِ شُهُبِهَا وَ أَجْرَاهَا عَلَى أَذْلَالِ تَسْخِيرِهَا مِنْ ثَبَاتِ ثَالِيَةًا وَ مَسِيرٍ سَائِرِهَا وَ هُبُوطِهَا وَ صُعُودِهَا وَ نُحُوسِهَا وَ سُعُودِهَا .

#### و منما في حفة الملائكة

ثُمَّ حَلَقَ سُبْحَانَهُ لِإِسْكَانِ سَمَاوَاتِهِ وَ عِمَارَةِ الصَّفِيحِ الْأَعْلَى مِنْ مَلَكُوتِهِ خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَ مَلَائِهِ الْفُرُوجِ زَجَلُ الْفُرُوجِ زَجَلُ الْفُرُوجِ وَجَلُ الْفُرُوجِ وَجَلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي حَظَائِرِ الْقُدُسِ وَ سُتُرَاتِ الْحُجُبِ

وَ سُرَادِقَاتِ الْمَجْدِ وَ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجِيجِ الَّذِي تَسْتَكُّ مِنْهُ الْأَسْمَاعُ سُبُحَاتُ نُورٍ تَرْدَعُ الْأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغِهَا فَتَقِفُ حَاسِئَةً عَلَى حُدُودِهَا. وَ أَنْشَأَهُمْ عَلَى صُورٍ مُخْتَلِفَاتٍ وَ أَقْدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ أُولِي أَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلَالَ عِرْتِهِ لَا يَنْتَجِلُونَ مَا ظَهَرَ فِي الخُلْقِ مِنْ صُنْعِهِ وَ لَا يَدَّعُونَ أَكُمْ مُغُلُقُونَ شَيْعاً أَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلَالَ عِرْتِهِ لَا يَنْتَجِلُونَ مَا ظَهَرَ فِي الخُلْقِ مِنْ صُنْعِهِ وَ لَا يَدَّعُونَ أَكُمْ مُؤْنَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِيمَا هُنَالِكَ أَهُلُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَى وَحْيِهِ وَ حَمَّلَهُمْ إِلَى الْمُرْسَلِينَ وَدَائِعَ أَمْرِهِ وَ غَيْبِهِ وَ عَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبِ الشَّبُهَاتِ الْمَعُونَةِ وَ أَشْعَرَ قُلُوكُمُ تَوْطِيعِ وَ حَمَّلَهُمْ إِلَى الْمُرْسَلِينَ وَدَائِعَ أَمْرِهِ وَ غَيْبِهِ وَ عَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبِ الشَّبُهَاتِ السَّكِينَةِ فَمَا مِنْهُمْ زَائِعٌ عَنْ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ وَ أَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَةِ وَ أَشْعَرَ قُلُوكُمُ بَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ وَ فَتَحَ لَهُمْ زَائِعٌ عَنْ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ وَ أَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَةِ وَ أَشْعَرَ قُلُوكُمُ بَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ وَ فَتَحَمُ هُمْ مَنَارًا وَاضِحَةً عَلَى أَعْلِمُ وَلَا عَلَى أَعْلِهُمْ وَ لَمُ تُوجِيدِهِ وَ نَصَبَ لَمُهُمْ مَنَارًا وَاضِحَةً عَلَى أَعْلَمُ مَنَ وَلَا سَلَكَنَ مِنْ عَلَوهِ يَقِينِهِمْ وَ لَا سَلَبَتْهُمُ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامِ وَ لَمْ يَوْعِ فِي عَلَى الشَّكُوكُ لِبَوازِعِهَا عَزِيمَةً إِيمَانِهِمُ وَلَا سَلَائِهُ فِي عَلَى الطُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَقِينِهِمْ وَ لَا قَلَى عَلَى عَلَى اللَّيُولِ وَلَا الطُنْفُونُ فِي خَلْقِ الْغَمَامِ فَلَ فَا عَلَى فِكُوهِمْ وَ مَنْ هُو فِي خَلْقِ الْغَمَامِ اللَّهُ وَلِهُ مَا مَنْ هُو فِي خَلْقِ الْعُمَامِ

الدُّئِ وَ فِي عِظَمِ الْجِبَالِ الشُّمَّخِ وَ فِي قَتْرَةِ الظَّلَامِ الْأَيْهَمِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ حَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ خُومَ الْأَرْضِ السُّفْلَى فَهِي كَرَايَاتٍ بِيضٍ قَدْ نَفَذَتْ فِي مُخَارِقِ الْهُوَاءِ وَ تَحْتَهَا رِيحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُهَا عَلَى حَيْثُ انْتَهَتْ مِنَ الْحُلُودِ الْمُتَنَاهِيَةِ قَدِ اسْتَفْرَغَتْهُمْ أَشْعَالُ عِبَادَتِهِ وَ وَصَلَتْ حَقَائِقُ الْإِيمَانِ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَعْرِفَتِهِ وَ قَطَعَهُمُ الْإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلِهِ إِلَيْهِ وَ لَمْ بَجُنَّتِهِ وَ وَصَلَتْ حَقَائِقُ الْإِيمَانِ بَيْنَهُمْ وَشِيجَةً خِيفَتِهِ وَ مَطَعَهُمُ الْإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلِهِ إِلَيْهِ وَ لَمْ بَكِئْتِهِ وَ مَكْنَتْ مِنْ سُويُدَاءِ قُلُومِهِمْ وَشِيجَةً خِيفَتِهِ وَ مَعْرَفِهِمْ وَ اللَّويَّةِ مِنْ مَعْرَفِتِهِ وَ شَرِبُوا بِالْكُأْسِ الرَّويَّةِ مِنْ مُويَّتِهِ وَ مَكَنَتْ مِنْ سُويُدَاءِ قُلُومِهِمْ وَ لَمْ يَعْتَقِهِ وَ مَكَنَتْ مِنْ سُويُدَاءِ قُلُومِهِمْ وَ لَا تَرْكَتُ مُومِهِمْ وَ لَا تَرْكَتُ مُنْهُمْ الزَّلْفَةِ رِبَقَ حُشُومِهِمْ وَ لَمْ يَنْهِمْ الْإِعْجَابُ فَيَسْتَكُمْرُوا مَا سَلَفَ مِنْهُمْ وَ لَا تَرَكَتْ مُنُهُمْ الْإِعْجَابُ فَيَسْتَكُمْرُوا مَا سَلَفَ مِنْهُمْ وَ لَا تَرَكَتْ مُنَا الْمُقَالِةِ وَيَقِهُمْ وَلَا تَرَكَتُ مُلَكُمُ وَلَمَا عَلَى عُلِيهُمْ وَ لَا تَرْكُنُ مُنَا اللَّهُ عَلَى عُومِهُمْ عَلَى طُولِ الْمُنَاجَاقُ أَسَلَاتُ أَلْهِ السَّلَقِ مَنَاكِبُهُمْ وَ لَا مَلَكَتُهُمُ اللَّهُ عَلَى عَلِيعَ عِمْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَعَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ وَلَا تَنْتَضِلُ فِي مَقَاوِمِ الطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ وَ لَمْ يَتُعْلِلُ فِي مَقَاوِمِ الطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ وَ لَا تَنْتَضِلُ فِي النَّقُومِ اللَّالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

اتَّخَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخِيرةً لِيَوْمِ فَاقَتِهِمْ وَ يَمَّمُوهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْخَاقِ إِلَى الْمَحْلُوقِينَ بِرَغْبَتِهِمْ لَا يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايَةِ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَرْجِعُ كِيمُ الاسْتِهْتَارُ بِلُرُومِ طَاعَتِهِ إِلَّا إِلَى مَوَادَّ مِنْ قُلُوكِمِمْ غَيْرِ مُنْقَطِعةٍ مِنْ أَمَدَ غَايَةِ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَرْجِعُ كِيمُ الاسْتِهْتَارُ بِلُرُومِ طَاعَتِهِ إِلَّا إِلَى مَوَادَّ مِنْ قُلُوكِمِمْ غَيْرٍ مُنْقَطِعة مِنْ الشَّفَقَةِ مِنْهُمْ فَيَنُوا فِي جِدِّهِمْ وَ لَمْ تَأْسِرُهُمُ الْأَطْمَاعُ فَيُؤْثِرُوا وَشِيكَ السَّعْيِ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ لَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ لَمْ يَشْتَعْظِمُوا مَا مَضَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ لَوْ اسْتَعْظَمُوا ذَلِكَ لَنسَحَ وَشِيكَ السَّعْيِ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ لَو لَمْ يَعْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يُغَتِلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يُفَوِقُهُمْ سُوءُ التَّعَاطُعُ وَ لَا تَتَسَمَتْهُمْ أَخْيَافُ الْهِمَمِ التَّقَاطُعِ وَ لَا تَوَلَّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَيْغٌ وَ لَا عُدُولٌ وَ لَا وَنَى وَ لَا قُتَسَمَتْهُمْ أَخْيَافُ الْمُبَاقِ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَجِيمْ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَجِيمْ عِلْما وَ تَزْدَادُ وَنَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَجِيمْ

## و منما في حفة الأرض و حدوما على الماء

كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ وَ لَجُجِ بِحَارٍ زَاخِرَةٍ تَلْتَطِمُ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِهَا وَ تَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَثْبَاجِهَا وَ تَرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِيَاجِهَا فَحَضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلَاطِمِ لِيْقَلِ حَمْلِهَا وَ سَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي ...

بِكَلْكَلِهَا وَ ذَلَّ مُسْتَخْذِياً إِذْ تَمَعَّكَتْ عَلَيْهِ بِكَواهِلِهَا فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطِحَابِ أَمْوَاجِهِ سَاجِياً مَقْهُوراً وَ فِي حَكَمَةِ الذُّلِ مُنْقَاداً أَسِيراً وَ سَكَنَتِ الْأَرْضُ مَدْحُوَّةً فِي لَجُّةٍ تَتَّارِهِ وَ رَدَّتْ مِنْ خُوةِ بَانُوهِ وَ اعْتِلائِهِ وَ شُمُوخِ أَنْهِ وَ سُمُقِ غُلُوائِهِ وَ كَعَمَتْهُ عَلَى كِظَّةٍ جَرْيَتِهِ فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ وَ لَبَدَ بَعْدَ رَيَفَانِ وَثَبَاتِهِ فَلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الْمَاءِ مِنْ عَرْنِينِ أَنُوفِهَا وَ خَرْلِ شَوَاهِقِ الجِبَالِ الشُّمَّخِ النُهُ عَلَى وَتَعَلَى وَثَبَاتِهِ فَلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الْمَاءِ مِنْ عَرَانِينِ أَنُوفِهَا وَ فَرَقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَ أَحَادِيدِهَا وَ عَدَّلَ رَيْفَانِ وَثَبَاتِهِ فَلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الْمَاءِ مِنْ عَرَانِينِ أَنُوفِهَا وَ فَرَقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَ أَحَادِيدِهَا وَ عَدَّلَ حَرَاتِيهِ فَلَمَّا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَا وَ ذَوَاتِ الشَّيَاخِيبِ الشُّيِّ مِنْ صَيَاخِيدِهَا فَسَكَنَتْ مِنَ الْمَيَدَانِ وَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَا وَ ذَوَاتِ الشَّيَاخِيبِ الشُّيِّ مِنْ صَيَاخِيدِهَا فَسَكَنَتْ مِنَ الْمَيَدَانِ وَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَا وَ ذَوَاتِ الشَّيَاخِيبِ الشُّيِّ مِنْ صَيَاخِيدِهَا وَ رَكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولِ عَنْ الْمُنَاقِ مِنْ عَلَالِهِ فِي قِطَعِ أَدِيهِهَا وَ نَعْلُعُلَهَا مُتَسَرِّبَةً فِي جَوْبَاتِ حَيَاشِيمِهَا وَ رَكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولِ لِمُنَاقِ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا مَرَافِقِهَا ثُمَّ لَمْ مَرَافِقِهَا خُمُّ لَهُ الْمُولِ الْمُؤَاءِ مُتَنَسَّماً لِسَاكِنِهَا وَ لَكُوبِ عَنْ رَوَابِيهَا وَ لَكَ مُتَكَنَّ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَواقًا وَ تَسْتَحْرِجُ نَبَاهَا أَلْولِهِ اللْمُعَلِي عَلَى مُواقِ لَكُولُولِ عَنْ رَوَابِيهَا وَلَا مُنَوْعِهُ وَ تَبَايُنَ وَلَولَ الْمُعْوِلِ عَنْ رَوَابِهِ لَا مُعْهِ وَ تَبَايُنِ قَرَعِهِ حَتَى إِذَا مَكَحُوثُولَ عُنَ مُواقِعَ أَنْعُهُ وَ تَبَاعُنَاقً وَلَا عَلَى عَلَا اللْمُولِ عَنْ رَوالِيهِ الللّهُ عَلَى مَنَاقًا وَ تَسْتَكُوبُ عَنَى الْمُعْمِولِ عَلَى الْمُعْمِولُ وَ تَبَاعُلُولُ عَلَى الْمُعْوِقُ عَلَى إِلْمَا عَلَى اللْمُعْمِلِ اللْمَاعِي اللْمِ

الْمُرْنِ فِيهِ وَ الْتَمَعَ بَرْقُهُ فِي كُفَفِهِ وَ لَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهْوَرِ رَبَابِهِ وَ مُتَرَاكِم سَحَابِهِ أَرْسَلَهُ سَحًا مُتَدَارِكاً قَدْ أَسَفَ هَيْدَبُهُ تَمْرِيهِ الْجُنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ وَ دُفَعَ شَآبِيبِهِ. فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرُكَ بِوَانَيْهَا وَ بَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ مِنَ الْعِبْءِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الْأَرْضِ النَّبَاتَ وَ مِنْ زُعْرِ الْجِبَالِ الْأَعْشَابَ فَهِيَ تَبْهَجُ بِزِينَةٍ رِيَاضِهَا وَ تَرْدَهِي بِمَا أَلْبِسَنَّهُ مِنْ رَيْطِ النَّبَاتَ وَ مِنْ زُعْرِ الجُبَالِ الْأَعْشَابَ فَهِيَ تَبْهَجُ بِزِينَةٍ رِيَاضِهَا وَ تَرْدَهِي بِمَا أَلْبِسَنَّهُ مِنْ رَيْطِ أَزُولِهَا وَ جَعَلَ ذَلِكَ بَلَاعًا لِللَّانَامِ وَ رِزْقاً لِلْأَنْعَامِ وَ حَرَقَ النَّبَاتَ وَ مِنْ زُعْرِ الجُبَالِ الْأَعْشَابَ فَهِيَ تَبْهَجُ بِزِينَةٍ رِيَاضِهَا وَ تَرْدَهِي بَمَا أَلْكَامُ وَ رِزْقاً لِلْأَنْعَامِ وَ حَرَقَ الْفِيجَاجَ فِي آفَاقِهَا وَ أَقَامَ الْمُنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى جَوَاذٍ طُرُقِهَا فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَ أَنْفَدَ أَمْرُهُ الْخَتَارَ الْفِيجَاجَ فِي آفَاقِهَا وَ أَقَامَ الْمُنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادٍ طُرُقِهَا فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَ أَنْفَدَ أَوْضَهُ وَ أَنْقَدَامَ أَيْهِ فِيمَا هَاهُمُ عَنْهُ وَ أَعْلَمَهُ أَنَّ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ التَّعْرُضَ لِمَعْصِيتِهِ وَ الْمُحَاطِرَةَ بِعْزَلِتِهِ فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ التَّعْرُضَ لِمَعْصِيتِهِ وَ الْمُحَاطِرَةَ بِعْرَالِتِهِ فَأَقْدَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْمُنِ الْجَيْرِقِ مِنْ أَنْهِا فِي يَعْمَى الْمُعَلِيقِ وَلَيْتِهِ مِنَا لَاتِهِ عَلَى أَلْسُنِ الْبِيرَةِ مِنْ أَنْفِيهُمْ وَ مُعْرَفِيهِ مِنْ الْمُحَرِيقِ وَمَا لَاتُهُ عِلِيهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عليه وآله )

حُجَّتُهُ وَ بَلَغَ الْمَقْطَعَ عُدْرُهُ وَ نُذُرُهُ وَ قَدَّرَ الْأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَ قَلَّهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَى الضّيقِ وَ السَّعْةِ فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَا وَ لِيَحْتَبِرَ بِذَلِكَ الشُّكْرَ وَ الصَّبْرَ مِنْ غَنِيّهَا وَ فَقِيرِهَا ثُمُّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِيلَ فَاقَتِهَا وَ بِسَلَامَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتِهَا وَ بِفُرِحِ أَفْرَاحِهَا غُصَصَ أَتْرَاحِهَا وَ فَقِيرِهَا ثُمُّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِيلَ فَاقَتِهَا وَ بِسَلَامَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتِهَا وَ بِفُرِحِ أَفْرَاحِهَا غُصَصَ أَتْرَاحِهَا وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسْبَابَهَا وَ جَعَلَهُ خَالِمًا لَوَ خَلَقَ الْأَجَالَ فَأَطَاهَا وَ قَصَّرَهَا وَ قَدَّمَهَا وَ أَخْرَهَا وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسْبَابَهَا وَ جَعَلَهُ خَالِمًا لِأَسْطَاغِهَا وَ قَطَعا لِمَرَائِرِ أَقْرَاغِهَا عَالِمُ السِّرِ مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِينَ وَ نَجْوَى الْمُتَحَافِتِينَ وَ حَوَاطِرٍ وَ عَاطِعاً لِمَرَائِرِ أَقْرَاغِهَا عَالِمُ السِّرِ مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِينَ وَ نَجْوَى الْمُتَحَافِتِينَ وَ حَوَاطِرِ وَ عُقَدِ عَزِيمَاتِ الْيَقِينِ وَ مَسَارِقِ إِيمَاضِ الْجُفُونِ وَ مَا ضَمِنتُهُ أَكْنَانُ الْقُلُوبِ وَ عَلَالِهُ وَ مُعَلِيفُ اللَّانُونِ وَ مُقَالِعِ الْمُعْلَونِ وَ مَا أَصْعَتَ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِحُ الْأَسْمَاحِ وَ مَصَايِفُ اللَّيْوِقِ وَمَا الْمُعْوقِ وَمَا أَوْعَلَى وَ مُسَارِقِ وَمَ الشَّعُونِ وَ مَا الْمُعْورِ وَ مَا أَصْعَى الْمُعْورِ وَ مَا أَوْمُ مَنَاقِ وَمَنْ الْمُواتِ وَ مَنْ الْمُولِقَانِ وَ مَعْمَا وَ مُنْ مَسَارِبِ الْأَصْلَالِ وَ الْمُعْورِ وَ مَا أَعْمُولِ وَ مَا السَّحَارِ وَ الْمُعْورِ وَ مَا الْمُعْورِ وَ مَا الْمُعْورِ وَ مَا السَّعْولِ وَ الْمُؤْمَلُونَ وَ مَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ السَّحِورِ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ السَّعَةِ وَلَا السَّعْولِ وَالْمُ السَّرِ فَا الْمَعْلِ السَّعُولُ السَّوْقِ الْمُعْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَافِهُ الْمُعْلَى الْمُؤَلِقُومُ الْمُعْرَافِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَالُ الْمُعَلِي الْمُعَالُ الْمِعْل

وَ عَوْمِ بَنَاتِ الْأَرْضِ فِي كُنْبَانِ الرِّمَالِ وَ مُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ بِذُرًا شَنَاخِيبِ الْجِبَالِ وَ تَغْرِيدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ فِي دَيَاجِيرِ الْأَوْكَارِ وَ مَا أَوْعَبَتْهُ الْأَصْدَافُ وَ حَضَنَتْ عَلَيْهِ أَمْوَاجُ الْبِحَارِ وَ مَا غَتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِيرِ وَ سُبُحَاتُ النُّورِ وَ غَشِيتُهُ سُدْفَةُ لَيْلٍ أَوْ ذَرَّ عَلَيْهِ شَارِقُ نَهَارٍ وَ مَا اعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِيرِ وَ سُبُحَاتُ النُّورِ وَ أَثُو كُلِّ شَفَةٍ وَ مُسْتَقَرِّ كُلِّ نَسَمةٍ وَ أَثُو كُلِّ خَطُوةٍ وَ حِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ رَجْعِ كُلِّ كَلِمةٍ وَ تَحْرِيكِ كُلِّ شَعَرَةٍ أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْ قَرَارَةِ نَطْفَةٍ مَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةٍ أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْ قَرَارَةِ نَطْفَةٍ وَ مُسْتَقَرِّ كُلِ نَفْسِ هَامَّةٍ وَ مَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةٍ أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْ فَرَارَةِ نَطْفَةٍ اللَّي نَقْسِ هَامَّةٍ وَ مَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةٍ أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْ فَرَارَةٍ نَطْفَةٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى السَّعَةِ عَلْمَ مَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرَةً فِي ذَلِكَ كُلْفَةٌ وَ لَا اعْتَرَضَتْهُ فِي حِفْظِ مَا الْمَعْدِ وَ لَا اعْتَرَفَتُهُ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ وَ تَدَابِيرِ الْمَحْلُوقِينَ مَلَالَةً وَ لَا فَتُرَقُّ بَلْ الْعَلَوقِينَ مَلَالَةً وَ لَا فَتُرَقَّ بَلْ اللَّهُ عَلَالَةً وَ لَا عَتَرَفَهُمْ عَلْمُهُ مَعَ تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُو فَعَمَرَهُمْ فَضْلُهُ مَعَ تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ وَسِعَهُمْ عَدْلُهُ وَ غَمَرَهُمْ فَضْلُهُ مَعَ تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ

دنخاء

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْوَصْفِ الجَّمِيلِ وَ التَّعْدَادِ الْكَثِيرِ إِنْ تُؤَمَّلُ فَحَيْرُ مَأْمُولٍ وَ إِنْ تُرْجَ فَحَيْرُ مَخْرِ اللَّهُمَّ وَ قَدْ بَسَطْتَ لِي فِيمَا لَا أَمْدَحُ بِهِ غَيْرِكَ وَ لَا أُثْنِي بِهِ عَلَى أَحَدٍ سِوَاكَ وَ لَا أُوجِّهُهُ إِلَى مَعَادِنِ الْخَيْبَةِ وَ مَوَاضِعِ الرِّيبَةِ وَ عَدَلْتَ بِلِسَانِي عَنْ مَدَائِحِ الْآدَمِيِّينَ

وَ الثَّنَاءِ عَلَى الْمَرْبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ اللَّهُمَّ وَ لِكُلِّ مُثْنٍ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةٌ مِنْ جَزَاءٍ أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاءٍ وَ قَدْ رَجَوْتُكَ دَلِيلًا عَلَى ذَخَائِرِ الرَّحْمَةِ وَ كُنُوزِ الْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ لَكَ وَ لَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَ الْمَمَادِحِ غَيْرِكَ وَ بِي فَاقَةٌ إِلَيْكَ لَا يَجْبُرُ بَالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ لَكَ وَ لَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَ الْمَمَادِحِ غَيْرِكَ وَ بِي فَاقَةٌ إِلَيْكَ لَا يَجْبُرُ مَسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَ الْمَمَادِحِ غَيْرِكَ وَ بِي فَاقَةٌ إِلَيْكَ لَا يَجْبُرُ مَسْكَنَتَهَا إِلَّا فَضْلُكَ وَ لَا يَنْعَشُ مِنْ خَلَّتِهَا إِلَّا مَنْكَ وَ جُودُكَ فَهَبْ لَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ وَ مُؤْنِنَا عَنْ مَدِ الْأَيْدِي إِلَى سِوَاكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

# 92 و من كلاء له ( عليه السلاء ) لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان :

دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِي إِنْ أَجَبْتُكُمْ وَرَيْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِي إِنْ أَجَبْتُكُمْ وَرَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَنْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَلَيْتُمُونَ الْقَائِلِ وَ عَنْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَلَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِي أَمِيراً لَعَلِي الْمُعْكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِي أَمِيراً

فهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي ...

## 93 و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيما ينجه أمير المؤمنين على فخله و علمه و يبيّن فتنة بني أمية :

أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَ النَّنَاءِ عَلَيْهِ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِي فَقَأْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِئَ عَلَيْهَا وَ النَّنَاءُ عَلَيْهَا وَ النَّنَاءُ عَلَيْهَا وَ النَّنَا اللَّهُ عَنْ فَيْ الْفَقِدُونِي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَ لَا عَنْ فِقَةٍ تَمْدِي مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَ لَا عَنْ فِقَةٍ تَمْدِي مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ لِا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَ لَا عَنْ فِقَةٍ تَمْدِي مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِنَا عَلَيْكُمْ مَوْتًا وَ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِي وَ نَوْلَتْ بِكُمْ كَرَائِهُ الْأُمُورِ وَ حَوَازِبُ الْخُطُوبِ لَأَطُرُقَ كَثِيرٌ مِنَ السَّائِلِينَ وَ فَشِلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسْتُولِينَ وَ ذَلِكَ إِذَا قَلَّصَتْ حَرْبُكُمْ وَ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقٍ وَ ضَاقَتِ السَّائِلِينَ وَ فَشِلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسْتُولِينَ وَ ذَلِكَ إِذَا قَلَّصَتْ حَرْبُكُمْ وَ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقٍ وَ ضَاقَتِ اللَّانُينَ وَ فَشِلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسْتُولِينَ وَ ذَلِكَ إِذَا قَلَّصَتْ حَرْبُكُمْ وَ شَمَّرَتُ عَنْ سَاقٍ وَ ضَاقَتِ اللَّانُينَ عَلْكُمْ ضِيقاً تَسْتَطِيلُونَ مَعَهُ أَيَّامَ الْبَلَاءِ عَلَيْكُمْ حَتَى يَفْتَحَ اللَّهُ لِبَقِيَّةِ الْأَبْرَارِ مِنْكُمْ إِنَّ الْفِتَنَ عَلَيْكُمْ فِتْنَهُ بَيْ الْمَنَاةُ عَمْنَاهُ وَالْمَا فِنْنَةٌ عَمْيَاءُ وَلِكَ إِلَا أَوْمَ الْفِتَنِ عَلَيْكُمْ فِتْنَةً بَنِي أُمَيَّةً فَإِنَّا فَالْمَالَاتُ وَالْكُمْ وَلَا الْفَرْتُ مُنْ عَلَيْكُمْ فِتْنَةً عَمْيَاءُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ مَا لَكُونَ مُلْكُمْ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمْ فَوْنَا لَا الْمَالِقَ وَاللَّالِهُ وَالْمَالُولَ فَالْمُولُولَ الْفَالِقُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَ الْمُولِيلُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَلِيلُولُ وَاللَّالِيلُو وَ اللَّلَالُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّالِمُ اللَّالِيلُولُ وَلَيْلُ وَاللَّالِمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّالِلُولُ وَاللَّهُ وَلَال

تهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (138)

وَ أَصَابَ الْبَلاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا وَ أَخْطَأَ الْبَلاءُ مَنْ عَمِيَ عَنْهَا وَ ايْمُ اللّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِي كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَعْذِمُ بِفِيهَا وَ تَخْبِطُ بِيَدِهَا وَ تَرْبِنُ بِرِجْلِهَا وَ تَمْنُعُ دَرَّهَا لَا الْمَالُونَ بِكُمْ حَتَى لَا يَتْرَكُوا مِنْكُمْ إِلّا نَافِعاً لَهُمْ أَوْ غَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ وَ لَا يَرَالُ بَلَاؤُهُمْ عَنْكُمْ حَتَى لَا يَرَالُونَ بِكُمْ حَتَى لَا يَتَرْكُوا مِنْكُمْ إِلّا نَافِعاً لَهُمْ أَوْ غَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ وَ لَا يَرَالُ بَلَاؤُهُمْ عَنْكُمْ حَتَى لَا يَكُونَ انْتِصَارُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَانْتِصَارِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَ الصَّاحِبِ مِنْ مُسْتَصْحِبِهِ تَرِدُ عَلَيْكُمْ فِيْنَا وَهَاءَ عَنْشِيَّةً وَ قِطَعاً جَاهِلِيَّةً لَيْسَ فِيهَا مَنَارُ هُدًى وَ لَا عَلَمْ يُرَى غَنْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْهَا فِينَا فِيهَا بِدُعَاةٍ ثُمُّ يُفَوِّحُهَا اللّهُ عَنْكُمْ كَتَفْرِيجِ الْأَدِيمِ بِمَنْ يَسُومُهُمْ حَسْفاً وَ يَسُوقُهُمْ عَنْكُمْ كَتَفْرِيجِ الْأَدِيمِ بَمَنْ يَسُومُهُمْ حَسْفاً وَ يَسُوقُهُمْ فَا فَا فِيهَا لَوْ يَرَوْنَنِي مَقَاماً وَاحِداً وَ لَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ لِأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا أَطْلُبُ الْيَوْمَ فَلَكُمْ مَا أَطْلُبُ الْيَوْمَ فَلَا يُعْطُونِهِ مَا لِلللّهُ فَلَا وَمَا فِيهَا لَوْ يَرَوْنَنِي مَقَاماً وَاحِداً وَ لَوْ قَدْرَ جَزْرٍ جَزُورٍ لِأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا أَطْلُبُ الْيَوْمَ بَعْضُونِيهِ .

94 و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيما يصغ الله تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم و أمل بيته ثم يعظ الناس:

الله تعالى

فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا يَنَالُهُ حَدْسُ الْفِطَنِ

فهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي ...

الْأَوَّلُ الَّذِي لَا غَايَةَ لَهُ فَيَنْتَهِيَ وَ لَا آخِرَ لَهُ فَيَنْقَضِيَ .

## و منما في وصف الأنبياء

فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ وَ أَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرِّ تَنَاسَخَتْهُمْ كَرَائِمُ الْأَصْلَابِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ الْأَرْحَامِ كُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ اللَّهِ خَلَفٌ .

## رسول الله و آل بيته

حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْيِتاً وَ أَعَرِّ الْأَرُومَاتِ مَغْرِساً مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَاءَهُ وَ انْتَجَبَ مِنْهَا أَنْبِيَاءَهُ وَ انْتَجَبَ مِنْهَا أَمْنَاءَهُ عَيْرُ الْمَعَادِنِ مَنْيِتاً وَ أَسْرَتُهُ حَيْرُ الْأُسَرِ وَ شَجَرَتُهُ حَيْرُ الشَّجَرِ نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ وَ بَسَقَتْ فِي كَرَمٍ أَمْنَاءَهُ عَيْرُ الْعِبَرِ وَ أُسْرَتُهُ حَيْرُ الْأُسَرِ وَ شَجَرَتُهُ حَيْرُ الشَّجَرِ نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ وَ بَسَقَتْ فِي كَرَمٍ لَمُ اللهُ فَهُو إِمَامُ مَنِ اتَّقَى وَ بَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْؤُهُ وَ شِهَابٌ لَمَا فُرُوعٌ طِوَالٌ وَ ثَمْرٌ لَا يُنَالُ فَهُو إِمَامُ مَنِ اتَّقَى وَ بَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْؤُهُ وَ شِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ وَ زَنْدٌ بَرَقَ لَمُعُهُ الْعَدْلُ أَرْسَلَهُ الرُّشُدُ وَ كَلَامُهُ الْفَصْلُ وَ حُكْمُهُ الْعَدْلُ أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ هَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ غَبَاوَةٍ مِنَ الْأُمَمِ .

عظة الناس

اعْمَلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ عَلَى أَعْلَامٍ بَيِّنَةٍ فَالطَّرِيقُ نَهْجٌ

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة : (140)

يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَ أَنْتُمْ فِي دَارِ مُسْتَعْتَبٍ عَلَى مَهَلٍ وَ فَرَاغٍ وَ الصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَ الْأَقْلَامُ جَارِيَةٌ وَ الْأَعْمَالُ مَقْبُولَةٌ .

# 95 -و من خطبة له ( عليه السلام ) يقرر فضيلة الرسول الكريم!

بَعَثَهُ وَ النَّاسُ ضُلَّالُ فِي حَيْرَةٍ وَ حَاطِبُونَ فِي فِتْنَةٍ قَدِ اسْتَهْوَقُهُمُ الْأَهْوَاءُ وَ اسْتَزَلَّتُهُمُ الْكَبْرِيَاءُ وَ النَّتَوَقَّهُمُ الْجَهْلِ فَبَالَغَ ( صلى الْكِبْرِيَاءُ وَ اسْتَخَفَّتُهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ حَيَارَى فِي زَلْزَالٍ مِنَ الْأَمْرِ وَ بَلَاءٍ مِنَ الْجَهْلِ فَبَالَغَ ( صلى الله عليه وآله ) فِي النَّصِيحَةِ وَ مَضَى عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ دَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .

# الله تعالى الله و في الرسول الأكرم (عليه السلام ) في الله و في الرسول الأكرم 96 -و من خطبة له

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَ الْآخِرِ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ وَ الظَّاهِرِ فَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَ الْخَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ فَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَ الْبَاطِنِ فَلَا شَيْءَ دُونَهُ .

# غج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (141) في ذكر الرسول ( حلى الله عليه وآله )

مُسْتَقَرُّهُ حَيْرُ مُسْتَقَرِّ وَ مَنْبِتُهُ أَشْرَفُ مَنْبِتٍ فِي مَعَادِنِ الْكَرَامَةِ وَ مَمَاهِدِ السَّلَامَةِ قَدْ صُرِفَتْ خُوهُ أَفْئِدَةُ الْأَبْرَارِ وَ ثُنِيَتْ إِلَيْهِ أَزِمَّةُ الْأَبْصَارِ دَفَنَ اللَّهُ بِهِ الضَّغَائِنَ وَ أَطْفَأَ بِهِ الثَّوَائِرَ أَلَّفَ بِهِ إِخْوَاناً وَ فَرَقَ بِهِ أَقْرَاناً أَعَزَّ بِهِ الذَّوَائِ وَ أَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ كَلَامُهُ بَيَانٌ وَ صَمْتُهُ لِسَانٌ .

## 97 -و من خطبة له ( عليه السلام ) في أصحابه و أصحاب رسول اللهّـ أحداجه علي

وَ لَئِنْ أَمْهَلَ الظَّالِمُ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ وَ هُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى جَمَازِ طَرِيقِهِ وَ بِمَوْضِعِ الشَّجَا مِنْ مَسَاغِ رِيقِهِ أَمَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَظْهَرَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ لَيْسَ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لِإِسْرَاعِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ وَ إِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي وَ لَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعِيَّتِي اسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا وَ أَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا وَ رُعَاتِهَا وَ أَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي اسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا وَ أَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا وَ رُعَاتِي الْعَدْدُ كَغُيَّابٍ وَ عَبِيدٌ كَأَرْبَابٍ وَعَبِيدُ كَأَنْكُمْ الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ وَلَمُ كُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا أَ شُهُودٌ كَغُيَّابٍ وَعَبِيدُ كَأَرْبَابٍ وَعَبِيدُ كَأَرْبَابٍ وَعَلِيدُكُمْ الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ وَ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَيْكُمْ الْحِيلَةُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ الْحِيلِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ الْحِيلِهُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ الْمَلْمُ عَلَيْكُمْ الْمُعْتُكُونَ الْمُلْمُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ الْمُ لِلْحِهَادِ فَلَمْ تَسْتَعِيلُوا أَنْهُ وَلَكُمْ فَلَمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْع

مِنْهَا وَ أَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا وَ أَحُثُّكُمْ عَلَى جِهَادِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَمَا آيِ عَلَى آخِرِ قَوْلِي حَتَّى أَرَاكُمْ مُتَفَرِقِينَ أَيَادِي سَبَا تَرْجِعُونَ إِلَى جَحَالِسِكُمْ وَ تَتَحَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ أَقُومُكُمْ غُدُوةً وَ تَرْجِعُونَ إِلَيَّ عَشِيَّةً كَظَهْرِ الْحَيْيَّةِ عَجَزَ الْمُقَوِّمُ وَ أَعْضَلَ الْمُثَقَّمُ أَيُّهَا الْقَوْمُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَاكُمُ مُلْوَقُهُم الْمُحْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ الْمُبْتَلَى كِيم أُمَرَاؤُهُمْ صَاحِبُكُم يُطِيعُ اللّه الشَّاهِ يَعْصِي اللّهَ وَ هُمْ يُطِيعُونَهُ لَوْدِدْتُ وَ اللّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً صَارَفَنِي وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ وَ صَاحِبُ أَهْلِ الشَّامِ يَعْصِي اللّهَ وَ هُمْ يُطِيعُونَهُ لَوْدِدْتُ وَ اللّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً صَارَفَنِي بِكُمْ صَرُفَ اللّهِ يَعْصُونَهُ وَ صَاحِبُ أَهْلِ الشَّامِ يَعْصِي اللّهَ وَ هُمْ يُطِيعُونَهُ لَوْدِدْتُ وَ اللّهِ أَنَّ مُعاوِيَةً صَارَفَنِي بِكُمْ وَعُمْ يَكُمْ وَ عُمْيٌ ذَوُو أَبْصَارٍ لاَ أَحْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ مِنْكُمْ بِثَلَاثٍ وَ اللّهِ الْمَرْأَةِ وَلَى كُمْ فَوْو كَلَامٍ وَ عُمْيٌ ذَوُو أَبْصَارٍ لاَ أَحْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ مِنْكُم بِثَلَاثٍ وَ اللّهِ لَكُونَةً أَيْدِيكُم يَا أَشْبَاهَ الْإِبِلِ عَابَ عَنْهَا رُعَاكُمَا مُجْعَتْ مِنْ اللّهَ لَكُونَ أَنْ لَوْ جَمِسَ الْوَعَى وَ حَمِيَ الضِرَابُ قَلِ الْفَوْقِ الْمُؤْلِةِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقُطًا

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (143)

#### أصحاب رسول الله

انظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًى فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَاضْطُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا فِي رَدًى فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَاضْطُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا لَقَدْ كَانُوا لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) فَمَا أَرَى أَحَداً يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْ لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْناً غُبُراً وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّداً وَ قِيَاماً يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَ حُدُودِهِمْ وَ يَقِفُونَ عَلَى يُصْبِحُونَ شُعْناً غُبُراً وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّداً وَ قِيَاماً يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جَبَاهِهِمْ وَ حُدُودِهِمْ وَ يَقِفُونَ عَلَى يُصْبِحُونَ شُعْناً غُبُراً وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّداً وَ قِيَاماً يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جَبَاهِهِمْ وَ حُدُودِهِمْ وَ يَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ وَكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ إِذَا ذُكِرَ الللهُ هَمَلَتْ مَنْ طُولِ سُجُودِهِمْ إِذَا ذُكِرَ الللهُ هَمَلَتْ أَعْيُنَهُمْ حَتَى تَبُلُ جُيُومَهُمْ وَ مَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ وَ رَجَاءً لِلنَّوَابِ .

## و من كلاء له ( عليه السلاء ) يشير فيه إلى ظلم بني أمية : -98

وَ اللَّهِ لَا يَزَالُونَ حَتَّى لَا يَدَعُوا لِلَّهِ مُحُرَّماً إِلَّا اسْتَحَلُّوهُ وَ لَا عَقْداً إِلَّا حَلُّوهُ وَ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلَّا دَحَلَهُ ظُلْمُهُمْ وَ نَبَا بِهِ سُوءُ رَعْيِهِمْ وَ حَتَّى يَقُومَ الْبَاكِيَانِ يَبْكِيَانِ بَاكٍ بَيْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلَّا دَحَلَهُ ظُلْمُهُمْ وَ نَبَا بِهِ سُوءُ رَعْيِهِمْ وَ حَتَّى يَقُومَ الْبَاكِيَانِ يَبْكِيانِ بَاكٍ يَبْكِي لِدُنْيَاهُ وَ حَتَّى تَكُونَ نُصْرَةُ أَحَدِكُمْ

مِنْ أَحَدِهِمْ كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ وَ إِذَا غَابَ اغْتَابَهُ وَ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَكُمْ فِي أَعَلَمَ كُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ فَاقْبَلُوا وَ إِنِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِعَافِيَةٍ فَاقْبَلُوا وَ إِنِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِللهَ يَعَافِيَةٍ فَاقْبَلُوا وَ إِنِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِللهَ لَلهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

## 99 -و من خطبة له ( عليه السلام ) في التزهيد من الدنيا

خَمَدُهُ عَلَى مَا كَانَ وَ نَسْتَعِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَا يَكُونُ وَ نَسْأَلُهُ الْمُعَافَاةَ فِي الْأَدْيَانِ كَمَا اللهُ نَيْا التَّارِكَةِ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تُحِبُونَ تَحْدِيدَهَا فَإِنَّا مَثَلُكُمْ وَ مَثَلُهَا كَسَفْرٍ سَلَكُوا سَبِيلًا فَكَأَنَّهُمْ الْمُبْلِيَةِ لِأَجْسَامِكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ تَحْدِيدَهَا فَإِنَّا مَثَلُكُمْ وَ مَثَلُهَا كَسَفْرٍ سَلَكُوا سَبِيلًا فَكَأَنَّهُمْ الْمُبْلِيَةِ لِأَجْسَامِكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ تَحْدِيدَهَا فَإِنَّا مَثَلُكُمْ وَ مَثَلُهَا كَسَفْرٍ سَلَكُوا سَبِيلًا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ وَ كَمْ عَسَى الْمُجْرِي إِلَى الْغَايَةِ أَنْ يَجُرِي إِلَيْهَا حَتَى يَلْفُهُ وَ كَمْ عَسَى الْمُجْرِي إِلَى الْغَايَةِ أَنْ يَجُرِي إِلَيْهَا حَتَى يَبْلُغَهَا وَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ يَوْمٌ لَا يَعْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِيثٌ مِنَ الْمَوْتِ يَحْدُوهُ وَ عَلَيْهُ وَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ يَوْمٌ لَا يَعْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِيثٌ مِنَ الْمَوْتِ يَعْدُوهُ وَ عَلَيْهُا وَ مَنْ اللهُ نَيْا حَتَى يُعْلَوهُ وَ بَعْمُهَا فِي عَزِ اللّٰذُنيَا وَ فَخْرِهَا وَ لَا تَعْجَبُوا بِزِينَتِهَا وَ مُزْعِجٌ فِي الدُّنْيَا حَتَى يُفَارِقَهَا رَغْماً فَلَا تَنَافَسُوا فِي عِزِ اللّٰهُ نِيَا وَ فَخْرِهَا وَ لَا تَعْجَبُوا بِزِينَتِهَا وَ نَعِيمَهَا إِلَى انْقِطَاعٍ وَ إِنَّ زِينَتَهَا وَ نَعِيمَهَا إِلَى انْقِطَاعٍ وَ إِنَّ زِينَتَهَا وَ نَعِيمَهَا إِلَى انْقِطَاعٍ وَ إِنَّ زِينَتَهَا وَ نَعِيمَهَا إِلَى وَضَرَّاءَهَا وَ بُؤْسَهَا إِلَى

نَفَادٍ وَ كُلُّ مُدَّةٍ فِيهَا إِلَى انْتِهَاءٍ وَ كُلُّ حَيّ فِيهَا إِلَى فَنَاءٍ أَ وَ لَيْسَ لَكُمْ فِي آثَارِ الْأَوَّلِينَ مُزْدَجَرٌ وَ فِي آبَائِكُمُ الْمَاضِينَ تَبْصِرَةٌ وَ مُعْتَبَرٌ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَ وَ لَمْ تَرَوْا إِلَى الْمَاضِينَ مِنْكُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَ إِلَى الْمَاضِينَ مَنْكُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَ إِلَى الْمَاضِينَ مَنْكُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَ لَيْ الْخُنْيَا يُصْبِحُونَ وَ يُمْسُونَ عَلَى أَحُوالٍ شَقَى إِلَى الْخُنْفِ الْبَاقِينَ لَا يَبْقَوْنَ أَ وَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُصْبِحُونَ وَ يُمْسُونَ عَلَى أَحُوالٍ شَقَى فَمَيّتُ يُبْكَى وَ آخَرُ يُعَزَّى وَ صَرِيعٌ مُبْتَلًى وَ عَائِدٌ يَعُودُ وَ آخَرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ وَ طَالِبٌ لِلدُّنْيَا وَ الْمَوْتُ يَطُلُهُ وَ غَافِلٌ وَ لَيْسَ مِعْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَى أَثَرِ الْمَاضِي مَا يَمْضِي الْبَاقِي أَلَا فَاذْكُرُوا هَاذِمَ اللَّهُوتُ يَطْلُهُهُ وَ غَافِلٌ وَ لَيْسَ مِعْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَى أَثَرِ الْمَاضِي مَا يَمْضِي الْبَاقِي أَلَا فَاذْكُرُوا هَاذِمَ اللَّهُوتُ وَ مُنَعِصَ الشَّهَوَاتِ وَ قَاطِعَ الْأُمْنِيَاتِ عِنْدَ الْمُسَاوَرَةِ لِلْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ وَ اسْتَعِينُوا اللَّهُ اللَّالَاتُ وَ وَاجِبِ حَقِّهِ وَ مَا لَا يُحْصَى مِنْ أَعْدَادِ نِعَمِهِ وَ إِحْسَانِهِ .

## -100 و من خطبة له ( عليه السلام ) فيي رسول الله و أمل بيته :

الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَضْلَهُ وَ الْبَاسِطِ فِيهِمْ بِالْجُودِ يَدَهُ نَحْمَدُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ وَ نَسْتَعِينُهُ عَلَى رِعَايَةِ حُقُوقِهِ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِأَمْرِهِ صَادِعاً وَ بِذِكْرِهِ

نَاطِقاً فَأَدَّى أُمِيناً وَ مَضَى رَشِيداً وَ حَلَّفَ فِينَا رَايَةَ الْحُقِّ مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ دَلِيلُهَا مَكِيثُ الْكَلَامِ بَطِيءُ الْقِيَامِ سَرِيعٌ إِذَا قَامَ فَإِذَا أَنْتُمْ أَلْنَتُمْ لَهُ عَنْهَا زَهْقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ دَلِيلُهَا مَكِيثُ الْكَلَامِ بَطِيءُ الْقَيْمِ سَرِيعٌ إِذَا قَامَ فَإِذَا أَنْتُمْ أَلْنَتُمْ لَهُ وَ اللّهُ حَتَّى يُطْلِعَ اللّهُ وَقَابَكُمْ وَ أَشَرْتُمْ فَلَا تَطْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا تَيْأَسُوا مِنْ مُدْبِرٍ فَإِنَّ الْمُدْبِرَ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ وَ يَضُمُّ نَشْرَكُمْ فَلَا تَطْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا تَيْأَسُوا مِنْ مُدْبِرٍ فَإِنَّ الْمُدْبِرَ عَسَى أَنْ تَزِلَّ بِهِ إِحْدَى قَائِمَتَيْهِ وَ تَشْبُتَ الْأُحْرَى فَتَرْجِعَا حَتَّى تَشْبُتَا جَمِيعاً أَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ عَسَى أَنْ تَزِلَّ بِهِ إِحْدَى قَائِمَتَيْهِ وَ تَشْبُتَ الْأُحْرَى فَتَرْجِعَا حَتَى تَشْبُتَا جَمِيعاً أَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَى الله عليه وآله ) كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ إِذَا حَوَى خَمْ طَلَعَ خَمْ فَكَأَنَّكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللّهِ فِيكُمُ الصَّنَائِعُ وَ أَرَاكُمْ مَا كُنْتُمْ تَأْمُلُونَ .

# 101 -و من خطبة له ( عليه السلام ) ، و هي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم:

 عِصْيَانِي وَ لَا تَتَرَامَوْا بِالْأَبْصَارِ عِنْدَ مَا تَسْمَعُونَهُ مِنِي فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّ اللَّهِ عِنِ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ (صلى الله عليه وآله ) مَا كَذَبَ الْمُبَلِّغُ وَ لَا جَهِلَ السَّامِعُ الَّذِي أُنْظُرُ إِلَى ضِلِيلٍ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَ فَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ فَإِذَا فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ وَ الْكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى ضِلِيلٍ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَ فَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ فَإِذَا فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ وَ الشَّامِعُ الشَّدَّتُ شَكِيمَتُهُ وَ ثَقُلَتْ فِي الْأَرْضِ وَطْأَتُهُ عَضَّتِ الْفِتْنَةُ أَبْنَاءَهَا بِأَنْيَاكِمَا وَ مَاجَتِ الْحُرْبُ الشَّيَالِي كُدُوحُهَا فَإِذَا أَيْنَعَ زَرْعُهُ وَ قَامَ عَلَى يَنْعِهِ وَ بِأَمْوَاحِهَا وَ بَرَا اللَّيَالِي كُدُوحُهَا فَإِذَا أَيْنَعَ زَرْعُهُ وَ قَامَ عَلَى يَنْعِهِ وَ بِأَمْوَاحِهَا وَ بَرَقَتْ بَوَارِقُهُ عُقِدَتْ رَايَاتُ الْفِتَنِ الْمُعْضِلَةِ وَ أَقْبَلْنَ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَ الْبَحْرِ الْمُنْ عَاصِفٍ وَ عَنْ قَلِيلٍ تَلْتَفُّ الْقُرُونُ الْمُنْصِلَةِ وَ عَنْ قَلِيلٍ تَلْتَفُّ الْقُرُونُ الْمُنْ عَاصِفٍ وَ عَنْ قَلِيلٍ تَلْتَفُّ الْقُرُونُ وَ يُحْصَدُ الْقَائِمُ وَ يُحْطَمُ الْمَحْصُودُ .

# 102- و من خطبة له ( عليه السلام) تجري هذا المجرى و فيما ذكر يوم القيامة و أحوال الناس المقبلة : يوم القيامة

وَ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لِنِقَاشِ الْحِسَابِ وَ جَزَاءِ الْأَعْمَالِ خُضُوعاً قِيَاماً قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ وَ رَجَفَتْ

غج البلاغة: ...... موكز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (148)

بِهِمُ الْأَرْضُ فَأَحْسَنُهُمْ حَالًا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعاً وَ لِنَفْسِهِ مُتَّسَعاً.

#### حال مقبلة على الناس

و منها: فِتَنُّ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ لَا تَقُومُ لَمَا قَائِمَةٌ وَ لَا تُرَدُّ لَمَا رَايَةٌ تَأْتِيكُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولَةً يَخْفِزُهَا قَائِدُهَا وَ يَجْهَدُهَا رَاكِبُهَا أَهْلُهَا قَوْمٌ شَدِيدٌ كَلَبُهُمْ قَلِيلٌ سَلَبُهُمْ يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ مَرْحُولَةً يَخْفِزُهَا قَائِدُهَا وَ يَجْهَدُهَا رَاكِبُهَا أَهْلُهَا قَوْمٌ شَدِيدٌ كَلَبُهُمْ قَلِيلٌ سَلَبُهُمْ يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَوْمٌ أَذِلَّةٌ عِنْدَ الْمُتَكَبِّرِينَ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولُونَ وَ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ فَوَيْلٌ لَكِ يَا بَصْرَةُ عِنْدَ اللّهِ قَوْمٌ أَذِلَّةٌ عِنْدَ الْمُتَكَبِّرِينَ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولُونَ وَ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ فَوَيْلٌ لَكِ يَا بَصْرَةُ عِنْدَ اللّهِ لَا رَهَجَ لَهُ وَ لَا حَسَّ وَ سَيُبْتَلَى أَهْلُكِ بِالْمَوْتِ الْأَحْمَرِ وَ الجُوعِ الْأَعْبَرِ .

### 103 - و من خطبة له ( عليه السلام ) :

#### في التزميد في الدنيا

أَيُّهَا النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا الصَّادِفِينَ عَنْهَا فَإِنَّهَا وَ اللهِ عَمَّا قَلِيلٍ تُزِيلُ الثَّاوِيَ السَّاكِنَ وَ تَفْجَعُ الْمُتْرَفَ الأَمِنَ لَا يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى مِنْهَا فَأَدْبَرَ وَ لَا يُدْرَى مَا هُوَ آتٍ مِنْهَا فَيُنْتَظَرَ سُرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحُرُّنِ وَ جَلَدُ الرِّجَالِ

فِيهَا إِلَى الضَّعْفِ وَ الْوَهْنِ فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ كَثْرَةُ مَا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ فَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَ كَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَ كَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَ كَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَزَلْ وَ كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَ كُلُّ مُتَوَقَّعِ آتٍ وَ كُلُّ آتٍ قَرِيبٌ دَانٍ .

#### صفة العالم

و منها: الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ وَ إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْداً وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ سَائِراً بِغَيْرِ دَلِيلٍ إِنْ دُعِيَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْداً وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى خَرْثِ الْآخِرَةِ كَسِلَ كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَ كَأَنَّ مَا إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسِلَ كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَ كَأَنَّ مَا وَيَى فِيهِ سَاقِطٌ عَنْهُ.

#### آخر الزمان

و منها: وَ ذَلِكَ زَمَانُ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ وَ إِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ أُولَئِكَ مَصَابِيحِ الْبُذُرِ أُولَئِكَ يَفْتَحُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَكُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ وَ يَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَّاءَ نِقْمَتِهِ .

غمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (150)

أَيُّهَا النَّاسُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانُ يُكْفَأُ فِيهِ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ بِمَا فِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ وَ لَمْ يُعِذْكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَكُمْ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ إِنَّ فِي اللّهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَكُمْ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ إِنَّ فِي اللّهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِينَ .

قال السيد الشريف الرضي: أما قوله (عليه السلام) كل مؤمن نومة فإنما أراد به الخامل الذكر القليل الشر و المساييح جمع مسياح و هو الذي يسيح بين الناس بالفساد و النمائم و المذاييع جمع مذياع و هو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها و نوه بما و البذر جمع بذور و هو الذي يكثر سفهه و يلغو منطقه.

## 104- و من خطبة له ( عليه السلام ):

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله ) وَ لَيْسَ أَحَدُ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَاباً وَ لَا يَدَّعِي نُبُوَّةً وَ لَا وَحْياً فَقَاتَلَ بِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ يَسُوقُهُمْ إِلَى مَنْجَاتِهِمْ وَ يُبَادِرُ بِهِمُ السَّاعَة أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ يَحْسِرُ الْحَسِيرُ وَ يَقِفُ الْكَسِيرُ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ غَايَتَهُ إِلَّا هَالِكاً لَا السَّاعَة أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ يَحْسِرُ الْحَسِيرُ وَ يَقِفُ الْكَسِيرُ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ غَايَتَهُ إِلَّا هَالِكاً لَا كَيْرَ فِيهِ حَتَّى أَرَاهُمْ مَنْجَاتَهُمْ وَ بَوَّأَهُمْ مَعَلَّتَهُمْ فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ وَ اسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ وَ ايْمُ اللّهِ لَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا حَتَى تَوَلَّتُ بِحَذَافِيرِهَا وَ اسْتَوْسَقَتْ فِي قِيَادِهَا مَا ضَعُفْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ لَا كُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا حَتَى تَوَلَّتُ بِحَذَافِيرِهَا وَ اسْتَوْسَقَتْ فِي قِيَادِهَا مَا ضَعُفْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ لَا وَهَنْتُ وَ لَا وَهَنْتُ وَ لَا وَهُنْتُ وَ ايْمُ اللّهِ لَأَبْقُرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ .

تهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (151)

قال السيد الشريف الرضي : و قد تقدم مختار هذه الخطبة إلا أنني وجدها في هذه الرواية على خلاف ما سبق من زيادة و نقصان فأوجبت الحال إثباتها ثانية .

# 105- و من خطبة له ( عليه السلام ) في بعض صفات الرسول الكريم و تمديد بني أمية و عظة الناس : الرسول الكريم

حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) شَهِيداً وَ بَشِيراً وَ نَذِيراً خَيْرَ الْبَرِيَّةِ طِفْلًا وَ أَخْبَهَا كَهْلًا وَ أَطْهَرَ الْمُطَهَّرِينَ شِيمَةً وَ أَجْوَدَ الْمُسْتَمْطَرِينَ دِيمَةً .

#### بنو أمية

فهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي ...

يَفُوتُهُ مَنْ هَرَبَ فَأُقْسِمُ بِاللّهِ يَا بَنِي أُمَيَّةَ عَمَّا قَلِيلٍ لَتَعْرِفُنَّهَا فِي أَيْدِي غَيْرِكُمْ وَ فِي دَارِ عَدُوِّكُمْ أَلَا إِنَّ أَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذْكِيرَ وَ قَبِلَهُ .

#### ونمظ الناس

أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ ، وَ امْتَاحُوا مِنْ صَفْوِ عَيْنٍ قَدْ رُوِقَتْ مِنَ الْكَدَرِ ، عِبَادَ اللَّهِ لَا تَرْكَنُوا إِلَى جَهَالَتِكُمْ ، وَ لَا تَنْقَادُوا لِأَهْوَائِكُمْ ، فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَارٍ ، يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ لِرَأْيٍ يُحْدِثُهُ بَعْدَ الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَا لَا يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ لِرَأْيِ يُحْدِثُهُ بَعْدَ رَأْيٍ ، يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَ مَا لَا يَنْقُصُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أَبْرَمَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا مُمِّلَ مِنْ أَمْرِ يَشْكِي شَجُوكُمْ ، وَ لَا يَنْقُصُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أَبْرَمَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا مُمِّلَ مِنْ أَمْرِ بَعْدِي شَجُوكُمْ ، وَ لَا يَنْقُصُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أَبْرَمَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا مُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ : الْإِبْلَاغُ فِي النَّمُوعِظَةِ ، وَ الاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ ، وَ الْإِحْيَاءُ لِلسُّنَةِ ، وَ إِقَامَةُ الْخُدُودِ عَلَى مُنْ قَبْلِ تَصُويحِ نَبْتِهِ ، وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ كُمْ مَنْ قَبْلِ تَصُويحِ نَبْتِهِ ، وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ فُولِ أَنْ يُعْمَلُوا بِأَنْهُ مِنْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ ، فَإِمَّا أُمْرَتُمُ اللَّهُ عَلَى الْقَيْهِ ، وَ الْمُؤْمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ ، فَإِنَّا أُمْرَتُمْ وَلَيْنَاهُوا عَنْهُ ، فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهُ فِي بَعْدَ التَّنَاهِي .

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة : (153)

# 106- و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيما يبين فضل الإسلام و يذكر الرسول الكريم ثم يلوم أصحابه: دين الإسلام

و منها في ذكر النبي ( حلى الله عليه وآله )

حَتَّى أَوْرَى قَبَساً لِقَابِسٍ وَ أَنَارَ عَلَماً لِحَابِسٍ فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَ شَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَ بَعِيثُكَ نِعْمَةً

وَ رَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ وَ اجْزِهِ مُضَعَّفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ وَ اجْزِهِ مُضَعَّفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ مَنْزِلَهُ وَ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَ أَعْطِهِ السَّنَاءَ وَ الْمَانِينَ بِنَاءَهُ وَ أَكْرِمْ لَدَيْكَ نُزُلَهُ وَ شَرِّفْ عِنْدَكَ مَنْزِلَهُ وَ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَ أَعْطِهِ السَّنَاءَ وَ الْمَاتِينَ وَ لَا ضَالِينَ وَ لَا مَقْتُونِينَ .

# قال الشريف : و قد مضى هذا الكلام فيما تقدم إلا أننا كررناه هاهنا لما في الروايتين من الاختلاف . و هنها فيي خطابه أصدابه

وَ قَدْ بَلَغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللّهِ تَعَالَى لَكُمْ مَنْزِلَةً تُكْرَمُ هِمَا إِمَاؤُكُمْ وَ تُوصَلُ هِمَا جِيرَانُكُمْ وَ لَا يُعَظِّمُكُمْ مَنْ لَا يَخَافُ لَكُمْ سَطْوَةً وَ لَا يُعَظِّمُكُمْ مَنْ لَا يَخَافُ لَكُمْ سَطْوَةً وَ لَا يَعَظِّمُكُمْ مَنْ لَا يَخَافُ لَكُمْ سَطْوَةً وَ لَا يَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَةٌ وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللّهِ مَنْقُوضَةً فَلَا تَغْضَبُونَ وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَأْنَهُم لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَأْنَهُم لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَأْنَهُم لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَأْنَهُم لَا يَعْضَلُونَ وَ اللّهِ عَلَيْكُمْ تَرْدِعُ فَمَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَلْقَيْتُمْ لِللّهِ عَلَيْكُمْ تَرْدِعُ فَمَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَلْقَيْتُم لَا لَكُهُمْ تَرْجِعُ فَمَكَنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَلْقَيْتُمْ لِللّهِ لِللّهِ عَلَيْكُمْ تَرْدِعُ فَمَكَنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَلْقَيْتُمْ لِللّهِ عَلَيْكُمْ تَرْدِعُ فَمَكُنْتُمُ الطَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ أَيْمُ لِللّهِ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِالشَّبُهُمَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ وَ ايْمُ اللّهِ لِنَا مُنْ اللّهُ لِشَوِ يَوْمُ هُمُ مُنُ لِكُمْ تَعْتَ كُلِ كَوْكُمْ تَحْتَ كُلِ كَوْكُمْ لَكُولَ كُولُونَ فِلْ اللّهُ لِشَو يَوْمُ هُمُ هُمْ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة: (155)

## 107 و من كلام له ( عليه السلام ) في بعض أيام صغين :

وَ قَدْ رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَ الْجِيَازُكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ الْجُفَاةُ الطَّغَامُ وَ أَعْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنْتُمْ لَمَامِيمُ الْعَرَبِ وَ يَآفِيخُ الشَّرَفِ وَ الْأَنْفُ الْمُقَدَّمُ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ وَ لَقَدْ شَفَى وَحَاوِحَ صَدْرِي أَنْ رَأَيْتُكُمْ بِأَحْرَةٍ تَحُوزُونَهُمْ كَمَا حَازُوكُمْ وَ تُزِيلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ حَسّاً بِالنِّصَالِ صَدْرِي أَنْ رَأَيْتُكُمْ بِأَحْرَةٍ تَحُوزُونَهُمْ كَمَا حَازُوكُمْ وَ تُزِيلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ حَسّاً بِالنِّصَالِ وَ شَجْراً بِالرِّمَاحِ تَرْكَبُ أُولَاهُمْ أَخْرَاهُمْ كَالْإِبِلِ الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِ تُرْمَى عَنْ حِيَاضِهَا وَ تُذَادُ عَنْ مَوَادِهِا .

### 108- و من خطبة له ( عليه السلام ) و مي من خطب الملاحو:

الله تعالى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ وَ الظَّاهِرِ لِقُلُوهِمْ بِحُجَّتِهِ خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ إِذْ كَانَتِ الرَّوِيَّاتُ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِذَوِي الضَّمَائِرِ وَ لَيْسَ بِذِي ضَمِيرٍ فِي نَفْسِهِ خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَيْبِ السَّوِيرَاتِ . السُّتُرَاتِ وَ أَحَاطَ بِغُمُوضِ عَقَائِدِ السَّرِيرَاتِ .

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (156)

## و مِنْهَا فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ ( حلى الله عليه وآله )

اخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِشْكَاةِ الضِّيَاءِ وَ ذُوَّابَةِ الْعَلْيَاءِ وَ سُرَّةِ الْبَطْحَاءِ وَ مَصَابِيحِ الظُّلْمَةِ وَ يَنَابِيعِ الْحِكْمَةِ .

## فتنة بني أمية

و منها: طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاشِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْيٍ وَ آذَانٍ صُمِّ وَ ٱلْسِنَةِ بُكْمٍ مُتَتَبِّعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ لَمُ مِنْ قُلُوبٍ عُمْيٍ وَ آذَانٍ صُمِّ وَ ٱلْسِنَةِ بُكُمٍ مُتَتَبِعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ لَمُ يَعْدَجُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ وَ يَسْتَضِيئُوا بِأَضُواءِ الْحِكْمَةِ وَ لَمْ يَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ وَ السَّائِمَةِ وَ السَّائِمَةِ وَ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ وَ وَضَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لِخَابِطِهَا وَ أَسْفَرَتِ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ وَ وَضَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لِخَابِطِهَا وَ أَسْفَرَتِ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ وَ وَضَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لِخَابِطِهَا وَ أَسْفَرَتِ الْعَلَامَةُ لِمُتَوسِّمِهَا مَا لِي أَرَاكُمْ أَشْبَاحاً بِلَا أَرْوَاحٍ وَ أَرْوَاحاً بِلَا أَشْبَاحاً وَلَا أَرْوَاحٍ وَ أَرْوَاحِ وَ أَرْوَاحاً بِلَا أَشْبَاحاً وَلَا أَنْ فَلُولَ عُمْ وَ وَضَحَتْ مَعْهُ وَ الْسِنَةِ عَنْ وَجُهِهَا وَ طُهَرَتِ الْعَلَامَةُ لِمُتَوسِمِهَا مَا لِي أَرَاكُمْ أَشْبَاحاً بِلَا أَرْوَاحٍ وَ أَرْوَاحِ وَ أَرْوَاحِ وَ أَرْوَاحِ وَ أَرْوَاحِ وَ أَرْواحِ وَ أَرْوَاحِ وَ أَرْوَاحِ وَ أَرْواحِ وَ أَنْواحَاءً وَلَامِعَةً وَ سَامِعَةً وَ سَامِعَةً وَ سَامِعَةً وَ نَاطِقَةً بَكُمَاءَ رَايَةُ ضَلَالٍ قَدْ قَامَتْ عَلَى الْضِيَّةِ وَاعْمَ عَلَى الضِيَّا وَ تَفَرَقَتْ بِشَعْبِهَا قَائِلُهُ مِنَ الْمِلَةِ قَائِمُ عَلَى الضِيَّةِ وَالْمِعَةُ عَلَى الضَيْرَاءِ وَالْمِلُومُ الْمُلْوقِةُ مَا وَالْمِلْ الْمَعْبُومُ وَالْمَالَا الْمُقَاقِلَا الْمُؤْمِلُومِ الْمَالِقُومُ الْمُلْعِلَقُومُ الْمِلْوقِ الْمَعْمُ الْمُعَلِقُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُعْرِقُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ ا

فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذٍ مِنْكُمْ إِلّا ثُفَالَةٌ كَثُفَالَةِ الْقِدْرِ أَوْ نُفَاضَةٌ كَنُفَاضَةِ الْعِكْمِ تَعْرَكُكُمْ عَرْكَ الْأَدِيمِ وَ تَدُوسُكُمْ دَوْسَ الْحُصِيدِ وَ تَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِكُمُ اسْتِخْلَاصَ الطَّيْرِ الْحُبَّةَ الْبَطِينَةَ مِنْ بَيْنِ هَنِيلِ الْحُبِّ أَيْنَ تَذْهَبُ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ وَ تَتِيهُ بِكُمُ الْغَيَاهِبُ وَ تَخْدَعُكُمُ الْكَوَاذِبُ وَ مِنْ أَيْنَ تُوْفَكُونَ فَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ وَ لِكُلِّ غَيْبَةٍ إِيَابٌ فَاسْتَعِعُوا مِنْ رَبَّانِيّكُمْ وَ مِنْ أَيْنَ تُوْفَكُونَ فَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ وَ لِكُلِّ غَيْبَةٍ إِيَابٌ فَاسْتَعِعُوا مِنْ رَبَّانِيّكُمْ وَ أَيْصَدُقُ رَائِلاً أَهْلَهُ وَ لَيَجْمَعْ شَمَّلُهُ وَ لَيُحْضِرُ ذِهْنَهُ فَلَقَدْ فَلَقَ فَلُونَ فَلُولَ الْمَالُونَ وَ الْمَعْدُونِ وَ هَدَوْنَ الصَّمْعَةِ فَعِيْدَ ذَلِكَ أَحْذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ وَ رَكِبَ الجُهْلُ مَرَاكِيَهُ لَكُمُ الْأَمْرَ فَلْقَ الْحَرْزَةِ وَ قَرَفَهُ قَرْفَ الصَّمْعَةِ فَعِيْدَ ذَلِكَ أَحْدَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ وَ رَكِبَ الجُهْلُ مَرَاكِيَهُ لَكُمُ الْأَمْرَ فَلْقَ الْحَرْزَةِ وَ قَرَفَهُ قَرْفَ الصَّمْعَةِ فَعِيْدَ ذَلِكَ أَحْدَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ وَ رَكِبَ الجُهلُ مَرَاكِيهُ لَكُمْ الْأَمْرَ فَلْقَ الْحَرْزَةِ وَ قَرَفَهُ قَرْفَ الصَّمْعَةِ فَعِيْدَ ذَلِكَ أَعْدَاللَا لِمَاعِلَ بَعْدَ الْبَاطِلِ بَعْدَ السَّامُ وَلَعْ اللَّهُ الْمَقُورِ وَ هَدَرَ فَيقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ كُولُكُ عَلَى الْمُعَودِ وَ مَكْرَ فَيْقُولُ وَ تَعْنِفُ الْمَعْرَ وَكَاكُونُ وَقَاتَ اللَّهُ مُولِ وَ مَالَ الْمُعْتَى النَّاسُ بِالْقُلُوبِ وَ صَارَ الْفُسُوقُ وَمَانَ الْمُؤَدِّ وَ مَانَ الْمُؤَلِقُ وَ فَاضَ الْكَذِبُ وَ الْمَعْدَةُ بِاللِسَانِ وَ تَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ وَ صَارَ الْفُسُوقُ نَصَامُ الْمُؤَلِقُ وَ فَاضَ الْكَذِبُ وَ اسْتُعْمِلَتِ الْمَودَةُ بِاللِسَانِ وَ تَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ وَ صَارَ الْفُسُوقُ نَصَالًا وَالْعَلَاقُ وَ فَاضَ الْكَذِبُ وَ الْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَلِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُونَ الْمُؤَلِقُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالَا الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ وَالْمَالِهُ الْمُعُولُ الْمُؤَلِقُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَلِقُ وَلَالَ الْمُؤَلِقُ

غج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (158)

الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً

109 -و من خطبة له ( عليه السلام ) في بيان قدرة الله و انفراده بالعظمة و أمر البعث:

#### هدرة الله

كُلُّ شَيْءٍ حَاشِعٌ لَهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ غِنَى كُلِّ فَقِيرٍ وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ وَ قُوَّهُ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ مَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ مَنْ مَكْتَ عَلِمَ سِرَّهُ وَ مَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ مَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ لَمْ تَرَكَ الْعُيُونُ فَتُحْبِرَ عَنْكَ بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ حَلْقِكَ لَمْ تَخْلُقِ الْحَلْقَ لَوَحْشَةٍ وَ لَا اللّهَ عَمْلَتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ وَ لَا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ وَ لَا يُفْلِتُكَ مَنْ أَحَدْتَ وَ لَا يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ وَ لَا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ وَ لَا يَرُدُّ أَمْرِكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا يَرُدُ أَمْرِكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا يَسْبَعْنِي عَنْكَ مَنْ عَصَاكَ وَ لَا يَرِدُ أَمْرِكَ مُنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا يَسْبَعْنِي عَنْكَ مَنْ عَصَاكَ وَ لَا يَرِدُ أَمْرِكَ مُنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا يَرُدُ أَمْرِكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا يَرَدُ أَمْرِكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا يَرُدُ أَمْرِكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا يَوْدُ لَكُ عَلَيْ عَنْكَ مَنْ عَصَاكَ وَ لَا يَوْدَ لَا يَعْفَى مَنْ عَصَاكَ وَ لَا يَوْدُ لَكَ عَلَانِيَةٌ وَ كُلُّ عَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ أَنْتَ الْأَبَدُ فَلَا مَنْ عَصَاكَ وَ أَنْتَ الْمُؤْعِدُ فَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّاكَ بَيْدِكَ نَاصِيَةً مَنْ فَلَا عَمِيصَ عَنْكَ وَ أَنْتَ الْمُؤْعِدُ فَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ بِيدِكَ نَاصِيَةً كُلِّ دَاتِهٍ وَ إِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَةٍ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأَنْكَ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ كَوْلَ مَا نَرَى مِنْ فَاللَّهُ مُلْكُولًا مَا نَرَى مِنْ فَاللَّهُ مَا نَرَى مِنْ فَلَا مَا نَرَى مِنْ لَا عَلَيْ مَا أَنْ فَى مَنْ مَنْ فَاللَّهُ فَا عَلِيمًا فَلُكُ وَمَا أَهُولَ مَا نَرَى مِنْ

تُعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (159)

مَلَكُوتِكَ وَ مَا أَحْقَرَ ذَلِكَ فِيمَا غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْغَرَهَا فِي الدُّنْيَا وَ مَا أَصْغَرَهَا فِي نِعَمِ الْآخِرَةِ .

#### الملائكة الكرام

و منها: مِنْ مَلَاثِكَةٍ أَسْكَنْتَهُمْ سَمَاوَاتِكَ وَ رَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ هُمْ أَعْلَمُ حَلْقِكَ بِكَ وَ أَخْوَفُهُمْ لَكَ وَ أَقْرَبُهُمْ مِنْكَ لَمْ يَسْكُنُوا الْأَصْلَابَ وَ لَمْ يُضَمَّنُوا الْأَرْحَامَ وَ لَمْ يُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ وَ أَخْوَفُهُمْ لَكَ وَ أَقْرَبُهُمْ مِنْكَ لَمْ يَسْكُنُوا الْأَصْلَابَ وَ لَمْ يُضَمَّنُوا الْأَرْحَامَ وَ لَمْ يُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ وَ لَمْ يَتَشَعَّبْهُمْ رَيْبُ الْمَنُونِ وَ إِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَ وَ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَكَ وَ اسْتِجْمَاعِ أَهْوَائِهِمْ فِيكَ وَ كَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ لَكَ وَ قِلَّةِ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ مَا حَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ لَحَقَرُوا أَعْمَاهُمْ وَ لَتَعْرَوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ لَمْ يُطِيعُوكَ حَقَّ طَاعَتِكَ .

### عصيان الخلق

سُبْحَانَكَ حَالِقاً وَ مَعْبُوداً بِحُسْنِ بَلَائِكَ عِنْدَ حَلْقِكَ حَلَقْتَ دَاراً وَ جَعَلْتَ فِيهَا مَأْدُبَةً مَشْرَباً وَ مَطْعَماً وَ أَزْوَاجاً وَ حَدَماً وَ قُصُوراً وَ أَثْهَاراً وَ زُرُوعاً وَ ثِمَاراً ثُمَّ أَرْسَلْتَ دَاعِياً يَدْعُو إِلَيْهَا فَلَا الدَّاعِيَ أَجَابُوا وَ لَا فِيمَا رَغَبُوا وَ لَا إِلَى مَا شَوَقْتَ إِلَيْهِ اشْتَاقُوا أَقْبَلُوا عَلَى جِيفَةٍ قَدِ افْتَضَحُوا بِأَكْلِهَا وَ اصْطَلَحُوا عَلَى

حُبِّهَا وَ مَنْ عَشِقَ شَيْءًا أَعْشَى بَصَرَهُ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحِيحةٍ وَ يَسْمَعُ بِأَدُنٍ عَيْرِ سَمِيعَةٍ قَدْ حَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ وَ وَلِمَتْ عَلَيْهَا نَفْسُهُ فَهُوَ عَبْدٌ لَمَا وَ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا حَيْثُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَيْهَا وَ حَيْثُمَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا لَا يَنْزَجِرُ مِنَ اللّهِ يَرَى الْمَأْخُوذِينَ عَلَى الْعِرَّو حَيْثُ لَا إِقَالَةَ وَ لَا يَتَعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ وَ هُو يَرَى الْمَأْخُوذِينَ عَلَى الْعِرَّو حَيْثُ لَا إِقَالَةَ وَ لَا رَجْعَةَ كَيْفَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ وَ جَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَأْمَنُونَ وَ قَدِمُوا مِنَ الْآخِرةِ عَلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ فَعَيْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكُرةُ الْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ الْفَوْتِ فَفَتَرَتْ كَانُوا يُوعَدُونَ فَعَيْرُ مُوصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكُرةُ الْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ الْفَوْتِ فَفَتَرَتْ كَانُوا يُوعَدُونَ فَعَيْرُ مُوصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكُرةُ الْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ الْفَوْتِ فَفَتَرَتْ كَالُوا عُهُمْ مُ الْمَوْتُ فِيهِمْ وُلُوجاً فَحِيلَ بَيْنَ أَخْوِهِمْ وَ بَيْنَ مَنْطِقِهِ وَ مَنْ عَقْلِهِ وَ بَقَاءٍ مِنْ لُبِّهِ يُفَكِّرُ فِيمَ أَفْنَى عَمْونَ فِيمَ أَفْنَى مُنْ وَلِيمَا وَ يَتَمَلَّ عَمْونَ فِيهَا وَ يَتَمَلَّكُونَ وَلَيْهُ لِيَنْ أَمْولُهُ هُوا لَهُ مُولًا عَلَى طَهُو يَعْصُلُ يَرَعْمُ فِيهُ وَلَوْلَا اللّهُ مُنَا لَامُهُ مُولًا عَمْولَ فَيهُ وَلَوْلَ الْمَوْلُ فَي مَا أَصْحَرَ لَهُ عَمُونَ فِيهَا وَ يَتَمَلَّ عَمُونَ فِيهَا وَ يَتَمَلَّ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَوْلُ فَي مُعْمُونِ فِيهِ أَيَّامَ عُمُوهُ وَ يَعْمُونَ فِيهَا وَ يَتَمَلَّ عَلَى عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى عَمْولَ عَلَيْهِ وَالْمَولُ وَلَوْلَ عَلَى عَل

الَّذِي كَانَ يَغْبِطُهُ بِهَا وَ يَحْسُدُهُ عَلَيْهَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ فَلَمْ يَزَلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى خَالَطَ لِسَانُهُ سَمْعَهُ فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ وَ لَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ يُرَدِّدُ طَرْفَهُ بِالنَّظَرِ فِي خَالَطَ لِسَانُهُ سَمْعَهُ فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلاَمِهِمْ ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِيَاطاً بِهِ فَقُبِضَ بَصَرُهُ وَجُوهِهِمْ يَرَى حَرَكَاتِ أَلْسِنَتِهِمْ وَ لَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلاَمِهِمْ ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِيَاطاً بِهِ فَقُبِضَ بَصَرُهُ كَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ وَ حَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ فَصَارَ جِيفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ قَدْ أَوْحَشُوا مِنْ جَانِيهِ وَ كَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ وَ حَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ فَصَارَ جِيفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ قَدْ أَوْحَشُوا مِنْ جَانِيهِ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ لَا يُسْعِدُ بَاكِياً وَ لَا يُجِيبُ دَاعِياً ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مَخَطٍ فِي الْأَرْضِ فَأَسْلَمُوهُ فِيهِ إِلَى عَلَهِ إِلَى عَمَلِهِ وَ انْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِهِ .

#### القيامة

حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ الْأَمْرُ مَقَادِيرَهُ وَ أُلْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ وَ جَاءَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ جَعْدِيدِ حَلْقِهِ أَمَادَ السَّمَاءَ وَ فَطَرَهَا وَ أَرَجَّ الْأَرْضَ وَ أَرْجَفَهَا وَ قَلَعَ جِبَالْهَا وَ نَسَفَهَا وَ يُرِيدُهُ مِنْ جَعْدَ إِخْلَاقِهِمْ وَ دَكَّ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَ مَخُوفِ سَطُوتِهِ وَ أَخْرَجَ مَنْ فِيهَا فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهِمْ وَ دَكَ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَ مَخُوفِ سَطُوتِهِ وَ أَخْرَجَ مَنْ فِيهَا فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهِمْ وَ جَمَعُهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ ثُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا يُرِيدُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَايَا الْأَعْمَالِ وَ حَبَايَا الْأَفْعَالِ وَ جَبَايَا الْأَفْعَالِ وَ جَلَاهُمْ فَرِيقَيْنِ أَنْعَمَ عَلَى هَؤُلَاءٍ وَ انْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَاءٍ فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ فَأَثَابَهُمْ بِجُوارِهِ وَ حَلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ حَيْثُ لَا يَظْعَنُ النَّزَالُ وَ لَا تَتَغَيَّرُ هِمُ

الْحَالُ وَ لَا تَنُوبُهُمُ الْأَفْزَاعُ وَ لَا تَنَاهُمُ الْأَسْقَامُ وَ لَا تَعْرِضُ هَمُ الْأَخْطَارُ وَ لَا تَشْخِصُهُمُ الْأَسْفَارُ وَ لَا تَنُوبُهُمُ الْأَفْزَاعُ وَ لَا تَنَاهُمُ الْأَسْفَامُ وَ لَا تَعْرِضُ هَمُ الْأَخْنَاقِ وَ قَرَنَ النَّوَاصِيَ بِالْأَقْدَامِ وَ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ فَأَنْزَهُمُ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الْأَيْدِيَ إِلَى الْأَعْنَاقِ وَ قَرَنَ النَّوَاصِيَ بِالْأَقْدَامِ وَ أَلْبَسَهُمْ سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ وَ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ فِي عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ وَ بَابٍ قَدْ أُطْبِقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَ فَصِيفٌ هَائِلُ لَا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَ لَا يُفَادَى أَسِيرُهُا وَ لَا يُفَادَى أَسِيرُهُا وَ لَا يُفَادَى أَسِيرُهُا وَ لَا يُفَادَى أَسِيرُهُا وَ لَا تُفْصَمُ كُبُوهُمَا لَا مُدَّةَ لِلدَّارِ فَتَفْنَى وَ لَا أَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيُقْضَى .

#### زهد النبي

و منها في ذكر النبي (صلى الله عليه وآله): قَدْ حَقَّرَ الدُّنْيَا وَ صَغَرَهَا وَ أَهْوَنَ هِمَا وَ هَوَّهَا وَ عَلِمَ أَنَّ اللهَ زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِيَاراً وَ بَسَطَهَا لِغَيْرِهِ احْتِقَاراً فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ وَ أَمَاتَ فَوْكَرَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ أَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينتُهَا عَنْ عَيْنِهِ لِكَيْلَا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشاً أَوْ يَرْجُوَ فِيهَا مَقَاماً بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ مُعْذِراً وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراً وَ دَعَا إِلَى الْجُنَّةِ مُبَشِّراً وَ حَوَّفَ مِنَ النَّارِ مُحَذِّراً .

### أهل البيت

نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مَحَطُّ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ

شج البلاغة: ...... موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة: (163)

وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ يَنَابِيعُ الْحُكْمِ نَاصِرُنَا وَ مُحِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ وَ عَدُوُّنَا وَ مُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةَ .

## -110 و من خطبة له ( عليه السلام ) فيي أركان الدين :

الإسلام

 غج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (164) ...... مفحة فضل المقرآن

وَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَ تَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شَفَاءُ الصَّدُورِ وَ أَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَصِ وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ شِفَاءُ الصَّدُورِ وَ أَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَصِ وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ النَّهِ الْفَعُ الْقَصَصِ وَ إِنَّ الْعَالِمُ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْوَمُ. اللَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ بَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَعْظُمُ وَ الْخَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمُ.

## 111- و من خطبة له ( عليه السلام ) في خو الدنيا:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِيّ أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّا حُلُوةٌ حَضِرَةٌ حُقَّتْ بِالشَّهَوَاتِ وَ تَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ وَ الْقَلِيلِ وَ تَحَلَّتْ بِالْآمَالِ وَ تَزَيَّنَتْ بِالْغُرُورِ لَا تَدُومُ حَبْرَهُمَا وَ لَا تُؤْمَنُ فَجْعَتُهَا غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ خَوَّالَةٌ لَا تَعْدُو إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أُمْنِيَّةِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَ الرِّضَاءِ بِهَا كَائِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أَكَّالَةٌ غَوَّالَةٌ لَا تَعْدُو إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أُمْنِيَّةٍ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَ الرِّضَاءِ بِهَا أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هُمْ مَنْ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَمْ مَنْ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً لَمْ يَكُنِ امْرُقٌ مِنْهَا فِي حَبْرَةٍ إِلَّا أَعْقَبَتْهُ بَعْدَهَا عَبْرَةً وَ لَا يَلْقَ فِي سَرَّائِهَا بَطْناً إِلَّا مَنَحَتْهُ مِنْ ضَرَّائِهَا ظَهْراً

وَ لَمْ تَطُلَّهُ فِيهَا دِيمَةُ رَحَاءٍ إِلَّا هَتَنَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلَاءٍ وَ حَرِيٌّ إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصِرَةً أَنْ تُمْسِيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةً وَ إِنْ جَانِبٌ مِنْهَا اعْذَوْذَبَ وَ احْلَوْلَى أَمَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ فَأَوْبِى لَا يَنَالُ امْرُوُّ مِنْ غَضَارَتِمَا وَيَبًا إِلَّا أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَبًا وَ لَا يُمْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحِ أَمْنٍ إِلَّا أَصْبَحَ عَلَى قَوَادِم حَوْفٍ غَرَّارَةٌ عُرُورٌ مَا فِيهَا فَانِيَةٌ فَانٍ مَنْ عَلَيْهَا لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَزْوَادِهَا إِلَّا التَّقْوَى مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا اسْتَكْتَرَ مِنْ أَوْلِهُ مَوْلُولُ عَمَّا قَلِيلٍ عَنْهُ كُمْ مِنْ وَاتِقٍ مِمَا قَدْ فَجَعَتْهُ وَ فِي طُمَأْنِينَةٍ إِلَيْهَا قَدْ صَرَعَتْهُ وَ ذِي أُكُهُ وَلَا عَمَّا قَلِيلٍ عَنْهُ كُمْ مِنْ وَاتِقٍ مِمَا قَدْ فَجَعَتْهُ وَ عَيْشُهُمَا رَبُقُ وَ عَذْهُمَا مَسْكُ مَلَ مُ عُلِيلًا مُسْلَعُهُ وَ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ وَاتِقِ مِمَا عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاتِقِ مِمَا عَلَى اللَّهُ مِنَا عَلَى اللَّهُ مِنْهُ وَلَوْمَا مَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ لِعَمْ اللَّهُ وَالْعِ عَلَى اللَّهُ مِلَكُمْ أَنْ الدُّنْيَا مَحَتْ هُمُ نَفْسًا بِفِيْدِةٍ أَوْ أَعْنُوا عَنْهَا بِغَيْرِ زَادٍ مُبَلِغٍ وَ لَا ظَهْرٍ قَاطِعِ مُعَلَولًا عَنْهُمْ مِعُونَةٍ أَوْ أَحْسَنَتْ هُمُ مُنَا اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ ا

صُحْبَةً بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْقُوادِحِ وَ أَوْهَقَتْهُمْ بِالْقُوارِعِ وَ صَعْضَعَتْهُمْ بِالنَّوَائِبِ وَ عَقَرَهُمْ لِلْمَنَاخِرِ وَ وَطِئَتْهُمْ بِالْمَنَاسِمِ وَ أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ رَيْبَ الْمَنُونِ فَقَدْ رَأَيْتُمْ تَنَكُّرَهَا لِمَنْ ذَانَ لَمَا وَ آثَرَهَا وَ أَحْلَدَ وَهِمْ إِلَّا السَّعَبَ أَوْ أَحَلَتْهُمْ إِلَّا الضَّنْكَ أَوْ نَوَرَتْ لَمُمُ إِلَّا الطَّلْمَةَ أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلَّا التَّذَامَةَ أَ فَهَذِهِ تُوْثِرُونَ أَمْ إِلَيْهَا نَطْمَئِتُونَ أَمْ عَلَيْهَا عَرْصُونَ فَبِعْسَتِ إِلَّا الظَّلْمَة أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلَّا التَّذَامَة أَ فَهَذِهِ تَوْثِرُونَ أَمْ إِلَيْهَا نَطْمَئِتُونَ أَمْ عَلَيْهَا عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا فَاعْلَمُوا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِأَنَّكُمْ تَارِكُوهَا وَ الدَّالُونَ مَنْ لَمْ يَتَهِمْهَا وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا فَاعْلَمُوا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِأَنَّكُمْ تَارِكُوهَا وَ الدَّالُونَ مَنْ التَّوْبُونَ وَلَيْهَا فَاعْلَمُوا إِلَى قُبُوهِمْ فَلَا يُدْعَوْنَ وَكُبُاناً وَ طَعْفُونَ عَنْهَا وَ التَّعْفُوا فِيهَا بِالَّذِينَ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَ الصَّفِيحِ أَجْنَانٌ وَ مِنَ التُوبِ أَكُفَانٌ وَ مِنَ التُوبُومِ فَلَا يُدْعَوْنَ وَيُعَلِمُ وَ جُعِلَ هُمْ مِنَ الصَّفِيحِ أَجْنَانٌ وَ مِنَ التُوبِ أَكْفَانٌ وَ مِنَ التُوبُونَ وَلِمُوا إِلَى قُبُومِهُمْ وَ جُعِلَ هُمْ مِنَ الصَّفِيحِ أَجْنَانٌ وَ مِنَ التُوبُونَ وَ الرَّوْسِ بَعْنَا وَ لِا يُعَلِمُونَ كَلَا يُتَواوَلُونَ وَ الشَّورَ طُلُوا عَلَيْهُمْ وَ جُهَلَاءُ قَدْ مَاتَتْ أَحْقَادُهُمْ لَا يُخْتَعَلُونَ لَا يَتَوَاوَلُونَ وَ اللَّهُ لِعُهُمْ وَ جُهَلَاءُ قَدْ مَاتَتْ أَحْقَادُهُمْ لَا يُخْتَعَلُونَ وَ بِالنُّورِ ظُلْمَةً وَ بِاللَّهُ وَلَعُهُمْ اسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ الْأَرْضِ بَطْنًا وَ بِالسَّعَةِ ضِيقًا وَ بِالْأَهْلِ عُرْبَةً وَ بِالنُّورِ ظُلْمَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ الْمُؤْمِولُ كُمَا عُفَاةً عُرَاةً وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ عُرْبَةً وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ عَلَامُ وَلَا لَاللَّهُ الْمُؤْولُ كُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عُرْبَةً وَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ كُلُوا بِطُولُوا بِعُلْمُ الْمُؤْمِلُ عُلْمُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَا اللَّهُ الْمُؤْمُولُ كُولُولُولُولُ وَا اللَل

### كُلِّحِ البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : (167)

قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى الْحَيَاةِ الدَّائِمَةِ وَ الدَّارِ الْبَاقِيَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى كَما بَدَأْنا أَقُلُ طَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى الْحَيَاةِ الدَّائِمَةِ وَ الدَّارِ الْبَاقِيَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى كَما بَدَأْنا أَقُلُ عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ .

## 112- و من خطبة له ( عليه السلام ) ذكر فيما ملك الموت و توفية النفس و عبر الخلق عن وصف الله:

هَلْ ثُحِسُّ بِهِ إِذَا دَحَلَ مَنْزِلًا أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّى أَحَداً بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَ يَلِجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا أَمْ الرُّوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا أَمْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ فِي أَحْشَائِهَا كَيْفَ يَصِفُ إِلَهُهُ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ .

## 113- و من خطبة له ( عليه السلام ) في خو الدنيا:

وَ أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّمَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَ غَرَّتْ بِزِينَتِهَا دَارُهَا هَانَتْ عَلَى رَبِّمَا فَحَلَطَ حَلَالهَا بِحَرَامِهَا وَ خَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَ حَيَاتَهَا بِمُوْتِهَا وَ حُلْوَهَا بِمُرِّهَا لَمْ يُصْفِهَا اللّهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَ لَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خَيْرُهَا لَيْ اللّهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَ لَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خَيْرُهَا

رَهِيدٌ وَ شَرُهَا عَتِيدٌ وَ جَمْعُهَا يَنْفَدُ وَ مُلْكُهَا يُسْلَبُ وَ عَامِرُهَا يَخْرَبُ فَمَا حَيْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَفْضَ الْبِنَاءِ وَ عُمْرٍ يَفْنَى فِيهَا فَنَاءَ الرَّادِ وَ مُدَّةٍ تَنْفَطِعُ انْقِطَاعَ السَّيْرِ اجْعَلُوا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَيِكُمْ وَ اسْأَلُوهُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ مَا سَأَلَكُمْ وَ أَسْمِعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى بِكُمْ إِنَّ الرَّفُوا قَدْ عَابَ عَنْ قُلُومُكُمْ وَ إِنْ ضَحِكُوا وَ يَشْتَدُّ حُرْفُهُمْ وَ إِنْ فَرِحُوا وَ يَكْثُمُ مَفْتُهُمْ أَنْفُهُمْ وَ إِنْ فَرِحُوا وَ يَكْثُمُ مَقْتُهُمْ أَنْفُهُمْ وَ إِنِ اغْتَبَطُوا مِمَا رُرُقُوا قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ الْآجَالِ وَ حَضَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ الْآمَالِ الْمَالِ وَصَرَرْتُكُمْ وَ إِنْ الْمَعْفُونَ وَ لَا يَعْبَرُونَ وَ لَا يَعْبَعُونَ وَ لَا تَعْامُونَ وَ لَا تَوَادُونَ مَا بَالْكُمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَ الْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ الْآجِلَةِ وَ إِنَّمَا أَنْتُمْ إِلَا خُوانٌ عَلَى فَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَ الْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ الْآجِلِةِ وَ إِنَّمَا أَنْتُمْ إِخُوانٌ عَلَى فَصَارَتِ الدَّنْيَا أَمْلُكَ بِكُمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَ الْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ الْآجِلِقِ وَ إِنَّا مَنْتُولُونَ وَ لَا تَوَادُونَ مَا بَالْكُمْ مَنَ الْمُونُ وَ لَكُمْ وَلَا يَوْبُونِهُ وَ يُقْلِقُكُمُ الْيَعِيمِ مِنَ الدُّنْيَا عُلْمَعُ مَا يَلْعُونَ وَ لَا يَوْبُونَهُ وَ يُقْتَعِمُ مِنْ اللَّهُ إِنْ يَسْتَقْبِلُهُ بِمُؤْلِهِ قَدْ تَصَافَيْتُمْ عَلَى وَفُو مَلُ الْآجِلِ وَ حُبِ الْعَلَو وَ صَارَ مِنَى مَنْ فِي اللهُ عَلَى لِسَانِهِ صَنِيعِ مَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمْلِهُ وَ أَخْرَزَ رِضَى سَيِّدِهِ وَلِلُ وَمُ عَلَى لِسَانِهِ صَنِيعٍ مَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمْلِهُ وَ أَحْرَزَ رِضَى سَيِّدِهِ .

فهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي ...

### 114- و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيما مواعظ للناس:

الحُمْدُ بِلِهِ الْوَاصِلِ الْحَمْدَ بِالنِّعْمِ وَ النِّعْمَ بِالشُّكْرِ خُمْدُهُ عَلَى آلَائِهِ كَمَا خُمْدُهُ عَلَى بَلَائِهِ وَ نَسْتَعْينُهُ عَلَى هَذِهِ النَّقُوسِ الْبِطَاءِ عَمَّا أُمِرَتْ بِهِ السِّرَاعِ إِلَى مَا نُحْيَتْ عَنْهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ أَحْصَاهُ كِتَابُهُ عِلْمٌ عَيْرُ قَاصِرٍ وَ كِتَابٌ غَيْرُ مُغَادِرٍ وَ نُوْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ عَايَنَ الْغُيُوبَ وَ عِلْمُهُ وَ أَحْصَاهُ كِتَابُهُ عِلْمٌ عَيْرُ قَاصِرٍ وَ كِتَابٌ غَيْرُ مُغَادِرٍ وَ نُوْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ عَايَنَ الْغُيُوبَ وَ وَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ إِيمَاناً نَفَى إِخْلَاصُهُ الشِّرْكَ وَ يَقِينُهُ الشَّكَّ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحْمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ شَهَادَتَيْنِ تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ وَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحْمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ شَهَادَتَيْنِ تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ وَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحْمَدًا مَلَيْ يَتَقُوى وَ مَعَاذُ مُنْجِحٌ دَعَا إِلَيْهَا أَسْمَعُ دَاعٍ وَ وَعَاهَا حَيْرُ وَاعِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمَدُ أَوْلِيَاءَ اللّهِ مَحَادٍ عَلَى اللّهِ عَمَدُ أَوْلِياءَ اللّهِ مَحَادِمَهُ وَ أَلْوَمَتُ قُلُومَهُمْ عَبَادَ اللّهِ إِنَّ تَقْوَى اللّهِ حَمَتْ أَوْلِيَاءَ اللّهِ مَحَارِمَهُ وَ أَلْوَمَتُ قُلُومَهُمْ عَالَمَهُ وَ أَلْوَمَتُ فَلُومَهُمْ عَالَيْهُ وَ السِّيَّ بِالظَّمَا وَ السَّعُومُ وَاعِ اللْعَمَلَ لَا اللهُ عَلَومَهُ وَ أَلْوَمَتُ هُو الْعَلَمُ وَ اللّهِ عَلَامَهُ وَ الْمَالَتُ هُ وَالْمَالَتُ هُو الْمَالَتُ هُو الْمُؤْمِلُولُ وَلَيْ اللّهُ مَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَلْمَ وَالْمُولُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ

فَبَادَرُوا الْعَمَلَ وَ كَذَّبُوا الْأَمَلَ فَلَاحَظُوا الْأَجَلَ ثُمُّ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَ عَنَاءٍ وَ غِيرٍ وَ عِيرٍ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرٌ قَوْسَهُ لَا تُخْطِئُ سِهَامُهُ وَ لَا تُؤْسَى جِرَاحُهُ يَرْمِي الْحَيَّ بِالْمَوْتِ وَ الصَّجِيحَ بِالْمَعْطِ بَالْعَطَبِ آكِلُ لَا يَشْبَعُ وَ شَارِبٌ لَا يَنْقَعُ وَ مِنَ الْعَنَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَا لَا بِالسَّقَمِ وَ النَّاجِي بِالْعَطَبِ آكِلُ لَا يَشْبَعُ وَ شَارِبٌ لَا يَنْقَعُ وَ مِنَ الْعَنَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَا لَا يَأْكُلُ وَ يَبْنِي مَا لَا يَسْكُنُ ثُمُّ يَخْرُجُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى لَا مَالًا حَمَلَ وَ لَا بِنَاءً نَقَلَ وَ مِنْ غِيرِهَا أَنَّكَ يَأْكُلُ وَ يَبْنِي مَا لَا يَسْكُنُ ثُمُّ يَخْرُجُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى لَا مَالًا حَمَلَ وَ لَا مُؤَمِّلً يَنْوَلُ وَ مِنْ غِيرِهَا أَنَّكَ يَرْكُ وَ يَبْعِيماً وَ الْمَعْبُوطُ مَرْخُوماً لَيْسَ ذَلِكَ إِلّا نَعِيماً زَلَّ وَ بُؤْساً نَزَلَ وَ مِنْ عِيرِها أَنَّ لَكَ اللّهِ مَا الْمَرْخُومَ مَعْبُوطاً وَ الْمَعْبُوط مَرْخُوماً لَيْسَ ذَلِكَ إِلّا نَعِيماً زَلَّ وَ بُؤْساً نَزَلَ وَ مِنْ عِيرِها أَنَّ لَكُو اللّهُ مَا الْمَرْحُومَ مَعْبُوطاً وَ الْمَعْبُوط مَرْخُوماً لَيْسَ فَيْكُولُ اللّهِ مَا يُولِي اللّهُ نَهُ وَلَا مُؤْسَى مَنَ أَمُلِهِ فَلَا أَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ

لَكُمْ أَكْثُرُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَا كَثُرَ وَ مَا ضَاقَ لِمَا اتَّسَعَ قَدْ تَكَفَّلَ لَكُمْ بِالرِّزْقِ وَ اللّهِ أُولَى بِكُمْ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ مَعَ أَنَّهُ وَ اللّهِ أُمِرْتُمْ بِالْعَمَلِ فَلَا يَكُونَنَّ الْمَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهُ أَوْلَى بِكُمْ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ مَعَ أَنَّهُ وَ اللّهِ لَقَدِ اعْتَرَضَ الشّلَقُ وَ دَخِلَ الْيَقِينُ حَتَّى كَأَنَّ الَّذِي ضُمِنَ لَكُمْ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ وَ كَأَنَّ الَّذِي قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ وَ كَأَنَّ الَّذِي قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ وَ كَأَنَّ النّذِي قَدْ وُضِعَ عَنْكُمْ فَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَ حَافُوا بَعْتَةَ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الْعُمُرِ مَا فَاتَ الْيُومَ مِنَ الرِّرْقِ مَا فَاتَ أَمْسِ مِنَ الْعُمُرِ لَمْ مَن الرَّوْقِ رُجِيَ غَداً زِيَادَتُهُ وَ مَا فَاتَ أَمْسِ مِنَ الْعُمُرِ لَمْ يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الرَّرْقِ مَا فَاتَ الْيُومَ مِنَ الرَّرْقِ رُجِي غَداً زِيَادَتُهُ وَ مَا فَاتَ أَمْسِ مِنَ الْعُمُرِ لَمْ يُرْجَى مِنْ رَجْعَتُهُ الرَّجَاءُ مَعَ الْجَائِي وَ الْيَأْسُ مَعَ الْمَاضِي فَ اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَ يُرْجَى أَنْ مُسْلِمُونَ .

## 115- و من خطبة له ( عليه السلام ) في الاستسقاء:

اللَّهُمَّ قَدِ انْصَاحَتْ جِبَالُنَا وَ اغْبَرَّتْ أَرْضُنَا وَ هَامَتْ دَوَابُّنَا وَ تَحَيَّرَتْ فِي مَرَابِضِهَا وَ عَجَّتْ عَجِيجَ الثَّكَالَى عَلَى أَوْلَادِهَا وَ مَلَّتِ التَّرَدُّدَ فِي مَرَاتِعِهَا وَ الْحَنِينَ إِلَى مَوَارِدِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمْ أَنِينَ الْاَبَّةِ وَ حَنِينَ الْحَانَّةِ اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِجِهَا اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ الْحَانَّةِ اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِجِهَا اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ الْحَانَّةِ اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَوَالِجِهَا اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ اعْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ السِّنِينَ وَ أَخْلَفَتْنَا مَخَايِلُ الْجُودِ فَكُنْتَ

الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَكِسِ وَ الْبَلَاغَ لِلْمُلْتَمِسِ نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ الْأَنَامُ وَ مُنِعَ الْغَمَامُ وَ هَلَكَ السَّوَامُ أَلَّا تُوْجَدَنَ بِأَعْمَالِنَا وَ لَا تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا وَ الشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ الْمُنْبَعِقِ وَ الرَّبِيعِ الْمُغْدِقِ تُوَاجِدَنَا بِأَعْمَالِنَا وَ لَا تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا وَ الشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ الْمُنْبَعِقِ وَ الرَّبِيعِ الْمُغْدِقِ وَ النَّبَاتِ الْمُونِقِ سَحَّا وَابِلَّا تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ اللَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ مُحْيِيةً مُرْوِيَةً تَامَّةً عَامَّةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً هَنِيئَةً مَرِيعَةً زَاكِياً نَبْتُهَا ثَامِلًا فَرَعُهَا نَاضِراً وَرَقُهَا تُنْعِشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهَا الْمُقْتِقِ مِنْ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ تُعْشِبُ بِهَا نَجَادُنَا وَ مَعْلِي عَلَى الْمَعْمِلَةِ وَ تَعْيشُ عَمَا الْفَعْمِ وَالْمَنْ وَ تَعْيشُ عَلَى بَوَيَّتِكَ الْمُرْمِلَةِ وَ وَحْشِكَ الْمُهْمَلَةِ وَ أَنْولُ عَنْ مَوَاجِينَا مِنْ بَرَكَاتِكَ الْوَاسِعَةِ وَ عَطَايَاكَ الْجُزِيلَةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرْمِلَةِ وَ وَحْشِكَ الْمُهُمَلِةِ وَ أَنْولُ عَيْرَ خُلَا مَعْقَالَ الْمُعْمَلِةِ وَ أَنْولُ الْمُعْمَلِةِ وَ كَالْمُنْ الْمُعْمَلِةِ وَ أَنْولُ الْمُعْمَلِةِ وَ لَا شَقَانٍ ذِهَا لِهُا حَقَى يُعْفِرُ الْقَطْرُ مِنْهَا الْمُحْدِبُونَ وَ عَطَايَاكَ الْجَوْدُقُ وَ يَعْفِرُ الْقَطْرُ مِنْهَا الْمُعْرَامِهُ وَلَا شَقَالُ فِرْقَاقً وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْجُمِيدُ وَلَا شَقَالُو وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْجُمِيدُ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْجَمِيدُ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْجُمِيدُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْجُمِيدُ .

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com مفحة : (173)

#### تفسير ما في هذه النطبة من الغريب

قال السيد الشريف رضي الله عنه: قوله (عليه السلام) انصاحت جبالنا أي تشققت من المحول يقال انصاح الثوب إذا انشق و يقال أيضا انصاح النبت و صاح و صوح إذا جف و يبس كله بمعنى. و قوله و هامت دوابنًا أي عطشت و الهيام العطش. و قوله حدابير السنين جمع حِدْبار و هي الناقة التي أنضاها السير فشبه بما السنة التي فشا فيها الجدب قال ذو الرمة:

## حَدَابِيرُ ما تَنْفَكُّ إِلاَّ مُنَاخَةً \* عَلَى الْخَسْفِ أَوْ نَرْمِي كِمَا بَلَدَاً قَفْرَا

و قَوَ لله أن و لا قزع ربابها القزع القطع الصغار المتفرقة من السحاب. و قوله و لا شَفَّان ذهابها فإن تقديره و لا ذات شَفَّان ذهابها و الشَفَّان الربح الباردة و الذهاب الأمطار اللينة فحذف ذات لعلم السامع به .

## -116 و من خطبة له ( عليه السلام ) و فيما ينصع أصحابه:

أَرْسَلَهُ دَاعِياً إِلَى الْحَقِّ وَ شَاهِداً عَلَى الْخُلْقِ فَبَلَّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ غَيْرَ وَانٍ وَ لَا مُقَصِّرٍ وَ جَاهَدَ فِي اللَّهِ أَعْدَاءَهُ غَيْرَ وَاهِنِ وَ لَا مُعَذِّرٍ إِمَامُ مَنِ اتَّقَى وَ بَصَرُ مَنِ اهْتَدَى

و مِنْهَا: وَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِمَّا طُوِي عَنْكُمْ غَيْبُهُ إِذاً لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَبْكُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَ تَلْتَدِمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَرَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا حَارِسَ لَهَا وَ لَا خَالِفَ عَلَيْهَا وَ لَهَمَّتْ كُلُّ امْرِيْ مِنْكُمْ نَفْسُهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ مَا كُلَّ امْرِيْ مِنْكُمْ نَفْسُهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ مَا

ذُكِرْتُمْ وَ أَمِنْتُمْ مَا حُذِرْتُمْ فَتَاهَ عَنْكُمْ رَأْيُكُمْ وَ تَشَتَّتَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَقَ بَيْنِي وَ بَيْنِي وَ بَيْنِي مَ الْحِيْمُ فَوْمٌ وَ اللّهِ مَيَامِينُ الرَّأْيِ مَرَاجِيحُ الْحِلْمِ مَقَاوِيلُ بِالْحَقِّ بَيْنَكُمْ وَ أَلْحَجَّةِ فَظَفِرُوا بِالْعُقْبَى الدَّائِمَةِ وَ الْكَرَامَةِ مَتَارِيكُ لِلْبَغْيِ مَضَوْا قُدُماً عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ أَوْجَفُوا عَلَى الْمَحَجَّةِ فَظَفِرُوا بِالْعُقْبَى الدَّائِمَةِ وَ الْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ أَمَا وَ اللّهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامُ ثَقِيفٍ الذَّيَّالُ الْمَيَّالُ يَأْكُلُ حَضِرَتَكُمْ وَ يُذِيبُ شَحْمَتَكُمْ إِيهِ أَبَا وَذَحَة .

قال الشريف : الوذحة الخنفساء و هذا القول يومئ به إلى الحجاج و له مع الوذحة حديث ليس هذا موضع ذكره .

## 117 -و من كلام له ( عليه السلام ) يوبخ البخلاء بالمال و النفس

فَلَا أَمْوَالَ بَذَنْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا وَ لَا أَنْفُسَ خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا تَكْرُمُونَ بِاللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَا تُكْرِمُونَ اللَّهَ فِي عِبَادِهِ فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ انْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِخْوَانِكُمْ .

نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (175)

## 118 -و من كلام له ( عليه السلام ) في الصالحين من أصحابه:

أَنْتُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى الْحَقِّ وَ الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ وَ الْجُنَنُ يَوْمَ الْبَأْسِ وَ الْبِطَانَةُ دُونَ النَّاسِ بِكُمْ أَنْتُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى الْحَقِّ وَ الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ وَ الْجُنَنُ يَوْمَ الْبَأْسِ وَ الْبِطَانَةُ دُونَ النَّاسِ بِكُمْ أَضْرِبُ الْمُدْبِرَ وَ أَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ فَأَعِينُونِي بِمُنَاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الْغِشِّ سَلِيمَةٍ مِنَ الرَّيْبِ فَوَاللَّهِ إِلِيَّاسِ بِالنَّاسِ بِالنَّاسِ بِالنَّاسِ بِالنَّاسِ .

# 119 -و من كلام له ( عليه السلام ) و قد جمع الناس و حضهم على الجهاد فسكتوا ملياً:

فَقَالَ (عليه السلام): مَا بَالُكُمْ أَ مُخْرَسُونَ أَنْتُمْ، فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ سِرْتَ سِرْنَا مَعَكَ، فَقَالَ (عليه السلام) مَا بَالُكُمْ لَا سُدِّدْتُمْ لِرُشْدٍ وَ لَا هُدِيتُمْ لِقَصْدٍ أَفِي مِثْلِ هَذَا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ مِنْ شُجْعَانِكُمْ وَ ذَوِي بَأْسِكُمْ هَذَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَخْرُجَ وَ إِنَّمَا يَخْرُجُ فِي مِثْلِ هَذَا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ مِنْ شُجْعَانِكُمْ وَ ذَوِي بَأْسِكُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَخْرُجَ وَ الْمُصْرَ وَ بَيْتَ الْمَالِ وَ جِبَايَةَ الْأَرْضِ وَ الْقَضَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَدَعَ الجُنْدَ وَ الْمِصْرَ وَ بَيْتَ الْمَالِ وَ جِبَايَةَ الْأَرْضِ وَ الْقَضَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّظَرَ فِي حُقُوقِ الْمُطَالِبِينَ ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتِيبَةٍ أَتْبَعُ أُخْرَى أَتَقَلْقَلُ الْقِدْحِ فِي الجُفِيرِ الْفَارِغِ وَ النَّعْرَى الْمُطَالِبِينَ ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتِيبَةٍ أَتْبَعُ أُخْرَى أَتَقَلْقَلُ الْقِدْحِ فِي الجُفِيرِ الْفَارِغِ وَ الْمَعْلِ اللَّهَ لُوكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

تَدُورُ عَلَيَّ وَ أَنَا بِمَكَانِي فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَ اضْطَرَبَ ثِفَاهُمَا هَذَا لَعَمْرُ اللهِ الرَّأْيُ السُّوءُ وَ اللهِ لَوْ لَا رَجَائِي الشَّهَادَةَ عِنْدَ لِقَائِي الْعَدُوَّ وَ لَوْ قَدْ حُمَّ لِي لِقَاؤُهُ لَقَرَّبْتُ رَكَابِي ثُمَّ شَحَصْتُ اللهِ لَوْ لَا رَجَائِي الشَّهَادَةَ عِنْدَ لِقَائِي الْعَدُوَّ وَ لَوْ قَدْ حُمَّ لِي لِقَاؤُهُ لَقَرَبْتُ رَكَابِي ثُمَّ شَحَصْتُ عَنْكُمْ فَلَا أَطْلُبُكُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمَالُ طَعَّانِينَ عَيَّابِينَ حَيَّادِينَ رَوَّاغِينَ إِنَّهُ لَا غَنَاءَ فِي كَثْرَةِ عَنْكُمْ فَلَا أَطْلُبُكُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمَالُ طَعَّانِينَ عَيَّابِينَ حَيَّادِينَ رَوَّاغِينَ إِنَّهُ لَا غَنَاءَ فِي كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمْ لَقَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ الَّتِي لَا يَهْلِكُ عَلَيْهَا إِلَّا هَالِكُ مَن وَلَّ فَإِلَى النَّارِ .

## -120 و من كلوله ( عليه السلام ) يذكر فضله و يعظ الناس :

تَاللّهِ لَقَدْ عُلِّمْتُ تَبْلِيغَ الرِّسَالَاتِ وَ إِثْمَامَ الْعِدَاتِ وَ تَمَامَ الْكَلِمَاتِ وَ عِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبُوابُ الْحُكْمِ وَ ضِيَاءُ الْأَمْرِ أَلَا وَ إِنَّ شَرَائِعَ الدّينِ وَاحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أَحَذَ بِهَا لَحِقَ وَ أَبُوابُ الْحُكْمِ وَ ضِيَاءُ الْأَمْرِ أَلَا وَ إِنَّ شَرَائِعَ الدّينِ وَاحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أَحَدَ بِهَا لَحَقَ وَ غَنْهُ اللّهَ وَ إِنَّ شَرَائِعَ الدّينِ وَاحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أَحْدَ وَ مَنْ لَا غَنِمَ وَ مَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلّ وَ نَدِمَ اعْمَلُوا لِيَوْمِ تُذْخَرُ لَهُ الذَّخَائِرُ وَ تُبْلَى فِيهِ السّرَائِرُ وَ مَنْ لَا يَنْهَعُهُ حَاضِرُ لُبِّهِ فَعَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَزُ وَ غَائِبُهُ أَعْوَزُ وَ اتَّقُوا نَاراً حَرُّهَا شَدِيدٌ وَ قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ حِلْيَتُهَا حَلَيْهُا

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة: (177)

حَدِيدٌ وَ شَرَائِهُمَا صَدِيدٌ. أَلَا وَ إِنَّ اللِّسَانَ الصَّالِحَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ يُورِثُهُ مَنْ لَا يَحْمَدُهُ.

## 121 و من خطبة له ( عليه السلام ) بعد ليلة المرير و قد قام إليه رجل من أحدابه فقال نميتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بما فلم ندر أي الأمرين أرشد فصفق ( عليه السلام ) إحدى يديه على الأخرى ثم قال:

هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقْدَةَ أَمَا وَ اللّهِ لَوْ أَيّ حِينَ أَمَرْتُكُمْ بِهِ حَمْلتُكُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي يَجْعَلُ اللّهُ فِيهِ حَيْراً فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ وَ إِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ وَ إِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ لَكَانَتِ يَجْعَلُ اللّهُ فِيهِ حَيْراً فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ وَ إِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ وَ إِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ لَكَانَتِ الْوَثْقَى وَ لَكِنْ بِمَنْ وَ إِلَى مَنْ أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وَ أَنْتُمْ دَائِي كَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ وَ هُو يَعْلَمُ الْوَثْقَى وَ لَكِنْ بِمَنْ وَ إِلَى مَنْ أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وَ أَنْتُمْ دَائِي كَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ وَ هُو يَعْلَمُ أَنَّ مَلْعَهَا مَعَهَا اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هَذَا الدَّاءِ الدَّوِيِّ وَ كَلَّتِ النَّرْعَةُ بِأَشْطَانِ الرَّكِي أَيْنَ الْقَوْمُ اللّهُ مَعْهَا اللّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَاءُ هَذَا الدَّاءِ الدَّويِّ وَ كَلَّتِ النَّرْعَةُ بِأَشْطَانِ الرَّكِي أَيْنَ الْقَوْمُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُمُ قَدْ مَلَّتُ أَطِبَاءُ هَذَا الدَّاءِ اللّهُ وَ كَلَّتِ النَّرْعَةُ بِأَشْطَانِ الرِّكِي أَيْنَ الْقَوْمُ اللّهِ اللّهُ مَا لَوْ اللّهُ مُنَا وَ اللّهُ مُ أَوْنَ عَلَى الْمُعْمُ وَ هِيجُوا إِلَى الْجِهَادِ فَوَلِمُوا وَلَهَ اللّهَاتُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ مَنَا اللّهُ عُنْ وَاللّهُ مُنَا وَلَا لَا لَيْعَرَافِ الْقَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَكُولُوا وَلَا لَيْعَرُونَ عَنِ اللّهُ وَلَا لَا لَكُولُوا وَلَا لَا لَكُولُولُ وَ لَا يُعْرَاقُونَ عَنِ

الْمَوْتَى مُرْهُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ صُفْرُ الْأَلُوانِ مِنَ الصَّيَامِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ صُفْرُ الْأَلُوانِ مِنَ السَّهَرِ عَلَى وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِينَ أُولَئِكَ إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ فَحَقَّ لَنَا أَنْ نَظْمَأَ إِلَيْهِمْ وَ نَعَضَّ السَّهَرِ عَلَى وُرَاقِهِمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُسَنِي لَكُمْ طُرُقَهُ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً وَ يُعْطِيكُمْ الْأَيْدِي عَلَى فِرَاقِهِمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُسَنِي لَكُمْ طُرُقَهُ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحُلُ دِينَكُمْ عُقْدَةً مَعْدَةً وَ يُعْطِيكُمْ بِالْجُمَاعَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرُقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرُقَةِ الْفُرُقَةِ الْفُرِعِيْقِ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرُقَةِ الْفُرِقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرُقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرُقَةِ الْفُرْقَةِ الْفُرُاقِةُ الْفَالِكُمُ الْفُرَقَةُ الْفُرِيدُ فَيَعُلُوهُ الْمُعْلِقُهُ الْمُعُلِقُةُ الْفُرِيدُ الْفُرْقَةُ الْفُرُونِ مِنَ الْمُعْلِقُولُولُولُولُ السَّيْعِيلُولُولُولُولُ السَّلِي الْفُكُولُولُ السَّعُولُ الْفُرُقُولُ عُلِي الْفُلُولُ الْفُرِيقُ الْفُلُولُ الْفُرُولُ الْفُرْقُولُ عُلَى الْفُرُقُولُ الْفُرُولُ الْفُرُولُ الْفُرُولُ الْفُرْسُ الْفُلُولُ الْفُرُولُ الْفُرُولُ الْفُرَاقُ الْفُرُولُ الْفُرُولُ الْفُرْلُولُ الْفُولُ الْفُرُولُ الْفُرُولُ الْفُرُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُرُولُ الْفُلْمُ الْفُلُولُ الْفُلْمُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُولُ عُلْمُ اللْفُلُولُ الْفُلُولُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْف

## 122 و من كلام له ( عليه السلام ) قاله للخوارج و قد خرج إلى معسكرهم و هم مقيمون على إنكار الدكومة فقال ( عليه السلام ) :

أَ كُلُّكُمْ شَهِدَ مَعَنَا صِفِّينَ فَقَالُوا مِنَّا مَنْ شَهِدَ وَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَشْهَدُ قَالَ فَامْتَازُوا فِرْقَتَيْنِ فَلْيَكُنْ مَنْ شَهِدَ صِفِّينَ فِرْقَةً وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدُهَا فِرْقَةً حَتَّى أُكلِّمَ كُلَّا مِنْكُمْ بِكَلَامِهِ وَ نَادَى النَّاسَ فَلْيَكُنْ مَنْ شَهِدَ صِفِّينَ فِرْقَةً وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدُهَا فِرْقَةً حَتَّى أُكلِّمَ كُلًا مِنْكُمْ بِكَلَامِهِ وَ نَادَى النَّاسَ فَقَالَ أَمْسِكُوا عَنِ الْكَلَامِ وَ أَنْصِتُوا لِقَوْلِي وَ أَقْبِلُوا بِأَفْئِدَتِكُمْ إِلَيَّ فَمَنْ نَشَدْنَاهُ شَهَادَةً فَلْيَقُلْ بِعِلْمِهِ فَقَالَ أَمْسِكُوا عَنِ الْكَلَامِ وَ أَنْصِتُوا لِقَوْلِي وَ أَقْبِلُوا بِأَفْئِدَتِكُمْ إِلَيَّ فَمَنْ نَشَدْنَاهُ شَهَادَةً فَلْيَقُلُ بِعِلْمِهِ فَقَالَ أَمْسِكُوا عَنِ الْكَلَامِ وَ أَنْصِتُوا لِقَوْلِي مِنْ جُمْلَتِهِ أَنْ قَالَ ( عليه السلام ) أَ لَمْ تَقُولُوا عِنْدَ وَغِيلًا مُ مَنْ جُمْلَتِهِ أَنْ قَالَ ( عليه السلام ) أَ لَمْ تَقُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْمَصَاحِفَ حِيلَةً وَ عَيلَةً وَ مَكُراً وَ حَدِيعَةً

إِخْوَانُنَا وَ أَهْلُ دَعْوَتِنَا اسْتَقَالُونَا وَ اسْتَرَاحُوا إِلَى كِتَابِ اللّهِ سُبْحَانَهُ فَالرَّأْيُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ وَ التَّنْفِيسُ عَنْهُمْ فَقُلْتُ لَكُمْ هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرُهُ إِيمَانٌ وَ بَاطِئُهُ عُدُوانٌ وَ أَوْلُهُ رَحْمَةٌ وَ آخِرُهُ نَدَامَةٌ التَّنْفِيسُ عَنْهُمْ فَقُلْتُ لَكُمْ وَ الْزَمُوا طَرِيقَتَكُمْ وَ عَضُوا عَلَى الْجِهَادِ بَنَوَاجِذِكُمْ وَ لَا تَلْتَفِتُوا إِلَى نَاعِقٍ نَعَقَ الْوَيْمُوا عَلَى شَأْنِكُمْ وَ الْزَمُوا طَرِيقَتَكُمْ وَ عَضُوا عَلَى الْجُهَادِ بَنَوَاجِذِكُمْ وَ لَا تَلْتَفِتُوا إِلَى نَاعِقٍ نَعَقَ إِنْ أُجِيبَ أَضَلَ وَ إِنْ تُرِكَ ذَلَّ وَ قَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْفَعْلَةُ وَ قَدْ رَأَيْتُكُمْ أَعْطَيْتُمُوهَا وَ اللّهِ لَئِنْ أَبَيْتُهَا إِنّ لَكُمْتِ أَعْلَى مُطَيِّتُهُ وَ إِنّ الْقَتْلُ مَا وَجَبَتْ عَلَيَّ فَرِيضَتُهَا وَ لَا حَمَّلَنِي اللّهُ ذَنْبَهَا وَ وَ اللّهِ إِنْ جِئْتُهَا إِنِي لَلْمُحِقُّ اللّذِي يُتَبَعُ وَ إِنّ الْقَتْلُ اللّهِ إِنْ جَمْتُهَا إِنِي لَلْمُحِقُّ اللّذِي يُتَبَعُ وَ إِنّ الْقَتْلُ الْمُولِ اللّهِ (صلى الله عليه وآله) وَ إِنَّ الْقَتْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عليه وآله ) وَ إِنَّ الْقَتْلُ لَوْكَ عَلَى الْآبُونُ وَ الْقَرَابَاتِ فَمَا نَزْدَادُ عَلَى كُلِ مُصِيبَةٍ وَ شِدَّةٍ إِلّا إِيمَاناً وَ الْمُولِ اللهُ اللهُ عِلَى الْمُعْتَا فِي حَصْلَةً فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَحَلَ فِيهِ مِنَ الزَّيْغِ وَ الإعْوِجَاجِ وَ الشُّبْهَةِ وَ التَّأْوِيلِ فَإِذَا طَمِعْنَا فِي حَصْلَةٍ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَحَلَ فِيهِ مِنَ الزَّيْغِ وَ الإعْوِجَاجِ وَ الشُّبْهَةِ وَ التَّأُويلِ فَإِذَا طَمِعْنَا فِي حَصْلَةٍ وَ السَّلَامُ عَلَى مَا دَحَلَ فِيهِ مِنَ الزَّيْغِ وَ الإعْوِجَاجِ وَ الشُّبْهَةِ وَ التَّأُويلِ فَإِذَا طَمِعْنَا فِي حَصْلَةً وَالْمُعُومُ وَ الْعَوْمَاءِ وَ السَّلُمُ الللهُ هِمَا شَعْتَنَا وَ نَتَدَانَى مِهَا إِلَى الْبَقِيْةِ فِيمَا بَيْنَا فِيهَا وَ أَهُمْ مَكَنَا عَمَّا سِواهَا .

123- و من كلوله (عليه السلام) قاله لأحدابه في ساحة الدرب بصفين:

وَ أَيُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ رَبَاطَةَ جَأْشٍ عِنْدَ اللِّقَاءِ

وَ رَأَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ فَشَلًا فَلْيَذُبَّ عَنْ أَخِيهِ بِفَضْلِ نَجْدَتِهِ الَّتِي فُضِّلَ بِهَا عَلَيْهِ كَمَا يَذُبُّ عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ حَثِيثٌ لَا يَفُوتُهُ الْمُقِيمُ وَ لَا يُعْجِزُهُ الْمَارِبُ عَنِي فَلْ اللَّهِ فَلَا يُعْجِزُهُ الْمَارِبُ إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٍ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ إِنَّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِنْ أَكْرَمَ الْفِرَاشِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللّهِ

و مده : كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ تَكِشُّونَ كَشِيشَ الضِّبَابِ لَا تَأْخُذُونَ حَقّاً وَ لَا تَمْنُعُونَ ضَيْماً قَدْ خُلِيتُمْ وَ الطَّرِيقَ فَالنَّجَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ وَ الْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ .

#### 124- و من كلاء له ( عليه السلاء ) في حدث أصحابه على الفتال:

وَ أَمَامَهَا لا يَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا فَيُسْلِمُوهَا وَ لا يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهَا فَيُفْرِدُوهَا أَجْزَأَ امْرُوُّ قِرْنَهُ وَ آسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ يَكِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِيهِ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِيهِ وَ ايْمُ اللّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَيْفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ الْآخِرَةِ وَ أَنْتُمْ لَمَامِيمُ الْعَرَبِ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللّهِ وَ الذَّلَّ اللّازِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِي وَ إِنَّ الْفَارَ لَغَيْرُ مَزِيدٍ فِي عُمُرهِ وَ لَا مَحْجُوزٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ يَوْمِهِ مَنِ اللّهِ وَ اللّهِ لَأَنْ اللّهُ وَ اللّهِ لَأَنَا أَشُوقُ اللّهُ وَ اللّهِ لَأَنْ أَشُوقُ الْقَائِعِمْ مِنْهُمْ إِلَى دِيَارِهِمْ اللّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا الحُقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَيِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَ أَبْسِلْهُمْ إِلَى لِقَائِهِمْ مِنْهُمْ إِلَى دِيَارِهِمْ اللّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا الحُقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَيِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَ أَبْسِلْهُمْ إِنَّكُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاكٍ يَخْرُجُ مِنْهُمُ النَّسِيمُ وَ ضَرْبٍ يَفْلِقُ الْمُامَ وَ يُخْطَايَاهُمْ أَلُو يُو الْفَامَ وَ يُنْكِرُ السَّوَاعِدَ وَ الْأَقْدَامَ وَ حَتَّى يُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ وَ يُرْجَعُوا يَالْمُ وَ يُؤْمِلُ فَ يَعْمُوا الْحَلَيْفِ مَ وَعَنَانِ مَسَارِهِمْ وَ مَتَارِحِهِمْ وَ مَسَارِحِهِمْ وَ مَعَنَانِ مَسَارِهِمْ وَ مَعَنَانِ مَسَارِهِمْ وَ مَسَارِحِهِمْ .

قال السيد الشريف : أقول الدعق الدق أي تدق الخيول بحوافرها أرضهم و نواحر أرضهم متقابلاتها ، و يقال منازل بني فلان تتناحر أي تتقابل .

فهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com موكز الاشعاع الاسلامي ...

### 125 و من كلام له ( عليه السلام ) في التحكيم و ذلك بعد سماعه لأمر الحكمين :

إِنَّا لَمْ فَكِيمِ الرِّجَالَ وَ إِنَّا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّا هُو حَطِّ مَسْطُورٌ بَيْنَ الدَّقَيْنِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ وَ لَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إِلَى أَنْ فُكِمَ بَيْنَنَا الْقُوْرِقَ الْمُتَوِلِيِّ عَنْ كِتَابِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى وَ قَدْ قَالَ اللّهُ سُبْحَانَهُ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنِ الْفَرِيقَ الْمُتَوِلِيِّ عَنْ كِتَابِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى وَ قَدْ قَالَ اللّهُ سُبْحَانَهُ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَ الرَّسُولِ فَرَدُّهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ فَرَدُّهُ إِلَى اللّهِ أَنْ غَكُم بِكِتَابِهِ وَ رَدُّهُ إِلَى اللّهِ اللّهِ وَ الرَّسُولِ اللّهِ ( صلى الله فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّدْقِ فِي كِتَابِ اللّهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ وَ إِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَ أَوْلَاهُمْ هِمَا وَ أَمَّا قَوْلُكُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا فِي عليه وآله ) فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَ أَوْلَاهُمْ هِمَا وَ أَمَّا قَوْلُكُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا فِي اللّهَ أَنْ يُصُولِ اللّهِ فَالِمَ اللّهَ أَنْ يُصلِولِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهَ أَنْ يُصلُولِ الْغُولِ الْعُولِ وَ بَيْنَكُمْ وَ مِنْ أَيْنَ أَيْتَمَى الْبُاطِلِ وَ إِنْ نَقَصَهُ وَ كَرْقَهُ مِنَ الْبُاطِلِ وَ إِنْ جُرَّ إِلَيْهِ فَائِدَةً وَ زَادَهُ اللّهَ مَنْ كَانَ الْعُمَلُ بِالْحُقِ لَا يُبْصِرُونَهُ وَ مُوزَعِينَ الْمُقِي لِلللهِ وَالْمَالِي وَ إِنْ نَقَصَهُ وَكَرْقَهُ مِنَ الْبُاطِلِ وَ إِنْ جُرَّ إِلْيُهِ فَائِدَةً وَ وَادَهُ اللّهُ مِنْ كَانَ الْعُمَلُ النَّاسِ عَنْ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَاهُ لِلْمُ اللّهُ وَلَا لِلْمُوسِيرِ إِلَى فَوْمٍ حَيَارَى عَنِ الْحُقِّ لَا يُبْصِرُونَهُ وَ مُوزَعِينَ الْمُؤْلِ لَا عُرَالَهُ لِلللّهُ مِنْ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْمَالًا لِلْمُوسِيرِ إِلَى قَوْمٍ حَيَارَى عَنِ الْحُقِقِ لَا يُبْعُرُونَهُ وَ مُؤْمَ عَنَالَ لَالْعَلَالُ وَلَالَاقِي الْعَلَى الللّهُ مُلِلّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَمُ الللّهُ ا

تهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (183)

يَعْدِلُونَ بِهِ جُفَاةٍ عَنِ الْكِتَابِ نُكُبٍ عَنِ الطَّرِيقِ مَا أَنْتُمْ بِوَثِيقَةٍ يُعْلَقُ هِمَا وَ لَا زَوَافِرِ عِزِّ يُعْتَصَمُ إِلَيْهَا لَبِمْسَ حُشَّاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ أُفَّ لَكُمْ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْكُمْ بَرْحاً يَوْماً أُنَادِيكُمْ وَ يَوْماً أُنَادِيكُمْ وَ يَوْماً أُنَادِيكُمْ وَ يَوْماً أُنَادِيكُمْ فَلَا أَحْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ النِّدَاءِ وَ لَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّجَاءِ.

## 126 -و من كلام له ( عليه السلام ) لما عوتب على التسوية في العطاء ا

أَ تَأْمُرُونِيّ أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ فَحُمْ فِي السَّمَاءِ نَجْماً لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِثَّمَا الْمَالُ مَالُ اللّهِ أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللّهِ وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللّهُ شُكْرَهُمْ وَلَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللّهُ شُكْرَهُمْ وَكَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعُلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ حَلِيلٍ وَ أَلْأَمُ حَدِينٍ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (184)

# 127 و من كلام له ( عليه السلام ) و فيه يبين بعض أحكام الدين و يكشف للنوارج الشبمة و ينقض حكم الحكمين :

فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلّا أَنْ تَزْعُمُوا أَيِّ أَخْطَأْتُ وَ صَلَلْتُ فَلِمَ تُصَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) بِصَلَالِي وَ تَأْخُذُونَهُمْ بِخَطَيْي وَ تُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُونَعَ مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّقْمِ وَ تَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يُدْنِبْ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) رَجَمَ الرَّانِيَ الْمُحْصَنَ ثُمُّ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ وَرَّثُهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّتَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ عَلَيه وآله ) رَجَمَ الرَّانِيَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْءِ وَ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَحَدُهُمْ وَشَعَ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الرَّانِيَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْءِ وَ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِذُنُومِيمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللهِ فِيهِمْ وَ لَمْ يَعْفِمُ سَهْمَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ وَ مَنْ رَمَى بِهِ السَّيْطَانُ مَرَامِيهُ وَ ضَرَبَ بِهِ وَلَمْ يَعْفِى مُ مَنْ يَبْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ وَ مَنْ رَمَى بِهِ السَّيْطَانُ مَرَامِيهُ وَ ضَرَبَ بِهِ وَلَمْ يَعْفِى مُعْرِالُ النَّاسِ وَ مَنْ رَمَى بِهِ السَّيْطَانُ مَرَامِيهُ وَ ضَرَبَ بِهِ اللهَيْطِلُ فَيْ صِنْفَانِ مُحْبُ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْخُبُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ مُبْغِضٌ مُفُوطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْمُعْفِلُ الْمُوفَة وَ إِنَّاكُمْ وَ الْمُولِ السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ السَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَيْطَانِ كَمَا أَنَّ السَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَيْطَانِ كَمَا أَنَّ السَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَ مِنَ الْغَنَمِ وَ إِنَّامُونَ وَ إِنَّاكُمُهُ وَ الْفُوفَةَ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَيْطَ مُ مَا الْمُسَافِقُولَ وَ إِنَّهُمُ مُولِلَهُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُولُ السَّافَة وَالْوَالِمُ اللَّالَةُ مِن النَّاسِ لِلسَّيْطَ فَالْمُولُوا السَّوادَ الْمُعْلِقُ مِن النَّاسِ لِلسَّيَ السَّافَ وَ الْمُوا السَّوادَ الْمُعْطَلُ مَن النَّاسُ مَن النَّاسِ وَالْمُولُوا السَّوادَ اللْمُعْمَا أَنَّ السَّافَ

أَلا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ فَإِنَّمَا حُكِّمَ الْحُكَمَانِ لِيُحْيِيَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ وَ إِحْيَاؤُهُ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَ إِمَاتَتُهُ الْإِفْتِرَاقُ عَنْهُ فَإِنْ جَرَّانُ وَ إِحْيَاؤُهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَ إِمَاتَتُهُ الْإِفْتِرَاقُ عَنْهُ فَإِنْ جَرَّا الْقُرْآنُ وَإِنْ جَرَّهُمْ إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا فَلَمْ آتِ لَا أَبَا لَكُمْ بُحُرًا وَ لَا حَتَلْتُكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ وَ الْقُرْآنُ إِلَيْهِمُ اتَّبَعْنَاهُمْ وَ إِنْ جَرَّهُمْ إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا فَلَمْ آتِ لَا أَبَا لَكُمْ بُحُرًا وَ لَا حَتَلْتُكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ وَ الْقُرْآنُ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي عَنْهُ وَ تَرَكَا الْحُقَّ وَ هُمَا يُبْصِرَانِهِ وَ كَانَ الْجُوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَيَا عَلَيْهِ وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُدْلِ وَ الصَّمْدِ لِلْحَقِّ سُوءَ رَأْيِهِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِهِمَا .

### 128 -و من كلام له ( عليه السلام ) فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة أ

يَا أَحْنَفُ كَأَيِّى بِهِ وَ قَدْ سَارَ بِالجُيْشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ غُبَارٌ وَ لَا لَجَبُ وَ لَا قَعْقَعَةُ لَجُمٍ وَ لَا خَمْحَمَةُ خَيْلِ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِمْ كَأَنَّهَا أَقْدَامُ النَّعَامِ .

## قال الشريف : يومئ بذلك إلى صاحب الزنج .

ثُمَّ قَالَ ( عليه السلام ) : وَيْلُ لِسِكَكِكُمُ الْعَامِرَةِ وَ الدُّورِ الْمُزَخْرَفَةِ الَّتِي لَهَا أَجْنِحَةُ كَأَجْنِحَةِ النُّسُورِ وَ خَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيمِ نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (186)

الْفِيَلَةِ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يُنْدَبُ قَتِيلُهُمْ وَ لَا يُفْقَدُ غَائِبُهُمْ أَنَا كَابُ الدُّنْيَا لِوَجْهِهَا وَ قَادِرُهَا بِقَدْرِهَا وَ نَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا .

#### منه في وصف الأتراك

كَأَيِّ أَرَاهُمْ قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ يَلْبَسُونَ السَّرَقَ وَ الدِّيبَاجَ وَ يَعْتَقِبُونَ الْمُفْلِتُ الْخِتَاقَ وَ يَكُونُ هُنَاكَ اسْتِحْرَارُ قَتْلٍ حَتَّى يَمْشِي الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ وَ يَكُونَ الْمُفْلِتُ الْفَيْلِ الْمَقْتُولِ وَ يَكُونَ الْمُفْلِتُ وَأَقَلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمَ الْغَيْبِ فَضَحِكَ أَقَلًّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمَ الْغَيْبِ فَضَحِكَ (عليه السلام) وَ قَالَ لِلرَّجُلِ وَكَانَ كَلْبِيّاً يَا أَخَا كُلْبٍ لَيْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَيْبٍ وَ إِنَّمَا هُو تَعَلَّمٌ مِنْ ذَكِرٍ عليه السلام) وَ قَالَ لِلرَّجُلِ وَكَانَ كُلْبِيّاً يَا أَخَا كُلْبٍ لَيْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَيْبٍ وَ إِنَّمَا هُو تَعَلَّمٌ مِنْ ذَكِرٍ عَلْمٍ وَ إِنَّمَا اللهَ عَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ مَا عَدَّدَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ مَا عَدَّدَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ فَيْلِهِ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ مَا عَدَّدِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِ يُنِلُ الْغَيْثِ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحَامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَوْ لِي اللهُ عَيْثِ أَوْ الْبَيْقِ مَا اللهُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْتَى وَ قَبِيحٍ أَوْ جَمِيلٍ وَ سَخِيّ أَوْ لِيَ اللهُ عَيْدِ وَ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَباً أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّيِيِّينَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ وَ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ وَ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَباً أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّيِيِّينَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ وَ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ وَ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَباً أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّيِينَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْعَلْمِ وَلَا لَكُونَ لِلْ اللهُ عليه وآله ) فَعَلَّمَ لِي اللهُ عَلَيْهِ مَوْلُولَ عَلْمَ عَلَيْهِ جَوَانِحِي .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (187)

#### 129- و من خطبة له ( عليه السلام ) فيي ذكر المكاييل و الموازين :

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (188)

جَنَّتِهِ وَ لَا تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعُامِينَ بِهِ . الْعَامِلِينَ بِهِ .

## 130- ومن كلام له (عليه السلام) لأبي ذر رحمه الله لما أخرج إلى الربذة:

يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ غَضِبْتَ لِلَّهِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ إِنَّ الْقَوْمَ حَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ وَ خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ وَ اهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلَى مَا عَلَى دِينِكَ فَاتْرُكْ فِي أَيْدِيهِمْ مَا حَافُوكَ عَلَيْهِ وَ اهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلَى مَا مَنَعْتَهُمْ وَ مَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ وَ سَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابِحُ غَداً وَ الْأَكْثَرُ حُسَّداً وَ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْدٍ رَثْقاً ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمَا خَرْجاً لَا يُؤْنِسَنَّكَ إِلَّا الْحَقُّ وَ لَا يُوحِشَنَكَ إِلَّا الْحَقُّ وَ لَا يُوحِشَنَكَ إِلَّا الْحَقُّ وَ لَا يُوحِشَنَكَ إِلَّا الْجَقُ وَ لَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لَأَمَّنُوكَ .

## 131 و من كلام له ( عليه السلام ) و فيه يبين سبب طلبه الحكو و يصف الإمام الحق:

أَيَّتُهَا النَّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ الْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّتَةُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَا ثُمُّمْ وَ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُوهُمُمْ أَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ مُ الْمُتَشَتِّتَةُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَا ثُمُّمْ وَ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُوهُمُمْ أَظَأَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (189)

نُفُورَ الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الْأَسَدِ هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ أَوْ أَقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحُقِّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ فُضُولِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ لِنَرِدَ الْمَعْلَمُ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ الْخُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعْلَمُ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُعَامَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمَّ إِنِي أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ وَ سَمِعَ وَ أَجَابَ لَمْ يَسْفِقِنِي إِلَّا رَسُولُ اللّهِ تُقَامَ اللهُ عليه وآله ) بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الدِّمَاءِ وَ الدِّمَاءِ وَ الدِّمَاءِ وَ المَسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِحِمْ فَهُمَّةُ وَ لَا الْجُاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ وَ الْمُعْطَلِمُ وَ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِحِمْ فَلُمُ مُولِمَ وَ لَا الْمُوتَشِي فِي الْمُعْلِقُ لِلللهُ وَ لَا الْمُعْطِلُ لِلللهُ لِللهُ فَيُعْلِلُ لِلللهُ وَلَا الْمُوتَشِي فِي اللهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلِي لَللهُ وَلَا الْمُعَطِّلُ لِلللهُ اللهُ اللهُ

132 و من خطبة له ( عليه السلام ) يعظ فيما و يزمد في الدنيا:

حمد الله

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَخَذَ وَ أَعْطَى وَ عَلَى مَا أَبْلَى وَ ابْتَلَى الْبَاطِنُ

نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (190)

#### عظة الناس

و منها: فَإِنَّهُ وَ اللَّهِ الْجِدُّ لَا اللَّعِبُ وَ الْحَقُّ لَا الْكَذِبُ وَ مَا هُوَ إِلَّا الْمَوْتُ أَسْمَعَ دَاعِيهِ وَ أَعْجَلَ حَادِيهِ فَلَا يَغُونَّكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ قَدْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِمَّنْ جَمَعَ الْمَالَ وَ أَمِنَ الْعَوَاقِبَ طُولَ أَمَلٍ وَ اسْتِبْعَادَ أَجَلٍ كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَزْعَجَهُ عَنْ وَطَنِهِ حَذِرَ الْإِقْلَالَ وَ أَمِنَ الْعَوَاقِبَ طُولَ أَمَلٍ وَ اسْتِبْعَادَ أَجَلٍ كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَزْعَجَهُ عَنْ وَطَنِهِ وَ أَخَذَهُ مِنْ مَأْمَنِهِ مَحْمُولًا عَلَى أَعْوَادِ الْمَنَايَا يَتَعَاطَى بِهِ الرِّجَالُ الرِّجَالُ الرِّجَالُ حَمْلًا عَلَى الْمَنَاكِبِ وَ إِمْسَاكاً بِالْأَنَامِلِ أَ مَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَأْمُلُونَ بَعِيداً وَ يَبْنُونَ مَشِيداً وَ يَجْمَعُونَ كَثِيراً كَيْفَ أَصْبَحَتْ إِمْسَاكاً بِالْأَنَامِلِ أَ مَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَأْمُلُونَ بَعِيداً وَ يَبْنُونَ مَشِيداً وَ يَجْمَعُونَ كَثِيراً كَيْفَ أَصْبَحَتْ إِمْسَاكاً بِالْأَنَامِلِ أَ مَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَأْمُلُونَ بَعِيداً وَ يَبْنُونَ مَشِيداً وَ يَجْمَعُونَ كَثِيراً كَيْفَ أَصْبَحَتْ إِلَا إِللَّانَ مِلْ أَعْرَالً وَ مَا جَمَعُوا بُوراً وَ صَارَتْ أَمْوَاهُمُ لِلْوَارِثِينَ وَ أَزْوَاجُهُمْ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَا فِي حَسَنَةٍ يَرِيدُونَ فَمَنْ أَشْعَرَ التَّقُوى قَلْبَهُ بَرَّزَ مَهَلُهُ وَ فَازَ عَمَلُهُ فَاهْتَبِلُوا هَبَلَهَا وَ اعْمَلُوا لَا عَمْلُوا فَي اللَّهُ مِنْ اللَّالُولُ وَا مِنْهَا الْأَعْمَالَ إِلَى اللَّالُهُ وَلَا عَلَى أَوْفَازِ وَ قَرِبُوا الظَّهُورَ لِلزِيّالِ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (191)

## 133- و من خطبة له ( عليه السلام ) يعظو الله سبحانه و يذكر الفرآن و النبيى و يعظ الناس : عظمة الله تعالى

وَ انْقَادَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ بِأَزِمَّتِهَا وَ قَذَفَتْ إِلَيْهِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرضُونَ مَقَالِيدَهَا وَ سَجَدَتْ لَهُ مِنْ قُضْبَانِهَا النِّيرَانَ الْمُضِيئَةَ وَ آتَتْ سَجَدَتْ لَهُ مِنْ قُضْبَانِهَا النِّيرَانَ الْمُضِيئَةَ وَ آتَتْ أَكُلَهَا بِكَلِمَاتِهِ الثِّمَارُ الْيَانِعَةُ .

#### القرآن

منها: وَ كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نَاطِقٌ لَا يَعْيَا لِسَانُهُ وَ بَيْتٌ لَا تُمْدَمُ أَرْكَانُهُ وَ عِزٌّ لَا تُمْزَمُ أَعْوَانُهُ .

#### رسول الله

منها: أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ تَنَازُعٍ مِنَ الْأَلْسُنِ فَقَفَّى بِهِ الرُّسُلَ وَ خَتَمَ بِهِ الوَّسُلَ وَ خَتَمَ بِهِ الْوَحْيَ فَجَاهَدَ فِي اللَّهِ الْمُدْبِرِينَ عَنْهُ وَ الْعَادِلِينَ بِهِ .

#### الدنيا

منها: وَ إِنَّمَا الدُّنْيَا مُنْتَهَى بَصَرِ الْأَعْمَى لَا يُبْصِرُ مِمَّا وَرَاءَهَا شَيْعًا وَ الْبَصِيرُ يَنْفُذُهَا بَصَرُهُ وَ يَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا فَالْبَصِيرُ مِنْهَا .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة: (192)

شَاخِصٌ وَ الْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ وَ الْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَزَوِّدٌ وَ الْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ .

نمظة الناس

منها: وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ يَكَادُ صَاحِبُهُ يَشْبَعُ مِنْهُ وَ يَمَلُّهُ إِلَّا الْحَيَاةَ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي الْمَوْتِ رَاحَةً وَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ حَيَاةٌ لِلْقُلْبِ الْمَيِّتِ وَ بَصَرٌ لِلْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ وَ مِعْ عُلِلْأُذُنِ الصَّمَّاءِ وَ رِيُّ لِلظَّمْآنِ وَ فِيهَا الْغِنَى كُلُّهُ وَ السَّلَامَةُ كِتَابُ اللَّهِ تُبْصِرُونَ بِهِ وَ تَنْطِقُونَ بِهِ وَ يَنْطِقُونَ بِهِ وَ يَنْطِقُونَ بِهِ وَ يَنْطِقُونَ بِهِ وَ يَنْطِقُونَ بِهِ وَ يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَ لَا يَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ وَ لَا يَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ وَ لَا يَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ وَلَا يَعْضُهُ مِنَا اللَّهِ عَنِ اللَّهِ قَدِ اصْطَلَحْتُمْ عَلَى الْغِلِّ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ نَبَتَ الْمَرْعَى عَلَى دِمَنِكُمْ وَ لَا يَكُمُ الْخَيِلِ فَي اللَّهِ تَعَادَيْتُمْ فِي كَسْبِ الْأَمْوَالِ لَقَدِ اسْتَهَامَ بِكُمُ الْخَبِيثُ وَ تَاهَ بِكُمُ الْخُييثُ وَ قَاهَ بِكُمُ الْخُيورُ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَ أَنْفُسِكُمْ .

134- و من كلام له ( عليه السلام ) و قد شاوره عمر بن النطاب في الدوم إلى غزو الروم: وَ قَدْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ بإعْزَازِ الْحَوْزَةِ وَ سَتْر الْعَوْرَة

فهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (193)

وَ الَّذِي نَصَرَهُمْ وَ هُمْ قَلِيلٌ لَا يَنْتَصِرُونَ وَ مَنَعَهُمْ وَ هُمْ قَلِيلٌ لَا يَمْتَنِعُونَ حَيُّ لَا يَمُوتُ إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ إِلَى هَذَا الْعَدُقِ بِنَفْسِكَ فَتَلْقَهُمْ فَتُنْكَبْ لَا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةٌ دُونَ أَقْصَى بِلَادِهِمْ لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَابْعَتْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِحْرَباً وَ احْفِزْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَ النَّصِيحَةِ فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ مَا تُحِبُّ وَ إِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى كُنْتَ رِدْءاً لِلنَّاسِ وَ مَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ .

135 و من كلام له ( عليه السلام ) و قد وقعت مشاجرة بينه و بين عثمان فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان أنا أكفيكه، فقال علي عليه السلام للمغيرة:

يَا ابْنَ اللَّعِينِ الْأَبْتَرِ وَ الشَّجَرَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَ لَا فَرْعَ أَنْتَ تَكْفِينِي فَوَ اللَّهِ مَا أَعَزَّ اللَّهُ مَنْ النَّهُ عَنَّا أَبْعَدَ اللَّهُ نَوَاكَ ثُمُّ ابْلُغْ جَهْدَكَ فَلَا أَبْقَى اللَّهُ عَنَّا أَبْعَدَ اللَّهُ نَوَاكَ ثُمُّ ابْلُغْ جَهْدَكَ فَلَا أَبْقَى اللَّهُ عَنَّا أَبْعَدَ اللَّهُ نَوَاكَ ثُمُّ ابْلُغْ جَهْدَكَ فَلَا أَبْقَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة: (194)

#### 136 و من كلاء له ( عليه السلاء ) في أمر البيعة :

لَمْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّايَ فَلْتَةً وَ لَيْسَ أَمْرِي وَ أَمْرُكُمْ وَاحِداً إِنِيّ أُرِيدُكُمْ لِلَّهِ وَ أَنْتُمْ تُرِيدُونَنِي لِأَنْفُسِكُمْ وَ ايْمُ اللّهِ لَأُنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لَأَقُودَنَّ الظَّالِمُ بِخِزَامَتِهِ حَتَّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وَ إِنْ كَانَ كَارِهاً .

#### 137- و من كلوله ( عليه السلام ) في شأن طلحة و الزبير و فيي البيعة له:

#### طلحة و الزبير

وَ اللّهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيّ مُنْكُراً وَ لَا جَعَلُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ نِصْفاً وَ إِنْكُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَكُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ فَإِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا الطَّلِبَةُ إِلَّا قِبَلَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا الطَّلِبَةُ إِلَّا قِبَلَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ عَدْلِحِمْ لَلْحُكُمُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. إِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا لَبَسْتُ وَ لَا لُبِسَ عَلَيَّ وَ إِلَّا قِبَلَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ عَدْلِمِمْ لَلْحُكُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. إِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا لَبَسْتُ وَ لَا لُبِسَ عَلَيَّ وَ إِلَّا قِبَلَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ عَدْلِهِمْ لَلْحُكُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. إِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا لَبَسْتُ وَ لَا لُبِسَ عَلَيَّ وَ إِنَّ الْمُغْدِفَةُ وَ إِنَّ الْأَمْرَ لَوَاضِحٌ وَ قَدْ زَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ إِنَّا لَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فِيهَا الْحُمَا أُو الشَّبْهَةُ الْمُغْدِفَةُ وَ إِنَّ الْأَمْرَ لَوَاضِحٌ وَ قَدْ زَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (195)

نِصَابِهِ وَ انْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَغْبِهِ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنَا مَاتِحُهُ لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ بِرِيٍّ وَ لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ بِرِيٍّ وَ لَا يَعْدَهُ فِي حَسْي .

#### أمر البيعة

منه: فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ عَلَى أَوْلَادِهَا تَقُولُونَ الْبَيْعَةَ الْبَيْعَةَ قَبَضْتُ كَفِّي فَبَسَطْتُمُوهَا وَ نَكَثَا بَيْعَتِي وَ أَلَّبَا فَبَسَطْتُمُوهَا وَ نَازَعَتْكُمْ يَدِي فَجَاذَبْتُمُوهَا اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطَعَانِي وَ ظَلَمَانِي وَ نَكَثَا بَيْعَتِي وَ أَلَّبَا فَبَسَطْتُمُوهَا وَ نَازَعَتْكُمْ يَدِي فَجَاذَبْتُمُوهَا اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطْعَانِي وَ ظَلَمَانِي وَ نَكْتَا بَيْعَتِي وَ أَلَّبَا النَّاسَ عَلَيَّ فَاحْلُلْ مَا عَقَدَا وَ لَا تُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا وَ أَرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا أَمَّلًا وَ عَمِلًا وَ لَقَدِ النَّاسَ عَلَيَ فَاحْلُلْ مَا عَقَدَا وَ لَا تُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا وَ أَرِهِمَا الْبَعْمَةَ وَ رَدًّا الْعَافِيَةَ .

## 138- و من خطبة له ( عليه السلام ) يومئ فيما إلى ذكر الملاحو:

يَعْطِفُ الْهُوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهُوَى وَ يَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ .

و منها: حَتَّى تَقُومَ الْحُرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ بَادِياً نَوَاجِذُهَا مَمْلُوءَةً أَخْلَافُهَا حُلُواً رَضَاعُهَا عَلْقَماً عَاقِبَتُهَا أَلَا وَ فِي غَدٍ وَ سَيَأْتِي

غَدٌ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ يَأْخُذُ الْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالَهَا عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا وَ تُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ أَفَالِيذَ كَبِدِهَا وَ تُطْوِقِي إِلَيْهِ سِلْماً مَقَالِيدَهَا فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السِّيرَةِ وَ يُحْيِي مَيِّتَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ .

منها: كَأَيِّي بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَ فَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَطْفَ الطَّرُوسِ وَ فَرَشَ الْأَرْضَ بِالرُّءُوسِ قَدْ فَعَرَتْ فَاغِرَتُهُ وَ ثَقُلَتْ فِي الْأَرْضِ وَطْأَتُهُ بَعِيدَ الْجُوْلَةِ عَظِيمَ الطَّوْلَةِ وَ اللَّهِ لَيُشَرِّدَنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا قَلِيلُ كَالْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ فَلَا الصَّوْلَةِ وَ اللَّهِ لَيُشَرِّدَنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا قَلِيلُ كَالْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ فَلَا تَرَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى تَمُوبَ إِلَى الْعَرَبِ عَوَازِبُ أَحْلَامِهَا فَالْزَمُوا السُّنَنَ الْقَائِمَةَ وَ الْآثَارَ الْبَيِّنَةَ وَ الْعَهْدَ الْقَوِيبَ النَّهُ وَقَهُ لِتَتَبِعُوا عَقِبَهُ .

### 139- و من كلوله ( عليه السلام ) في وقت الشورى:

لَنْ يُسْرِعَ أَحَدُ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَقِّ وَ صِلَةِ رَحِمٍ وَ عَائِدَةِ كَرَمٍ فَاسْمَعُوا قَوْلِي وَ عُوا مَنْطِقِي عَسَى أَنْ تَرَوْا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْيَوْمِ تُنْتَضَى فِيهِ السُّيُوفُ وَ ثَخَانُ فِيهِ الْعُهُودُ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَئِمَّةً لِأَهْلِ الْخَهُودُ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَئِمَّةً لِأَهْلِ الْجَهَالَةِ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة: (197)

#### 140 و من كلاء له ( عليه السلاء ) في النمي عن غيبة الناس:

وَ إِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَ الْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلَامَةِ أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذَّنُوبِ وَ الْمَعْصِيَةِ وَ يَكُونَ الشُّكُرُ هُوَ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ وَ الْحَاجِزَ لَمُمْ عَنْهُمْ فَكَيْفَ بِالْعَائِبِ الَّذِي عَابَهُ أَحَاهُ وَ عَيَّرَهُ بِبَلْوَاهُ أَ مَا ذَكَرَ مَوْضِعَ سَتْرِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي عَابَهُ الْحَاقُ فِي يَدُمُّهُ بِذَنْبٍ قَدْ رَكِبَ مِثْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِعَيْنِهِ فَقَدْ عَصَى اللّهَ فِيمَا بِهِ وَ كَيْفَ يَذُنُ مِنْهُ وَ ايْمُ اللّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَاهُ فِي الْكَبِيرِ وَ عَصَاهُ فِي الصَّغِيرِ لَجَرَاءَتُهُ عَلَى سِوَاهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ ايْمُ اللّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَاهُ فِي الْكَبِيرِ وَ عَصَاهُ فِي الصَّغِيرِ لَجَرَاءَتُهُ عَلَى سِوَاهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ ايْمُ اللّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَاهُ فِي الْكَبِيرِ وَ عَصَاهُ فِي الصَّغِيرِ لَجَرَاءَتُهُ عَلَى عَلَى عَيْبِ النَّاسِ أَكْبَرُ يَا عَبْدَ اللّهِ لَا تَعْجَلْ فِي عَيْبِ أَحَدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَعْفُورٌ لَهُ وَ لَا تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيةٍ فَلَعَلَكَ مُعَذَّبٌ عَلَيْهِ فَلْيَكُفُفْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عَيْبَ غَيْرِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عَيْبِ نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيةٍ فَلَعَلَّكُ مُعَافَاتِهِ مِمَّا ابْتُلِي بِهِ غَيْرُهُ .

141- و من كلام له ( عليه السلام ) في النصي عن سماع الغيبة و في الفرق بين الحق و الباطل:

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثِيقَةَ دِينِ وَ سَدَادَ طَرِيقِ فَلَا

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة: (198)

يَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقَاوِيلَ الرِّجَالِ أَمَا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي الرَّامِي وَ تُخْطِئُ السِّهَامُ وَ يُحِيلُ الْكَلَامُ وَ بَاطِلُ ذَلِكَ يَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقَاوِيلَ الرِّجَالِ أَمَا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي الرَّامِي وَ تُخْطِئُ السِّهَامُ وَ يُحِيلُ الْكَلَامُ وَ بَاطِلُ ذَلِكَ يَبُورُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ وَ شَهِيدٌ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعَ .

فسُئل (عليه السلام) عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه و وضعها بين أذنه و عينه ، ثم قال :

الْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ وَ الْحَقُّ أَنْ تَقُولَ رَأَيْتُ .

### 142 و من كلام له ( عليه السلام ) :

#### المعروض في غير أهله

وَ لَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ مِنَ الْحُظِّ فِيمَا أَتَى إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّهَامِ وَ لَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ مِنَ الْحُظِّ فِيمَا أَجُودَ يَدَهُ وَ هُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ بِخَيْلٌ .

#### مواضع المعروه

فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَ لْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ وَ لْيَفُكَّ بِهِ الْأَسِيرَ وَ الْعَانِيَ وَ لَيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَ الْغَارِمَ وَ لْيَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَ النَّوَائِبِ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ فَإِنَّ فَوْزاً بِهَذِهِ الْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَ الْغَارِمَ الْدُنْيَا وَ دَرْكُ فَضَائِلِ الْآخِرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

فح البلاغة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (199)

## 143 و من خطبة له ( عليه السلام) في الاستسقاء و فيه تنبيه العباد وجوب استغاثة رحمة الله إذا حبس عنهم رحمة المطر:

ألا وَ إِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي تُقِلُّكُمْ وَ السَّمَاءَ الَّتِي تُظِلُّكُمْ مُطِيعَتَانِ لِرَبِّكُمْ وَ مَا أَصْبَحَتَا بَحُودَانِ لِكُمْ بِبَرَّكَتِهِمَا تَوَجُّعاً لَكُمْ وَ لَا زُلْفَةً إِلَيْكُمْ وَ لَا لِخَيْرٍ تَرْجُوَانِهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ أُمِرَتَا بِمَنَافِعِكُمْ فَأَطَاعَتَا وَ أُقِيمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ فَقَامَتَا إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ بِنَقْصِ الثَّمَرَاتِ وَ أُقِيمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ فَقَامَتَا إِنَّ اللَّهُ يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ بِنَقْصِ الثَّمَرَاتِ وَ يُعْرَفُونَ وَيُشَعِّ وَ يَقْلِعُ مُقْلِعٌ وَ يَتَذَكَّرُ مُتَذَكِّرٌ وَ يَزْدَجِرَ مُنْ الْبُرَكَاتِ وَ إِغْلَاقِ حَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ لِيَتُوبَ تَائِبٌ وَ يُقْلِعَ مُقْلِعٌ وَ يَتَذَكَّرَ مُتَذَكِّرٌ وَ يَزْدَجِرَ مُنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ السَّعْفَارَ سَبَبًا لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَ رَحْمَةِ الْخُلْقِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ اسْتَغْفِرُوا مُرْدَجِرٌ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ السَّعْفَارَ سَبَبًا لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَ رَحْمَةِ الْخُلْقِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ اسْتَغْفِرُوا مُرَالًا وَ يُمُولُولُ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ وَيَعْمَرُوا عَلَى اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ عَلَى اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ غَقَالَ سُبْحَانَهُ السَّعَلَى عَلَى اللَّهُمَّ إِنَّهُ وَ الْعَيْقَالُ خَطِيقَتَهُ وَ بَادَرَ مَنِيَّتَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا حَرَجْنَا وَ وَيُعْمَتِكَ وَ رَاحِينَ فَعْمَتِكَ وَ لَا يَعْمَتِكَ وَ الْأَنْ مِنَ عَذَالِكَ وَ يَقْمَتِكَ اللَّهُمُّ فَاسْقِنَا غَيْثَكَ وَ لَا جَعْمَلِكَ وَ لَا جَعْمَلِكَ وَ لَا جَعْمَلِكَ وَ لَا يَعْمَتِكَ وَ لَا يَعْمَتِكَ وَ وَالْحِينَ فَي مَعْمَلِكَ وَ لَا يَعْمَتِكَ وَ لَوْمَ لَوْلَا عَنْ وَلَا لَكُمْ مَالِكُ وَلَا عَلَى اللَّهُمُ وَالْمُولُولُ وَلَا لَا اللَّهُمُ وَالْمُ الْوَلَالَةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ وَالْمُولُ وَلَا لَكُمْ عَلَى اللَّهُمَ وَالِعَلَى اللَّهُمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا عَلَالَالُولُ وَلَا لَالْمُعَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِعُولُ الْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (200)

الْقَانِطِينَ وَ لَا تُمْلِكُنَا بِالسِّنِينَ وَ لَا تُوَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا حَرَجْنَا الْمُجْدِبَةُ الْمُجْدِبَةُ الْمُعَالِبُ الْمُتَعَسِّرَةُ وَ تَلاحَمَتْ عَلَيْنَا الْفِتَنُ الْمُصْايِقُ الْوَعْرَةُ وَ أَجَاءَتْنَا الْمُجْدِبَةُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَلَّا تَرُدَّنَا وَ أَعْيَتْنَا الْفِتَنُ الْمُسْتَصْعِبَةُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَلَّا تَرُدَّنَا وَ أَعْيَتْنَا الْفِيَّنَ الْمُسْتَصْعِبَةُ اللَّهُمَّ النَّلُوبَ وَ لَا تُخَاطِبَنَا بِذُنُوبِنَا وَ لَا تُقَايِسَنَا بِأَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ النَّشُورُ عَلَيْنَا عَيْثَكَ وَ حَلِيبَا وَلَا تُغَلِيبَنَا وَلَا تُقايِسَنَا بِأَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ النَّسُورُ عَلَيْنَا عَيْثَكَ وَ كَا يَتُولِيبَا وَ لَا تُقايِسَنَا بِأَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ النَّهُ وَ وَكُنِي عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرً وَ يَعْلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ .

#### 144 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

#### مبعث الرسل

بَعَثَ اللَّهُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ وَ جَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلَّا بَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّدْقِ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ كَشَفَ الْخُلْقَ كَشُفَ الْخُلْقَ كَشُفَةً لَا أَنَّهُ جَهِلَ مَا أَخْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أَسْرَارِهِمْ وَ مَكْنُونِ ضَمَائِرِهِمْ وَ لَكِنْ نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (201)

لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَيَكُونَ الثَّوَابُ جَزَاءً وَ الْعِقَابُ بَوَاءً .

#### فخل أهل البيت

أَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا كَذِباً وَ بَغْياً عَلَيْنَا أَنْ رَفَعَنَا اللَّهُ وَ وَضَعَهُمْ وَ أَعْطَانَا وَ حَرَمَهُمْ وَ أَحْرَجَهُمْ بِنَا يُسْتَعْطَى الْهُدَى وَ يُسْتَجْلَى الْعَمَى إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ غُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لَا تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ .

#### أمل الضلال

منها: آثَرُوا عَاجِلًا وَ أَخَرُوا آجِلًا وَ تَرَكُوا صَافِياً وَ شَرِبُوا آجِناً كَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَى فَاسِقِهِمْ وَ قَدْ صَحِبَ الْمُنْكَرَ فَأَلِفَهُ وَ بَسِئَ بِهِ وَ وَافَقَهُ حَتَّى شَابَتْ عَلَيْهِ مَفَارِقُهُ وَ صُبِغَتْ بِهِ خَلائِقُهُ ثُمَّ قَدْ صَحِبَ الْمُنْكَرَ فَأَلِفَهُ وَ بَسِئَ بِهِ وَ وَافَقَهُ حَتَّى شَابَتْ عَلَيْهِ مَفَارِقُهُ وَ صُبِغَتْ بِهِ خَلائِقُهُ ثُمُّ أَقْبَلَ مُزْبِداً كَالتَّيَّارِ لَا يُبَالِي مَا غَرَّقَ أَوْ كَوَقْعِ النَّارِ فِي الْمُشِيمِ لَا يَخْفِلُ مَا حَرَّقَ أَيْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَصْبِحَةُ بِمَصَابِيحِ الْمُدَى وَ الْأَبْصَارُ اللَّاجِعَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي وُهِبَتْ لِلَّهِ وَ الْمُسْتَصْبِحَةُ بِمَصَابِيحِ الْمُدَى وَ الْأَبْصَارُ اللَّاجِعَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي وُهِبَتْ لِلَهِ وَ الْمُسْتَصْبِحَةُ بِمَصَابِيحِ الْمُدَى وَ الْأَبْصَارُ اللَّاجِعَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي وُهِبَتْ لِلَهِ وَ الْمُسْتَصْبِحَةُ بِمَصَابِيحِ الْمُدَى وَ الْأَبْصَارُ اللَّاجِعَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقُوى أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي وُهِبَتْ لِلَهِ وَ عُلَى طَاعَةِ اللَّهِ ازْدَحَمُوا عَلَى الْخُطَامِ وَ تَشَاحُوا عَلَى الْخُرَامِ وَ رُفِعَ لَمُ عَلَمُ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة

الْجُنَّةِ وَ النَّارِ فَصَرَفُوا عَنِ الْجُنَّةِ وُجُوهَهُمْ وَ أَقْبَلُوا إِلَى النَّارِ بِأَعْمَالِهِمْ وَ دَعَاهُمْ رَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَ وَلَّوْا وَ دَعَاهُمْ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَ أَقْبَلُوا .

#### 145 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

#### هذاء الدنيا

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا مَعَ كُلِّ جَرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِي كُلِّ الْكُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى وَ لَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا الْكَلَةِ غَصَصَ لَا تَنالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى وَ لَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا يَعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا يَعَمَّرُ مَنْ أَجَلِهِ وَ لَا يَحْيَا لَهُ أَثَرٌ إِلَّا يَعْمَ أَكُلِهِ إِلَّا بِنَفَادِ مَا قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ وَ لَا يَحْيَا لَهُ أَثَرٌ إِلَّا مَعْمَ لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّا وَ تَسْقُطُ مِنْهُ مَاتَ لَهُ أَثَرٌ وَ لَا يَتَجَدَّدُ لَهُ جَدِيدٌ وَ لَا تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّا وَ تَسْقُطُ مِنْهُ عَصُودَةٌ وَ قَدْ مَضَتْ أُصُولٌ نَحْنُ فُرُوعُهَا فَمَا بَقَاءُ فَرْعِ بَعْدَ ذَهَابٍ أَصْلِهِ .

#### ذم البدعة

منها: وَ مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّا تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ فَاتَّقُوا الْبِدَعَ وَ الْزَمُوا الْمَهْيَعَ إِنَّ عَوَازِمَ الْأُمُورِ أَفْضَلُهَا وَ إِنَّ مُحْدِثَاتِهَا شِرَارُهَا.

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (203)

#### 146 و من كله له ( عليه السلام ) و قد استشاره عمر بن النطاب في الشنوص لقتال الفرس بنفسه:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ نَصْرُهُ وَ لَا خِذْلَائُهُ بِكَثْرَةٍ وَ لَا بِقِلَّةٍ وَ هُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي أَطْهَرُهُ وَ اللهِ جُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَ أَمَدَّهُ حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَ طَلَعَ حَيْثُ طَلَعَ وَ خَنْ عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَنْدُهُ الّذِي أَعَدَهُ وَ يَصْمُّهُ فَإِن مُنْجِزٌ وَعْدَهُ وَ نَاصِرٌ جُنْدَهُ وَ مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْحُرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَصُمُّهُ فَإِن انْقَطَعَ النِظَامُ تَفَرَّقَ الْخُرُزُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبُداً وَ الْعَرَبُ الْيُومَ وَ إِنْ كَانُوا قَلِيلًا فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالإِجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطْبًا وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ النَّعَرَبُ فَإِنْ اللهِ عَزِيرُونَ بِالإِجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطْبًا وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبُ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحُرْبِ فَإِنَّكَ إِنْ شَحَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَ أَقْطَارِهَا حَتَى الْحُرْبِ فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَ أَقْطَارِهَا حَتَى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهُمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ هُو أَكُنُ فُ لَكَابِهِمْ عَلَيْكَ وَ طَمَعِهِمْ فِيكَ يَغُيرِ مَا يَكُونُ مَلَ الْعَرَبِ فَإِذَا الْقَوْمِ إِلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ أَكْرَهُ لِمَسِيرِهِمْ مِنْكَ وَ طَمَعِهِمْ مِنْكَ وَ فَلَا لَاللهُ سُبْحَانَهُ هُو أَقْدَرُ عَلَى تَغْيِيرِ مَا يَكُرَهُ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (204)

وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلُ فِيمَا مَضَى بِالْكَثْرَةِ وَ إِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ بِالنَّصْرِ وَ الْمَعُونَةِ .

#### -147 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

#### الغاية من البعثة

فَبَعَثَ اللّهُ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) بِالْحُقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِه بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَ أَحْكَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّعُمْ إِذْ جَهِلُوهُ وَ لِيُقِرُّوا بِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِه بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَ أَحْكَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّعُمْ إِذْ جَهِلُوهُ وَ لِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ أَنْكُرُوهُ فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَ لِيُشْتِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكُرُوهُ فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدُرَتِهِ وَ خَوَّفَهُمْ مِنْ سَطُوتِهِ وَ كَيْفَ مَحْقَ مَنْ مَحْقَ بِالْمَثُلَاتِ وَ احْتَصَدَ مَنِ احْتَصَدَ بِالنَّقِمَاتِ .

#### الزمان المقبل

وَ إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَمَانُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ وَ لَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ لَا أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الْكِتَابِ وَ لَا أَنْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ لَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ وَ تَنَاسَاهُ

حَفَظَتُهُ فَالْكِتَابُ يَوْمَئِذٍ وَ أَهْلُهُ طَرِيدَانِ مَنْفِيَّانِ وَ صَاحِبَانِ مُصْطَحِبَانِ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ لَا يُؤْوِيهِمَا مُؤْوٍ فَالْكِتَابُ وَ أَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ وَ لَيْسَا فِيهِمْ وَ مَعَهُمْ وَ لَيْسَا مَعَهُمْ لِأَنَّ الضَّلَالَةَ لَا تُوَافِقُ الْهُدَى وَ إِنِ اجْتَمَعَا فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ وَ افْتَرَقُوا عَلَى الجُمَاعَةِ كَأَنَّهُمْ أَئِمَّةُ الْكِتَابِ لَا تُوافِقُ الْهُدَى وَ إِنِ اجْتَمَعَا فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ وَ افْتَرَقُوا عَلَى الجُمَاعَةِ كَأَنَّهُمْ أَئِمَّةُ الْكِتَابُ وَمِنْ قَبْلُ مَا وَ لَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَّا اسْمُهُ وَ لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا حَطَّهُ وَ زَبْرَهُ وَ مِنْ قَبْلُ مَا وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ عَلَى اللّهِ فِرْيَةً وَ جَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُقُوبَةَ السَّيِّعَةِ وَ إِنَّا مَثَلُوا بِالصَّالِينَ كُلَّ مُثْلُوا بِالصَّالِينَ كُلَّ مُثْلُوا بِالصَّالِينَ كُلَّ مُثْلُوا بِالصَّالِينَ كُلَّ مُثْلُوا مَامُهُمْ وَ تَغَيُّبِ آجَالِيمْ وَ تَغَيُّبِ آجَالِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ الْمَوْعُودُ الَّذِي تُرَدُّ عَنْهُ الْمَعْذِرَةُ وَ تَخُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَ النِّقْمَةُ وَ النِّقْمَةُ وَ النَّهُمُ وَ النَّهُمُ وَ النَّقَمَةُ وَ النَّوْمَةُ وَ النَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّذِي عَنْهُ التَوْمَةُ وَ تَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَ النِّقْمَةُ وَ النَّقَامَةُ وَ النَّهُ مَا أَنْ الْمُؤْمُودُ اللَّذِي عَنْهُ المَّوْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَارِعَةُ وَ النِّقْمَةُ وَ النَّقَامِةُ وَ النَّهُ المَعْذِرَةُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمُودُ اللَّذِي الْمُؤْمُودُ اللَّذِي الْمُؤْمُودُ اللَّذِي الْمَالِمُ فَلَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

#### نمظة الناس

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللَّهَ وُقِقَ وَ مَنِ اتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلًا هُدِيَ لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ وَ عَدُوّهُ حَائِفٌ وَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنْ يَتَعَظَّمَ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ فَلَا تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ مَا عَظَمَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ فَلَا تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ مَا عَظَمَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ فَلَا تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نَعْرِفُوا فِنَ الْحَقِّ نَعْرِفُوا الرَّسُّدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الرَّسُّدَ عَنْ اللَّذِي يَعْرَفُوا الرَّسُّدَ حَتَّى السَّقَمِ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرَّسُّدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الرَّسُّدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الرَّسُدَ حَتَّى السَّقَمِ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّسُدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الرَّسُدِي

تَرَكَهُ وَ لَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ وَ لَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عَلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا يُخَالِفُونَ الدِّينَ وَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَهُو بَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ .

## 148 -و من كلام له ( عليه السلام ) في ذكر أهل البصرة:

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجُو الْأَمْرَ لَهُ وَ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ لَا يَمُتَّانِ إِلَى اللَّهِ جِبَالٍ وَ لَا يَكُشُفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبِّ لِصَاحِبِهِ وَ عَمَّا قَلِيلٍ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ وَ اللّهِ لَئِنْ يَكُذُانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبِّ لِصَاحِبِهِ وَ عَمَّا قَلِيلٍ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ وَ اللّهِ لَئِنْ وَمَابُوا اللّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا وَ لَيَأْتِينَ هَذَا عَلَى هَذَا قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ فَأَيْنَ اللّهُ وَسَابُوا اللّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا وَ لَيَأْتِينَ هَذَا عَلَى هَذَا قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ فَأَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَ لَكُلِ نَاكِثٍ شُبْهَةً وَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ لَا يَعْتَبِرُ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (207)

#### 149 و من كلاء له ( غليه السلاء ) قبل موته:

أَيُهَا النَّاسُ كُلُّ امْرِيُ لَآقٍ مَا يَفِرُّ مِنْهُ فِي فِرَارِهِ الْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ وَ الْهُرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ كُمْ أَطْرَدْتُ الْأَيَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الْأَمْرِ فَأَبَى اللّه إِلّا إِخْفَاءَهُ هَيْهَاتَ عِلْمٌ مَخْزُونٌ أَمَّا وَصِيَّتِي فَاللّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) فَلَا تُضيِّعُوا سُنَّتَهُ أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وَ أَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحِيْنِ وَ خَلَاكُمْ ذَمٌ مَا لَمْ تَشْرُدُوا حُمِّلَ كُلُّ امْرِي مِنْكُمْ جَهُهُودَهُ وَ الْعَمُودَيْنِ وَ أَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحِيْنِ وَ خَلَاكُمْ ذَمٌ مَا لَمْ تَشْرُدُوا حُمِّلَ كُلُّ امْرِي مِنْكُمْ جَهُودَهُ وَ الْعَمُودَيْنِ وَ أَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحِيْنِ وَ خَلَاكُمْ عَلِيمٌ أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ وَ أَنَا الْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ خُفِينَ الْجَهَلَةِ رَبُّ رَحِيمٌ وَ دِينٌ قَوِيمٌ وَ إِمَامٌ عَلِيمٌ أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ وَ أَنَا الْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ فَقَرَ اللّهُ لِي وَ لَكُمْ إِنْ تَشْبُتِ الْوَطْأَةُ فِي هَذِهِ الْمَزَلَّةِ فَذَاكَ وَ إِنْ تَدْحَضِ الْقَدَمُ فَإِنَّ كُمْ عَفَرَ اللّهُ لِي وَ لَكُمْ إِنْ تَشْبُتِ الْوَطْأَةُ فِي هَذِهِ الْمَنَوْقِ فَا فِي الْجُو مُتَلَقَقُهَا وَ عَفَا فِي كُنَا فِي أَفْيَاءِ أَغْصَانٍ وَ مَهَابِ رِيَاحٍ وَ تَحْتَ ظِلِ غَمَامٍ اصْمَحَلُّ فِي الْجُو مُتَلْقَقُهَا وَ عَفَا فِي الْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمُولُ مُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمُؤْنِ فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمُعَتَبِرِينَ مِنَ الْمُؤْتِقِ لِيَعِظْكُمْ هُدُوّي وَ حُفُوتُ إِطْرَاقِي وَ سُكُونُ أَطْرَافِي فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمُؤْتِي وَ مُمُوتُ إِطْرَاقِي وَ سُكُونُ أَطْرَافِي فَإِنَّهُ أَوْعَطُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمُنَاقِ فَا فَلَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَامً لِللْمُعْتَبِرِينَ مِنَ اللْمُؤْتِقَ فَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ ولَا لَلْمُعَلَقِي وَ سُكُونُ أَطْرَافِي فَإِنَّهُ أَوْعَطُ لِلْمُعُمُونَ وَاللّهُ الْمُسِلِقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

نحج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (208)

الْبَلِيغِ وَ الْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ وَدَاعِي لَكُمْ وَدَاعُ امْرِئٍ مُرْصِدٍ لِلتَّلَاقِي غَداً تَرَوْنَ أَيَّامِي وَ يُكْشَفُ لَكُمْ وَدَاعُ امْرِئٍ مُرْصِدٍ لِلتَّلَاقِي غَداً تَرَوْنَ أَيَّامِي وَ يُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِي وَ تَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُوِّ مَكَانِي وَ قِيَامِ غَيْرِي مَقَامِي .

## 150 -و من خطبة له ( عليه السلام ) يومي فيها إلى الملاحم و يصف فئة من أهل الضلال:

وَ أَخَذُوا يَمِيناً وَ شِمَالًا ظَعْناً فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ وَ تَرْكاً لِمَذَاهِبِ الرُّشْدِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ مُرْصَدٌ وَ لَا تَسْتَبْطِئُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدُ فَكُمْ مِنْ مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُهُ وَ مَا كَائِنٌ مُرْصَدٌ وَ لَا تَسْتَبْطِئُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدُ فَكُمْ مِنْ مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُدُوفُونَ أَلَا وَ أَقْرَبَ الْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرِ غَدٍ يَا قَوْمِ هَذَا إِبَّانُ وُرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ وَ دُنُوٍّ مِنْ طَلْعَةِ مَا لَا تَعْرِفُونَ أَلَا وَ أَقُرَبَ الْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرِ غَدٍ يَا قَوْمِ هَذَا إِبَّانُ وُرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ وَ دُنُوٍّ مِنْ طَلْعَةِ مَا لَا تَعْرِفُونَ أَلَا وَ أَقْرَبَ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاحٍ مُنِيرٍ وَ يَخْذُو فِيهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ لِيَحُلَّ فِيهَا رِبْقاً وَ يُعْبَقُونَ عَشَا وَ يَشْعَبَ صَدْعاً فِي سُتْرَةٍ عَنِ النَّاسِ لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثْرَهُ وَ لَوْ يُعْبِقَ فِيهَا رِبِقاً وَ يَصْدَعَ شَعْباً وَ يَشْعَبَ صَدْعاً فِي سُتْرَةٍ عَنِ النَّاسِ لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثْرَهُ وَ لَوْ يَعْبَقُونَ كَأَسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّبُوحِ مَسَامِعِهِمْ وَ يُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّبُوحِ

نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (209)

في الضلال.

منها: وَ طَالَ الْأَمَدُ بِمِمْ لِيَسْتَكْمِلُوا الْحِزْيَ وَ يَسْتَوْجِبُوا الْغِيرَ حَتَّى إِذَا الْحَلُولَق الْأَجَلُ وَ اسْتَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ وَ أَشَالُوا عَنْ لَقَاحِ حَرْبِهِمْ لَمْ يَمُنُّوا عَلَى اللهِ بِالصَّبْرِ وَ لَمْ يَسْتَعْظِمُوا بَذْلَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَقِّ حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُدَّةِ الْبَلَاءِ حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمْ وَ الْفُسِهِمْ فِي الْحَقِّ حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُدَّةِ الْبَلَاءِ حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمْ وَ الْفُهُمْ وَاللهِ اللهِ عليه وآله ) رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى دَانُوا لِرَقِيمِمْ بِأَمْرِ وَاعِظِهِمْ حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللّهُ رَسُولَهُ ( صلى الله عليه وآله ) رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْأَعْقَابِ وَ غَالَتْهُمُ السُّبُلُ وَ اتَّكَلُوا عَلَى الْوَلَائِحِ وَ وَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِمِ وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا الْأَعْقَابِ وَ غَالَتْهُمُ السُّبُلُ وَ اتَّكَلُوا عَلَى الْوَلَائِحِ وَ وَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِمِ وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا الْمُعْبَلِ وَ غَلَى اللهَ لَوْتِ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَادِنُ كُلِّ حَطِيقَةٍ وَ أَبْوَابُ كُلِ خَلِي ضَالِهِ فَنَالُوا إِلْهِ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَادِنُ كُلِّ حَطِيقَةٍ وَ أَبْوَابُ كُلِ ضَارِبٍ فِي غَمْرَةٍ قَدْ مَارُوا فِي الْمَدْرُةِ وَ ذَهَلُوا فِي السَّكُرَةِ عَلَى سُنَةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقَطِعِ إِلَى اللّهُ نَيَا رَاكِنِ أَوْ مُفَارِقٍ لِللّذِينِ مُبَايِنٍ .

#### 151 و من خطبة له ( عليه السلام ) يحذر من الفتن :

الله و رسوله

وَ أَحْمَدُ اللَّهَ وَ أَسْتَعِينُهُ عَلَى مَدَاحِرِ الشَّيْطَانِ وَ مَزَاجِرِهِ وَ الْاعْتِصَامِ مِنْ حَبَائِلِهِ وَ مَخَاتِلِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة :

عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَجِيبُهُ وَ صَفْوَتُهُ لَا يُؤَازَى فَضْلُهُ وَ لَا يُجْبَرُ فَقْدُهُ أَضَاءَتْ بِهِ الْبِلَادُ بَعْدَ الضَّلَالَةِ الْمُظْلِمَةِ وَ الْجَهَالَةِ الْغَالِبَةِ وَ الجَّافِيَةِ وَ النَّاسُ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيمَ وَ يَسْتَذِلُّونَ الْحَكِيمَ يَحْيَوْنَ عَلَى كَفْرَةٍ .

#### التحذير من الفتن

ثُمُّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرْبِ أَغْرَاضُ بَلَايَا قَدِ اقْتَرَبَتْ فَاتَّقُوا سَكَرَاتِ البِّعْمَةِ وَ احْذَرُوا بَوَائِقَ البِّقْمَةِ وَ تَنَبَّتُوا فِي قَتَامِ الْعِشْوَةِ وَ اعْوِجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا وَ ظُهُورِ كَمِينِهَا وَ الْبِصَابِ الْغُلَامِ وَ قُطْبِهَا وَ مَدَارِ رَحَاهَا تَبْدَأُ فِي مَدَارِجَ حَفِيَّةٍ وَ تَغُولُ إِلَى فَظَاعَةٍ جَلِيَّةٍ شِبَابُكَا كَشِبَابِ الْغُلَامِ وَ قَطْبِهَا وَ مَدَارِ رَحَاهَا تَبْدَأُ فِي مَدَارِجَ حَفِيَّةٍ وَ تَغُولُ إِلَى فَظَاعَةٍ جَلِيَّةٍ شِبَابُكَا كَشِبَابِ الْغُلَامِ وَ آخِرُهُمْ مُقْتَدٍ بِأَوَّلِمِمْ يَتَوَارَثُهَا الظَّلَمَةُ بِالْعُهُودِ أَوَّلُمُّمْ قَائِدٌ لِآخِوهِمْ وَ آخِرُهُمْ مُقْتَدٍ بِأَوَّلِمِمْ يَتَنَافَسُونَ فِي عَلَى حِيفَةٍ مُرِيَّةٍ وَ عَنْ قَلِيلٍ يَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمَتْبُوعِ وَ الْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ فَي قَلْيلٍ يَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمَتْبُوعِ وَ الْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ فَي قَلْيلٍ يَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمَتْبُوعِ وَ الْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ فَي يَكَالَبُونَ عَلَى حِيفَةٍ مُرِيَةٍ وَ عَنْ قَلِيلٍ يَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمَتْبُوعِ وَ الْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ فَي الْمُتْبُوعِ فَي يَتَكَابُونَ عَلَى عِيفَةٍ مُرِيَّةٍ وَ عَنْ قَلِيلٍ يَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمَعْبُوعِ وَ الْقَاصِمَةِ وَ يَتَكَامُونَ عِنْدَ هُجُومِهَا وَ الْقَاصِمَةِ وَ يَتَكَادَمُونَ فِيهَا تَكَادُمُ الْأَوْلُ عَنْدَ خُبُومِهَا مَنْ أَعْرَفِهُ مَنْ الْعَلَامُ وَي فِيهَا حَطَمَتْهُ يَتَكَادَمُونَ فِيهَا تَكَادُمُ الْعُنَةِ قَدِ اضْطَرَبَ مَعْقُودُ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com .... صفحة: (211)

الْحَبْلِ وَ عَمِيَ وَجْهُ الْأَمْرِ تَغِيضُ فِيهَا الْحِكْمَةُ وَ تَنْطِقُ فِيهَا الظَّلَمَةُ وَ تَدُقُّ أَهْلَ الْبَدْوِ بِمِسْحَلِهَا وَ تَعْلَبُ تَرِدُ بِمُرِّ الْقَضَاءِ وَ تَعْلَبُ تَرَرُضُهُمْ بِكَلْكَلِهَا يَضِيعُ فِي غُبَارِهَا الْوُحْدَانُ وَ يَهْلِكُ فِي طَرِيقِهَا الرُّكْبَانُ تَرِدُ بِمُرِّ الْقَضَاءِ وَ تَعْلَبُ مَنَارَ الدِّينِ وَ تَنْقُضُ عَقْدَ الْيَقِينِ يَهْرُبُ مِنْهَا الْأَرْجَاسُ وَ يُدَبِّرُهَا الْأَرْجَاسُ مِرْعَادٌ مِبْرَاقٌ كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ تُقْطَعُ فِيهَا الْأَرْجَامُ وَ يُفَارَقُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ بَرِيئُهَا سَقِيمٌ وَ ظَاعِنُهَا مُقِيمٌ .

منها: بَيْنَ قَتِيلٍ مَطْلُولٍ وَ خَائِفٍ مُسْتَجِيرٍ يَخْتِلُونَ بِعَقْدِ الْأَيْمَانِ وَ بِغُرُورِ الْإِيمَانِ فَلَا تَكُونُوا أَنْصَابَ الْفِتَنِ وَ أَعْلَامَ الْبِدَعِ وَ الْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الجُمَاعَةِ وَ بُنِيَتْ عَلَيْهِ أَرْكَانُ الطَّاعَةِ وَ الْقَيْطَانِ وَ مَهَابِطَ الطَّاعَةِ وَ اقْدَمُوا عَلَيْهِ طَالِمِينَ وَ اتَّقُوا مَدَارِجَ الشَّيْطَانِ وَ مَهَابِطَ الطَّاعَةِ وَ لَا تُقْدَمُوا عَلَيْهِ طَالِمِينَ وَ لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ طَالِمِينَ وَ اتَّقُوا مَدَارِجَ الشَّيْطَانِ وَ مَهَابِطَ الطَّاعَةِ وَ اقْدَمُوا عَلَيْ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَعْصِيةَ وَ سَهَّلَ لَكُمْ سُبُلُ الطَّاعَةِ .

#### 152 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

في حفات الله جل جلاله، و صفات أنمة الدين

الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (212)

وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ لَا تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ وَ لَا تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ لِافْتِرَاقِ الصَّانِعِ وَ الْمَصْنُوعِ وَ الْحَادِّ وَ الْمَحْدُودِ وَ الرَّبِّ وَ الْمَرْبُوبِ الْأَحَدِ بِلَا تَأْوِيلِ عَدَدٍ وَ الْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ الْمَصْنُوعِ وَ الْحَادِّ وَ الْبَائِنِ لَا بِتَعْرِيقِ آلَةٍ وَ الشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ وَ الْبَائِنِ لَا بِتَرَاخِي وَ نَصَبٍ وَ السَّمِيعِ لَا بِأَوْاةٍ وَ الْبَصِيرِ لَا بِتَفْرِيقِ آلَةٍ وَ الشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ وَ الْبَائِنِ لَا بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ وَ الطَّاهِرِ لَا بِرُوْيَةٍ وَ الْبَاطِنِ لَا بِلَطَافَةٍ بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْقَهْرِ لَمَا وَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَ بَانَتِ مَسَافَةٍ وَ الطَّاهِرِ لَا بِرُوْيَةٍ وَ الرَّجُوعِ إِلَيْهِ مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ وَ مَنْ عَلَمْ وَ رَبُّ لَا مَعْلُومٌ وَ رَبُّ إِذْ لَا مَعْلُومٌ وَ رَبُّ إِذْ لَا مَعْلُومٌ وَ رَبُّ إِذْ لَا مَعْدُورٌ إِذْ لَا مَقْدُورٌ .

#### أئمة الدين

منها: قَدْ طَلَعَ طَالِعٌ وَ لَمَعَ لَامِعٌ وَ لَاحَ لَائِحٌ وَ اعْتَدَلَ مَائِلٌ وَ اسْتَبْدَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ قَوْماً وَ بِيَوْمٍ يَوْماً وَ انْتَظَرْنَا الْغِيرَ انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ وَ إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِلَقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ إِنَّ اللَّهَ عِبَادِهِ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى خَصَّكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَ اسْتَخْلَصَكُمْ لَهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْمُ سَلَامَةٍ وَ جِمَاعُ كَرَامَةٍ اصْطَفَى اللَّهُ تَعَالَى مَنْهَجَهُ وَ بَيْنَ حُجَجَهُ مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ وَ بَاطِنِ حُكْمٍ لَا تَفْنَى غَرَائِبُهُ

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة :

وَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ فِيهِ مَرَابِيعُ النِّعَمِ وَ مَصَابِيحُ الظُّلُمِ لَا تُفْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلَّا بِمَفَاتِيحِهِ وَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ فِيهِ مَرَابِيعُ النِّعَمِ وَ مَصَابِيحِهِ وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِمَصَابِيحِهِ قَدْ أَحْمَى حِمَاهُ وَ أَرْعَى مَرْعَاهُ فِيهِ شِفَاءُ الْمُسْتَشْفِي وَ كِفَايَةُ الْمُكْتَفِي .

## 153 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

#### صفة الضال

وَ هُوَ فِي مُهْلَةٍ مِنَ اللَّهِ يَهْوِي مَعَ الْغَافِلِينَ وَ يَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِينَ بِلَا سَبِيلٍ قَاصِدٍ وَ لَا إِمَامٍ قَائِدٍ .

#### صهات الغاهلين

منها: حَتَّى إِذَا كَشَفَ لَمُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِيَتِهِمْ وَ اسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِيبِ غَفْلَتِهِمُ اسْتَقْبَلُوا مُدْبِراً وَ اسْتَدْبَرُوا مُقْبِلًا فَلَمْ يَسْتَفِعُوا بِمَا أَدْرَكُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ وَ لَا بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ إِيِّي اسْتَقْبَلُوا مُدْبِراً وَ اسْتَدْبَرُوا مُقْبِلًا فَلَمْ يَسْتَفِعُوا بِمَا أَدْرَكُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ وَ لَا بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ إِيِّي أَحَذَّرُكُمْ وَ نَفْسِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ فَلْيَسْتَفِعِ امْرُقُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّكَ الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ الْتَهُمُ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَة فِي الْمَهَاوِي وَ الضَّلَالَ فِي

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة: (214)

الْمَغَاوِي وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُوَاةَ بِتَعَسُّفٍ فِي حَقِّ أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقٍ أَوْ تَخَوُّفٍ مِنْ صِدْقٍ. مطقالناس

فَأَفِقُ أَيُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَ اسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ أَنْعِمِ الْفِكْرَ فِيمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ( صلى الله عليه وآله ) مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا مَجِيصَ عَنْهُ وَ حَالِفْ مَنْ حَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ وَ دَعْهُ وَ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَ ضَعْ فَحْرَكَ وَ احْطُطْ كِبْرِكَ وَ الْخُطُ كَبْرِكَ وَ الْفُلْ كِبْرِكَ وَ الْفُلْ كِبْرِكَ وَ الْفُلْ كِبْرِكَ وَ كَمَا تَدِينُ ثُدَانُ وَ كَمَا تَزْرَعُ تَخْصُدُ وَ مَا قَدَّمُ عَلَيْهِ عَداً الْمُعْتَ الْيَوْمَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ غَداً الْمُسْتَمِعُ وَ الجُدِّ الْجُدَّ الْيُومِ تَقْدَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَدا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَ الْعَاقِلُ وَ لا يُنَبِّئُكَ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَبْداً وَ إِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَ أَخْلَصَ فِعْلَهُ أَنْ يَعْلَمُ أَنْ يَعْلَمُ عَبْداً وَ إِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَ أَخْلَصَ فِعْلَهُ أَنْ يَعْلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَيْدِهِ أَوْ يَشْفِي عَيْظُهُ مِنْ عَبَادَتِهِ أَوْ يَشْفِي عَيْظُهُ مِنْ عَبَادَتِهِ أَوْ يَشْفِي عَيْظُهُ مِنْ عَلَاهُ عَيْرُهُ أَوْ يَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ يَلْقَى النَّاسَ بِوَجْهَيْنِ يَعْمَلُوا فَي عَنْكُهُ عَيْرُهُ أَوْ يَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ يَلْقَى النَّاسَ بِوَجْهَيْنِ اللهُ عَيْرُهُ أَوْ يَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ يَلْقَى النَّاسَ بِوَجْهَيْنِ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (215)

فِيهِمْ بِلِسَانَيْنِ اعْقِلْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمِثْلَ دَلِيلٌ عَلَى شِبْهِهِ إِنَّ الْبَهَائِمَ هَمُّهَا بُطُوهُا وَ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا الْعُدْوَانُ عَلَى غَيْرِهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْفَسَادُ فِيهَا إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكِينُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مَسْتَكِينُونَ . إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَائِفُونَ .

# 154 -و من خطبة له ( عليه السلام ) يذكر فيها فضائل أهل البيت

وَ نَاظِرُ قَلْبِ اللَّبِيبِ بِهِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ وَ يَعْرِفُ غَوْرَهُ وَ خَدْهُ دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَى فَاسْتَجِيبُوا لِلدَّاعِي وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِي قَدْ حَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَحَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ وَ أَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ لِلدَّاعِي وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِي قَدْ حَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَحَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ وَ أَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ اللَّهَاعِي وَ النَّامِ وَ لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ فَعْنِ البُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبُواهِمَا سُمِّي سَارِقاً .

منها: فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسْبَقُوا فَلْيَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ وَ لْيُحْضِرْ عَقْلَهُ وَ لْيَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِمَ وَ إِلَيْهَا يَنْقَلِبُ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة :

فَالنَّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَ عَمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ فَإِنْ كَانَ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ فَلَا يَزِيدُهُ بُعْدُهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً مِنْ حَاجِتِهِ وَ الْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ فَلْيَنْظُرُ عَنِ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً مِنْ حَاجِتِهِ وَ الْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ فَلْيَنْظُرُ نَطُرُ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مِثَالِهِ فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنهُ وَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّ اللّهَ يُجُبُّ مَا حَبُثَ طَاهِرُهُ حَبُثَ بَاطِنُهُ وَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّ اللّهَ يُجِبُ الْعَمَلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً وَ كُلُّ نَبَاتٍ لَا الْعَبْدَ وَ يُبْغِضُ عَمَلُهُ وَ يُجِبُ الْعَمَلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً وَ كُلُّ نَبَاتٍ لَا لَا عَمْلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِ عَمَلٍ نَبَاتاً وَ كُلُّ نَبَاتٍ لَا عَمْلُ عَمْلُ وَ يُبْغِضُ بَعْضُ بَدَنَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِ عَمْلٍ نَبَاتاً وَ كُلُّ نَبَاتٍ لَا عَمْلُ وَ يُبْغِضُ بَهِ عَنِ الْمَاءِ وَ الْمِيَاهُ مُعْتَلِفَةٌ فَمَا طَابَ سَقْيُهُ طَابَ عَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ وَ مَا حَبُثَ سَقْيُهُ عَنْ الْمَاءِ وَ الْمِيَاهُ مُرْتُهُ قُومَا طَابَ سَقْيُهُ طَابَ عَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ وَ مَا حَبُثَ سَقْيُهُ وَالْمَا عَرْسُهُ وَ مَا خَبُثَ سَقْيُهُ عَلَى الْمَاءِ وَ الْمِيَاهُ مُؤْمِلُهُ وَ أَمْرَتُ غَرْسُهُ وَ أَمْرَتُ عَمْلُ فَا طَابَ سَقْيَهُ طَابِ عَرْسُهُ وَ خَلَتْ غَرْسُهُ وَ أَمْرَتُ غَرْسُهُ وَ أَمْرَتُ عُرَالُهُ وَالْمَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْمَلْ وَالْمُلْ وَالْمَالِ الللّهُ عَلَى الْمَالِ الْمُؤْمِلُ وَلَا عَبْلُوا الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَلِ الْمُؤْمِلُ فَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ وَلُولُوا الْمَلْمِ الْمُؤْم

- و من خطبة له ( عليه السلام ) يذكر فيما بديع خلقة الخفاش :
 حمد الله و تنزيمه

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي الْخَسَرَتِ الْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَ رَدَعَتْ

شج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة :

عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ فَلَمْ بَجِدْ مَسَاعًا إِلَى بُلُوغِ غَايَةِ مَلَكُوتِهِ هُوَ اللّهُ الْحُقُ الْمُبِينُ أَحَقُّ وَ أَبْيَنُ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ لَمْ تَبْلُغُهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِيدٍ فَيَكُونَ مُشَبَّهاً وَ لَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ بِتَقْدِيرٍ فَيَكُونَ مُمُثَّلًا تَرَى الْعُيُونُ لَمْ تَبْلُغُهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِيدٍ فَيَكُونَ مُشَيّرٍ وَ لَا مَعُونَةِ مُعِينٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ خَلَقَ الْخُلْقَ عَلَى غَيْرٍ تَمْثِيلٍ وَ لَا مَشُورَةِ مُشِيرٍ وَ لَا مَعُونَةِ مُعِينٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ فَلَقُهُ اللّهُ الْفُعُ وَ انْقَادَ وَ لَمْ يُنَازِعْ .

#### خلقة الخفاش

وَ مِنْ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ وَ عَجَائِبِ خِلْقَتِهِ مَا أَرَانَا مِنْ غَوَامِضِ الْحِكْمَةِ فِي هَذِهِ الْخَفَافِيشِ النَّتِي يَقْبِضُهَا الظَّلَامُ الْقَابِضُ لِكُلِّ حَيٍّ وَ كَيْفَ عَشِيَتْ الَّتِي يَقْبِضُهَا الظَّلَامُ الْقَابِضُ لِكُلِّ حَيٍّ وَ كَيْفَ عَشِيَتْ أَعْيُنُهَا عَنْ أَنْ تَسْتَمِدَ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِيَّةِ نُوراً تَقْتَدِي بِهِ فِي مَذَاهِبِهَا وَ تَتَّصِلُ بِعَلَانِيَةِ بُرُهَانِ الشَّمْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا وَ رَدَعَهَا بِتَلَالُوهِ ضِيَائِهَا عَنِ الْمُضِيِّ فِي سُبُحَاتِ إِشْرَاقِهَا وَ أَكَنَّهَا فِي الشَّمْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا وَ رَدَعَهَا بِتَلَاقِهَا فَهِي مُسْدَلَةُ الْجُفُونِ بِالنَّهَارِ عَلَى حِدَاقِهَا وَ جَاعِلَةُ اللَّيْلِ مَكَامِنِهَا عَنِ الذَّهَابِ فِي بُلَجِ اثْتِلَاقِهَا فَهِي مُسْدَلَةُ الْجُفُونِ بِالنَّهَارِ عَلَى حِدَاقِهَا وَ جَاعِلَةُ اللَّيْلِ مَكَامِنِهَا عَنِ الذَّهَابِ فِي بُلَجِ اثْتِلَاقِهَا فَهِي مُسْدَلَةُ الْجُفُونِ بِالنَّهَارِ عَلَى حِدَاقِهَا وَ جَاعِلَةُ اللَّيْلِ مَكَامِنِهَا عَنِ الذَّهَابِ فِي الْتِمَاسِ أَرْزَاقِهَا فَلَا يَرُدُّ أَبْصَارَهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ وَ لَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ لِغَسَقِ دُجُنَّتِهِ فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا وَ بَدَتْ أَوْضَاحُ نَهَارِهَا وَ دَحَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى الظَّبَابِ فِي وَجَارِهَا أَطْبُقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا وَ بَدَتْ أَوْضَاحُ نَعَارِهَا وَ دَحَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى مَآقِيهَا الظَيِّبَابِ فِي وَجَارِهَا أَطْبُقَتِ الْأَجْفَانَ عَلَى مَآقِيهَا

وَ تَبَلَّغَتْ عِمَا اكْتَسَبَتْهُ مِنَ الْمَعَاشِ فِي ظُلُمِ لَيَالِيهَا فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لَمَا أَعْرَانِ كَأَنَّا شَظَايَا النَّهَارَ سَكَناً وَ قَرَاراً وَ جَعَلَ لَمَا أَجْنِحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِمَا عِنْدَ الْحُاجَةِ إِلَى الطَّيَرَانِ كَأَنَّا شَظَايَا النَّهَارَ سَكَناً وَ قَرَاراً وَ جَعَلَ لَمَا أَجْنِحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِمَا عِنْدَ الْحُاجَةِ إِلَى الطَّيرَانِ كَأَنَّا مَنَا الْآذَانِ غَيْرَ ذَوَاتِ رِيشٍ وَ لَا قَصَبٍ إِلَّا أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً أَعْلاماً لَمَا جَناحَانِ لَمَّا يَرِقًا الْآذَانِ غَيْرَ ذَوَاتِ رِيشٍ وَ لَا قَصَبٍ إِلَّا أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً أَعْلاماً لَمَا جَناحَانِ لَمَّا يَرِقًا فَيَنْقُلُا فَيَتْقُلَا تَطِيرُ وَ وَلَدُهَا لَاصِقٌ بِهَا لَاجِئُ إِلَيْهَا يَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ وَ يَرْتَفِعُ إِذَا وَقَعَتْ وَ يَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ وَاللَّهُ عَنْ لِلللَّهُوضِ جَنَاحُهُ وَ يَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ وَ اللَّهُ مَنْ عَيْرِ مِثَالِ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ . مَثَالِحَ نَفْسِهِ فَسُبْحَانَ الْبَارِئِ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ .

# 156 -و من كلام له ( عليه السلام ) ، خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم:

فَمَنِ اسْتَطَاعَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَفْعَلْ فَإِنْ أَطَعْتُمُونِي فَإِنِي فَإِنِي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجُنَّةِ وَ إِنْ كَانَ ذَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَ مَذَاقَةٍ مَرِيرَةٍ وَ أَمَّا فُلَانَةُ فَلَانَةُ فَلَانَةُ فَلَانَةُ وَالْذَوْكُمَا رَأْيُ النِّسَاءِ وَ ضِغْنُ غَلَا فِي صَدْرِهَا كَمِرْجَلِ الْقَيْنِ وَ لَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَتَتْ إِلَى اللّهِ تَعَالَى .

نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (219)

#### وصغم الإيمان

منه: سَبِيلٌ أَبْلَجُ الْمِنْهَاجِ أَنْوَرُ السِّرَاجِ فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِجَاتِ وَ بِالصَّالِجَاتِ وَ بِالْمِعَانِ وَ بِالْمِعَانِ وَ بِالْمِعَانِ وَ بِالْمِعْمُ الْعُلْمُ وَ بِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْمَوْتُ وَ بِالْمَوْتِ ثُخْتَمُ الدُّنْيَا وَ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ وَ بِالْمِعَانِ يُعْمَرُ الْعِلْمُ وَ بِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْمَوْتُ وَ بِالْمَوْتِ ثُخْتَمُ الدُّنْيَا وَ بِاللَّانِيَ وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَا مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ بِالدُّنْيَا ثُحْرَزُ الْآخِرَةُ وَ بِالْقِيَامَةِ تُزْلَفُ الْجُنَّةُ وَ تُبَرَّزُ الْجُحِيمُ لِلْعَاوِينَ وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَا مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ الْقَيَامَةِ مُرْقِلِينَ فِي مِضْمَارِهَا إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى .

#### حال أمل القبور في القيامة

منه: قَدْ شَحَصُوا مِنْ مُسْتَقَرِّ الْأَجْدَاثِ وَ صَارُوا إِلَى مَصَايِرِ الْغَايَاتِ لِكُلِّ دَارٍ أَهْلُهَا لَا يَسْتَبْدِلُونَ هِمَا وَ لَا يُنْقَلُونَ عَنْهَا وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ خَلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللهِ يَسْتَبْدِلُونَ هِمَا وَ لَا يُنْقَلُونَ عَنْهَا وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ خَلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللهِ سَبْحَانَهُ وَ إِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ فَإِنَّهُ الْخُبْلُ سُبْحَانَهُ وَ النِّيَ عَلَى اللهِ فَإِنَّهُ الْخُبْلُ الْمُتَمَسِّكِ وَ النَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ لَا الْمَتِينُ وَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ وَ الرِّيُّ النَّاقِعُ وَ الْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ وَ النَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِقِ لَا الْمَتِينُ وَ النَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِقِ لَا اللهُ عُولُ اللهُ اللهُ عَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَ مَنْ عَلَى بِهِ سَبَقَ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (220)

و قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين ، أخبرنا عن الفتنة ، و هل سألت رسول الله (صلى الله عنها فقال (عليه السلام):

 نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (221)

# 157- و من خطبة له ( عليه السلام ) يحث الناس على التقوى:

الحُمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِحْرِهِ وَ سَبَباً لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ وَ دَلِيلًا عَلَى آلائِهِ وَ عَظَمَتِهِ عِبَادَ اللّهِ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْيِهِ بِالْمَاضِينَ لَا يَعُودُ مَا قَدْ وَلَّى مِنْهُ وَ لَا يَبْقَى عَظَمَتِهِ عِبَادَ اللّهِ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْيِهِ بِالْمَاضِينَ لَا يَعُودُ مَا قَدْ وَلَّ مِنْهُ وَ لَا يَبْقَى سَرْمَداً مَا فِيهِ آخِرُ فَعَالِهِ كَأَوَّلِهِ مُتَشَاعِةً أُمُورُهُ مُتَظَاهِرَةٌ أَعْلَامُهُ فَكَأَنَّكُمْ بِالسَّاعَةِ تَحْدُوكُمْ حَدُو سَرْمَداً مَا فِيهِ آخِرُ فَعَالِهِ كَأَوْلِهِ مُتَشَاعِةً أُمُورُهُ مُتَظَاهِرَةٌ أَعْلَاتٍ وَ ارْتَبَكَ فِي الْمُلَكَاتِ وَ مَدَّتْ بِهِ الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ فَمَنْ شَعَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِهِ تَحَيَّرَ فِي الظَّلْمَاتِ وَ ارْتَبَكَ فِي الْمُلَكَاتِ وَ مَدَّتْ بِهِ الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ فَمَنْ شَعَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِهِ تَحَيَّرَ فِي الظَّلْمَاتِ وَ النَّارُ عَلَيْهُ الْمُلَوعِينَ اعْلَمُوا شَيَاطِينُهُ فِي طُغْيَانِهِ وَ زَيَّنَتْ لَهُ سَيِيعَ أَعْمَالِهِ فَالْجُنَّةُ عَلَيْهُ السَّابِقِينَ وَ النَّارُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا يُحْرِدُ مَنْ جَالَهُ اللّهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللَّ فَي أَعْرَا مَنْ اللَّهُ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللَّهُ اللهُ وَالْتَوْقَى تُفْوقُهُ لَا إِنَّكُمْ فَا إِلْكُولُ الْخَايَةُ الْقُصُوى عِبَادَ اللّهِ اللهَ اللهَ وَيَا أَنْهُمْ عَلَى الزَّادِ وَ أُمْرَثُمُ بِالظَّعْنِ وَ حُتِنْتُمُ عَلَى الزَّادِ وَ أُمِرْتُمُ بِالظَّعْنِ وَ حُتِنْتُمُ عَلَى النَّالِهُ وَ أُمْرَامُهُ وَالْتُهُمْ عَلَى الزَّادِ وَ أُمْرَثُمُ بِالظَّعْنِ وَ حُتِنْتُمُ عَلَى الزَّادِ وَ أُمْرَثُمُ بِالظَّعْنِ وَ حُتِنْتُمُ عَلَى اللَّالَةِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْنِ وَ حُتِنْتُمُ عَلَى الزَّادِ وَ أُمْرَثُمُ الللهَ وَالْمُ الْمُعْنِ وَ حُتِنْتُمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَالْتُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الزَّادِ وَ أُمْرَثُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (222)

وُقُوفٍ لَا يَدْرُونَ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالسَّيْرِ أَلَا فَمَا يَصْنَعُ بِالدُّنْيَا مَنْ خُلِقَ لِلْآخِرَةِ وَ مَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّا قَلِيلٍ يُسْلَبُهُ وَ تَبْقَى عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَ حِسَابُهُ عِبَادَ اللّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ اللّهُ مِنَ الثَّيْرِ مَتُرَكُ فِيهِ وَ لَا فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّرِ مَرْغَبٌ عِبَادَ اللّهِ احْذَرُوا يَوْماً تُفْحَصُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَ يَكْثُرُ فِيهِ الرِّإِنْوَالُ وَ تَشِيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّهِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ عُيُوناً مِنْ الرِّلْوَالُ وَ تَشِيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ اعْلَمُوا عَبَادَ اللّهِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ عُيُوناً مِن الرِّوْرَةِ وَلَا مَنْ كُمْ وَعَدَا أَنْفَاسِكُمْ لَا تَسْتُرَكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَيْلٍ دَاجٍ وَ لَا يَكِنْكُمْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ وَ إِنَّ عَمَالَكُمْ وَ عَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ لَا تَسْتُرَكُمْ مِنْهُمْ طُلْمَةُ لَيْلٍ دَاجٍ وَ لَا يُكِنِّكُمْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ وَ إِنَّ عَداً مِنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ يَذْهَبُ الْيَوْمُ بَمَا فِيهِ وَ يَجِيءُ الْغَدُ لَاحِقاً لِهِ فَكَأَنَّ كُلُ الْمِرِي مِنْكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ وَ مَخَلَّ حُفْرَتِهِ فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتِ وَحُدَةٍ وَ مَنْ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ وَ مَخَطَّ حُفْرَتِهِ فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتٍ وَحُدَةٍ وَ مَنْ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ وَ مَخَطَّ حُفْرَتِهِ فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتِ وَحُدَةٍ وَ كَانَ الصَّيْحَةَ قَدْ عَشِيتُكُمْ وَ بَرَزُمُ الْعِلَلُ وَ السَّاعَة قَدْ غَشِيتُكُمْ وَ بَرَزُمُمْ لِلْفَصْلِ الْقَضَاءِ وَلَا مَاكِحَةً وَلَا لَا الْعَلَلُ وَ السَّاعَة قَدْ غَشِيتُكُمْ وَ بَرَزُمُ الْعَلَا وَ السَّعَامَةُ وَلَا الْمَاطِيلُ وَ اضْمَحَلَّتُ عَنْكُمُ الْعِلَلُ وَ السَّعَاعَة قَدْ غَشِيتُكُمْ وَ بَرَزُمُ الْعَلَلُ وَ الْمُعَمَّلُ الْمَالِلُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُلُ وَالْمُهُمُ وَالْمُولِ الْعَلَى وَالْعَمَالِ الْعَلَلُ وَالْمَالُولُ وَلَمْ لَالْمُولِ وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَلَا وَالْمَالِولُ وَلَا مُعَلَا لَالْمُ وَلَا اللَّالِهُ وَالْمَلَا وَالْمَلْوِ وَالْمَلِي وَلَالَا اللَّهُ الْمَلِهُ الْمَلْمُ الْمُؤْتِلُ وَالْمَلْعِلُولُ اللَ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة :

بِكُمُ الْحَقَائِقُ وَ صَدَرَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ مَصَادِرَهَا فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِيَرِ وَ انْتَفِعُوا بِالنُّذُرِ.

158 و من خطبة له ( عليه السلام ) يُنَدِّهُ فيما على فضل الرسول الأعظم ، و فضل القرآن ، ثو حال حولة بنيى أمية:

## النبي و القرآن

أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَ انْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ النُّورِ الْمُقْتَدَى بِهِ ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ وَ لَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا بَيْنَكُمْ وَ الْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ

## دولة بني أمية

و منها: فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَى بَيْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلَّا وَ أَدْخَلَهُ الظَّلَمَةُ تَرْحَةً وَ أَوْلَجُوا فِيهِ نِقْمَةً فَيَوْمَئِذٍ لَا يَبْقَى لَهُمْ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ وَ لَا فِي الْأَرْضِ نَاصِرٌ أَصْفَيْتُمْ بِالْأَمْرِ غَيْرَ أَهْلِهِ وَ نِقْمَةً فَيَوْمَئِذٍ لَا يَبْقَى لَهُمْ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ وَ لَا فِي الْأَرْضِ نَاصِرٌ أَصْفَيْتُمْ بِالْأَمْرِ غَيْرَ أَهْلِهِ وَ أَوْرَدْتُمُوهُ غَيْرَ مَوْرِدِهِ وَ سَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِمَّنْ ظَلَمَ مَأْكَلًا بِمَأْكُلٍ وَ مَشْرَباً بِمَشْرَبٍ مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلْقَمِ وَ مَشْرَبا الصَّبِرِ الصَّبِرِ الصَّبِرِ

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة :

وَ الْمَقِرِ وَ لِبَاسِ شِعَارِ الْخَوْفِ وَ دِثَارِ السَّيْفِ وَ إِنَّمَا هُمْ مَطَايَا الْخَطِيئَاتِ وَ زَوَامِلُ الْآثَامِ فَأُقْسِمُ أَنْ الْمَقِرِ وَ لِبَاسِ شِعَارِ الْخَوْفِ وَ دِثَارِ السَّيْفِ وَ إِنَّمَا هُمُّ لَا تَذُوقُهَا وَ لَا تَطْعَمُ بِطَعْمِهَا أَبَداً مَا ثُمَّ أَقْسِمُ لَتَنْحَمَنَّهَا أُمَيَّةُ مِنْ بَعْدِي كَمَا تُلْفَظُ النُّحَامَةُ ثُمَّ لَا تَذُوقُهَا وَ لَا تَطْعَمُ بِطَعْمِهَا أَبَداً مَا كُرَّ الْجَدِيدَانِ .

## 159 و من خطبة له ( عليه السلام ) يبين فيما حسن معاملته لرغيته:

وَ لَقَدْ أَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ وَ أَحَطْتُ بِجُهْدِي مِنْ وَرَائِكُمْ وَ أَعْتَقْتُكُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّلِ وَ حَلَقِ الضَّيْمِ شُكْراً مِنِي لِلْبِرِّ الْقَلِيلِ وَ إِطْرَاقاً عَمَّا أَدْرَكَهُ الْبَصَرُ وَ شَهِدَهُ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكَرِ الْكَثِيرِ

160 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

عظمة الله

أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَ حِكْمَةٌ وَ رِضَاهُ أَمَانٌ وَ رَحْمَةُ يَقْضِي بِعِلْمٍ وَ يَعْفُو بِحِلْمٍ .

حمد الله

اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَ تُعْطِي وَ عَلَى مَا تُعَافِي وَ تَبْتَلِي حَمْداً

يَكُونُ أَرْضَى الحُمْدِ لَكَ وَ أَحَبَّ الحُمْدِ إِلَيْكَ وَ أَفْضَلَ الحُمْدِ عِنْدَكَ حَمْداً يَمْلاً مَا حَلَقْتَ وَ يَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ حَمْداً لَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهُ وَ لَا يَفْنَى مَدَدُهُ فَلَسْنَا مَا أَرَدْتَ حَمْداً لَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهُ وَ لَا يَفْنَى مَدَدُهُ فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتِكَ إِلَّا أَنَّ نَعْلَمُ أَنَّكَ حَيُّ قَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَمْ يَنْتَهِ إِلَيْكَ نَظَرٌ وَ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّكَ حَيُّ قَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَمْ يَنْتَهِ إِلَيْكَ نَظَرٌ وَ لَمْ يَدُرِكِكَ بَصَرٌ أَدْرَكْتَ الْأَبْصَارَ وَ أَحْصَيْتَ الْأَعْمَالَ وَ أَحَدْتَ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ وَ مَا الَّذِي يُدُرِكِكَ بَصَرٌ أَدْرَكْتَ الْأَبْصَارَ وَ أَحْصَيْتَ الْأَعْمَالَ وَ أَحَدْتَ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ وَ مَا الَّذِي يُدُرِكُ كَ بَصَرٌ أَدْرَكْتَ الْأَبْصَارَ وَ أَحْصَيْتَ الْأَعْمَالَ وَ أَحَدْتَ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ وَ مَا الَّذِي يُدُرِكُ كَ بَصَرٌ أَدْرَكْتَ الْأَبْفِيلِ بَيْنَا وَ بَيْنَهُ وَمَا يَعْبَبَ عَنَا مِنْهُ وَ يَصِفُهُ مِنْ عَظِيمٍ سُلْطَانِكَ وَ مَا تَعْيَبَ عَنَا مِنْهُ وَ يَرْي مِنْ حَلْقِكَ وَ مَا تَعْيَبَ عَنَا مِنْهُ وَ الْمَعْفُولُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَ كَيْفَ مَوْرِ الْمُاءِ أَرْضَكَ وَكَيْفَ ذَرَاتَ حَلْقَكَ وَ كَيْفَ مَدُدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ أَرْضَكَ رَجَعَ طَرُفُهُ حَسِيراً وَ عَقْلُهُ مَبْهُوراً وَ سَمْعُهُ وَالْها وَ فَكُرُهُ حَائِراً .

## كيف يكون الرجاء

منها: يَدَّعِي بِزَعْمِهِ أَنَّهُ يَرْجُو اللَّهَ كَذَبَ وَ الْعَظِيمِ مَا بَالُهُ لَا يَتَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ وَ كُلُّ رَجَاءٍ إِلَّا رَجَاءَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ مَدْخُولُ وَ كُلُّ حَوْفٍ مُحَقَّقُ إِلَّا حَوْفَ اللّهِ فَإِنَّهُ مَعْلُولُ يَرْجُو اللّهَ فِي الْكَبِيرِ وَ يَرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّغِيرِ فَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّبَّ فَمَا بَالُ اللّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُقَصَّرُ بِهِ الْكَبِيرِ وَ يَرْجُو الْعِبَادِهِ أَ تَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ كَاذِباً أَوْ تَكُونَ لَا تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعاً وَ كَذَلِكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبَّهُ فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ كَذَلِكَ إِنْ هُو خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبَّهُ فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقُداً وَ خَوْفَهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبَّهُ فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ لَكَ إِنْ هُو خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبَّهُ فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ كَانَ عَلَى اللّهِ تَعَلَى فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا وَ صَارَ عَبْداً هَلَ عَلَي اللّهِ تَعَالَى فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا وَ صَارَ عَبْداً لَهَا .

## رسول الله

وَ لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللّهِ (صلى الله عليه وآله) كَافٍ لَكَ فِي الْأُسْوَةِ وَ دَلِيلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَ عَيْبِهَا وَ كَثْرَةِ مَخَازِيهَا وَ مَسَاوِيهَا إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا وَ وُطِّئَتْ لِغَيْرِهِ أَكْنَافُهَا وَ فُطِمَ عَنْ رَضَاعِهَا وَ زُوِيَ عَنْ زَخَارِفِهَا .

#### موسي

وَ إِنْ شِئْتَ ثَنَيْتُ بِمُوسَى كَلِيمِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) حَيْثُ يَقُولُ رَبِّ إِنِيّ لِما أَنْزَلْتَ إِلَيّ مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ وَ اللّهِ مَا سَأَلَهُ إِلّا خُبْزاً يَأْكُلُهُ لِأَنّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةَ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ خُضْرَةُ تهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (227)

الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِيفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهُزَالِهِ وَ تَشَذُّبِ كَمْهِ .

#### حاود

وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوُدَ ( صلوات الله عليه ) صَاحِبِ الْمَزَامِيرِ وَ قَارِئِ أَهْلِ الْجُنَّةِ فَلَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ وَ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أَيُّكُمْ يَكْفِينِي بَيْعَهَا وَ يَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِيرِ مِنْ ثَمَنِهُ اللهُ عَمْلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ وَ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أَيُّكُمْ يَكْفِينِي بَيْعَهَا وَ يَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِيرِ مِنْ ثَمَنِهَا .

#### رمسيذ

وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (عليه السلام) فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ وَ يَلْبَسُ الْخُوعَ وَ سِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلَالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الْخُشِنَ وَ يَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ كَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَ سِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلَالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الْخُرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ فَاكِهَتُهُ وَ رَيْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ وَ لَا وَلَدُ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ فَاكِهَتُهُ وَ لَا طَمَعُ يُذِلَّهُ دَابَّتُهُ رِجْلَاهُ وَ خَادِمُهُ يَدَاهُ.

# الرسول الأنخطم

فَتَأَسَّ بِنَبِیِّكَ الْأَطْیَبِ الْأَطْهَرِ ( صلی الله علیه وآله ) فَإِنَّ فِیهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّی وَ عَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّی وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ الْمُتَأْسِی

بِنبِيهِ وَ الْمُقْتَصُّ لِأَثَرِهِ قَضَمَ الدُّنْيَا قَضْماً وَ لَمْ يُعِرْهَا طَرْفاً أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنْيَا كَشْحاً وَ اَحْمَمُهُمْ مِنَ الدُّنْيَا بَطْناً عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَاَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَ عَلِمَ أَنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ أَبْغَضَ شَيْعاً وَعَلَمْ مِنَ اللّهُ وَ حَقَّرَ شَيْعاً فَحَقَّرَهُ وَ صَغَرَ شَيْعاً فَصَغَرَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِينَا إِلّا حُبُّنَا مَا أَبْغَضَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ لَكَفَى بِهِ شِقاقاً لِلّهِ وَ مُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ اللّهِ وَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُهُ وَ يَعْظِيمُنَا مَا صَغَرَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ لَكَفَى بِهِ شِقاقاً لِلّهِ وَ مُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ اللّهِ وَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُهُ وَ يَعْلِمُ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَخْصِفُ بِيدِهِ نَعْلَهُ وَ يَرْقَعُ لَكُونَ السِّيرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُكُونَةً لِإِحْدَى أَزْوَاجِهِ غَيِبِيهِ عَتِي فَإِينَ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَ تَعْلَمُ وَ يَرْفَعُ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُكُونَ السِّيرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُكُونَ اللّهُ إِلَى اللّهُ فَى يَرْكُبُ الجُهِمَارَ الْعَارِي وَ يُرْدِفُ حَلْفَهُ وَ يَكُونُ السِّيرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّسَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَةُ لِإِحْدَى أَزْوَاجِهِ غَيِبِيهِ عَتِي فَإِينَ إِذَا نَظُرُ اللّهِ ذَكُونُ الللّهُ لَهُ وَكُونُ اللّهِ لَلْ يَعْضَ شَيْعاً أَنْ عَنِيهِ لِكَنُكُ عَلَى مَسَاوِئِ الللّهُ فَي رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) مَا يَدُلُكُ عَلَى مَسَاوِئِ الدُّنْيَا وَ عُيُومِهَا إِذْ جَاعَ فَيها مَعَ عَطِيمٍ وُلُفَتِهِ فَلْيَنْظُرُ وَاظِرٌ بِعَقْلِهِ أَكْرَمَ

اللّه مُحَمَّداً بِذَلِكَ أَمْ أَهَانَهُ فَإِنْ قَالَ أَهَانَهُ فَقَدْ كَذَبَ وَ اللّهِ الْعَظِيمِ بِالْإِفْكِ الْعَظِيمِ وَ إِنْ قَالَ أَكْرَمَهُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَهَانَ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْيَا لَهُ وَ زَوَاهَا عَنْ أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ قَالَ أَكْرَمَهُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَعْلَ مُحَمَّداً (صلى فَتَأَسَّى مُتَأَسِّ بِنَبِيّهِ وَ اقْتَصَّ أَثَرَهُ وَ وَلَجَ مَوْلِجَهُ وَ إِلّا فَلَا يَأْمَنِ الْهُلَكَةَ فَإِنَّ اللّهَ جَعَلَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) عَلَما لِلسَّاعَةِ وَ مُبَشِّراً بِالْجُنَّةِ وَ مُنْذِراً بِالْعُقُوبَةِ حَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصاً وَ وَرَدَ الله عليه وآله ) عَلَما لِلسَّاعَةِ وَ مُبَشِّراً بِالْجُنَّةِ وَ مُنْذِراً بِالْعُقُوبَةِ حَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصاً وَ وَرَدَ اللّهِ عليه وآله ) عَلَما لِلسَّاعَةِ وَ مُبَشِّراً بِالْجُنَّةِ وَ مُنْذِراً بِالْعُقُوبَةِ حَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصاً وَ وَرَدَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَ عَجَراً عَلَى حَجَرٍ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ وَ أَجَابَ دَاعِيَ رَبِّهِ فَمَا أَعْظَمَ مِنَّةَ اللّهِ اللّهِ لَقَدْ رَقَعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَى عَذِنَا حِينَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِهِ سَلَفا نَتَبِعُهُ وَ قَائِداً نَطَأُ عَقِبَهُ وَ اللّهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَى اللّهِ لَقَدْ رَقَعْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ لَقَدْ قَالَ لِي قَائِلُ أَ لَا تَنْبِذُهَا عَنْكَ فَقُلْتُ اعْرُبْ عَتِي فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقُومُ السُّرَى .

# 161- و من خطبة له ( عليه السلام) في صفة النبي و أصل بيته و أتباع دينه ، و فيما يعظ بالتقوى : الرسول و أهله و أتباع دينه

ابْتَعَثَهُ بِالنُّورِ الْمُضِيءِ وَ الْبُرْهَانِ الجُلِيِّ وَ الْمِنْهَاجِ الْبَادِي وَ الْكِتَابِ الْهَادِي أُسْرَتُهُ خَيْرُ أُسْرَتُهُ خَيْرُ أُسْرَةٍ وَ شَجَرَتُهُ بِطَيْبَةَ وَ هِجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ وَ شَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَةٍ أَغْصَانُهَا مُعْتَدِلَةٌ وَ ثِمَارُهَا مُتَهَدِّلَةٌ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَ هِجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ

عَلَا هِمَا ذِكْرُهُ وَ امْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُهُ أَرْسَلَهُ بِحُجَّةٍ كَافِيَةٍ وَ مَوْعِظَةٍ شَافِيَةٍ وَ دَعْوَةٍ مُتَلَافِيَةٍ أَظْهَرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَخْهُولَةَ وَ قَمَعَ بِهِ الْبِدَعَ الْمَدْخُولَةَ وَ بَيَّنَ بِهِ الْأَحْكَامَ الْمَفْصُولَةَ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ الشَّرَائِعَ الْمَخْهُولَةَ وَ تَعْظُمْ كَبُوتُهُ وَ يَكُنْ مَآبُهُ إِلَى الْخُزْنِ الطَّوِيلِ وَ الْعَذَابِ دَيْنًا تَتَحَقَّقْ شِقْوَتُهُ وَ تَنْفَصِمْ عُرُوتُهُ وَ تَعْظُمْ كَبُوتُهُ وَ يَكُنْ مَآبُهُ إِلَى الْخُزْنِ الطَّوِيلِ وَ الْعَذَابِ الْوَبِيلِ وَ الْعَذَابِ الْمُؤَدِّيَةَ إِلَى جَنَّتِهِ الْقَاصِدَةَ إِلَى حَكِلِ اللّهِ تَوَكُّلَ الْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَ أَسْتَرْشِدُهُ السَّبِيلَ الْمُؤَدِّيَةَ إِلَى جَنَّتِهِ الْقَاصِدَةَ إِلَى حَكِلِ الْمُؤْمِنِيْقِ .

## النصع بالتعوى

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللّهِ بِتَقْوَى اللّهِ وَ طَاعَتِهِ فَإِنَّمَا النَّجَاةُ غَداً وَ الْمَنْجَاةُ أَبَداً رَهَّبَ فَأَبْلَغَ وَ رَصَفَ لَكُمُ الدُّنْيَا وَ انْقِطَاعَهَا وَ زَوَالْهَا وَ انْتِقَالَهَا فَأَعْرِضُوا عَمَّا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا أَقْرَبُ دَارٍ مِنْ سَحَطِ اللّهِ وَ أَبْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللّهِ فَغُضُّوا عَنْكُمْ عِبَادَ اللّهِ غَمُومَهَا وَ أَشْغَالْهَا لِمَا قَدْ أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّفِ حَالَاتِهَا فَاحْذَرُوهَا حَذَرَ الشَّفِيقِ النَّاصِحِ غُمُومَهَا وَ أَشْغَالْهَا لِمَا قَدْ أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّفِ حَالَاتِهَا فَاحْذَرُوهَا حَذَرَ الشَّفِيقِ النَّاصِحِ فَمُومَهَا وَ أَشْغَالُهَا لِمَا قَدْ أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّفِ حَالَاتِهَا فَاحْذَرُوهَا حَذَرَ الشَّفِيقِ النَّاصِحِ فَمُومَهَا وَ أَشْغَالُهَا لِمَا قَدْ أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّفِ حَالَاتِهَا فَاحْذَرُوهَا حَذَرَ الشَّفِيقِ النَّاصِحِ وَ اعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ قَدْ تَزَايَلَتْ أَوْصَالُهُمْ وَ زَالَتْ أَبْصَارُهُمْ وَ أَشْمَاعُهُمْ وَ ذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَ عِزُّهُمْ وَ انْقَطَعَ سُرُورُهُمْ وَ نَعِيمُهُمْ فَبُدِلُوا بِقُرْبِ

نحج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (231)

الْأَوْلَادِ فَقْدَهَا وَ بِصُحْبَةِ الْأَزْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا لَا يَتَفَاحَرُونَ وَ لَا يَتَنَاسَلُونَ وَ لِا يَتَنَاسَلُونَ وَ لِا يَتَخَاوَرُونَ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ حَذَرَ الْغَالِبِ لِنَفْسِهِ الْمَانِعِ لِشَهْوَتِهِ النَّاظِرِ بِعَقْلِهِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاضِحٌ وَ الْعَلَمَ قَائِمٌ وَ الطَّرِيقَ جَدَدٌ وَ السَّبِيلَ قَصْدٌ .

162 -و من كلام له ( عليه السلام ) لبعض أصحابه و قد سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و أنتم أحق به فقال:

يَا أَحَا بَنِي أَسَدٍ إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِينِ تُرْسِلُ فِي غَيْرِ سَدَدٍ وَ لَكَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصِّهْرِ وَ حَقُّ الْمَسْأَلَةِ وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ أَمَّا الْإسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ الْأَشَدُونَ بِالرَّسُولِ ( صلى الله عليه وآله ) نَوْطاً فَإِنَّمَا كَانَتْ أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَحَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ وَ الْحَكَمُ اللهُ وَ الْمَعْوَدُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةُ .

وَ دَعْ عَنْكَ غَبْاً صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ \* وَ لَكِنْ حَدِيثاً مَا حَدِيثُ الرَّوَاحِلِ وَ هَلُمَّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْكَائِهِ وَ لَا غَرْوَ وَ اللَّهِ فَيَا لَهُ حَطْباً يَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ وَ يُكْثِرُ كلح البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة

الْأُودَ حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نُورِ اللَّهِ مِنْ مِصْبَاحِهِ وَ سَدَّ فَوَّارِهِ مِنْ يَنْبُوعِهِ وَ جَدَحُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فِرْ الْأُودَ حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نُورِ اللَّهِ مِنْ مِصْبَاحِهِ وَ سَدَّ فَوَّارِهِ مِنْ يَنْبُوعِهِ وَ جَدَحُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فِرْ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى شِرْباً وَبِيئاً فَإِنْ تَرْتَفِعْ عَنَّا وَ عَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوَى أَجْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .

## 163 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

#### الخالق جل و علا

الحُمْدُ لِللهِ خَالِقِ الْعِبَادِ وَ سَاطِحِ الْمِهَادِ وَ مُسِيلِ الْوِهَادِ وَ مُحْصِبِ النِّجَادِ لَيْسَ لِأَوَّلِيَّهِ الْبَعْفَاهُ الْبَنِقَاءُ وَ لَا لِأَوْلِيَّتِهِ انْقِضَاءٌ هُوَ الْأَوْلُ وَ لَمْ يَرَلْ وَ الْبَاقِي بِلَا أَجَلٍ حَرَّتْ لَهُ الجُبَاهُ وَ وَحَدَتْهُ الشِّفَاهُ حَدَّ الْأَشْيَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَمَا إِبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا لَا تُقَدِّرُهُ الْأَوْهَامُ بِالحُدُودِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ لَا بِالْجُوارِحِ حَدَّ الْأَشْيَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَمَا إِبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا لَا تُقَدِّرُهُ الْأَوْهَامُ بِالحُدُودِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ لَا بِالْجُوارِحِ وَ الْأَدُواتِ لَا يُقَالُ لَهُ مَتَى وَ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَمَدٌ بِحَتَّى الظَّاهِرُ لَا يُقَالُ مِمَّ وَ الْبَاطِنُ لَا يُقَالُ فِيمَ لَا وَ الْأَدُواتِ لَا يُقَالُ لَهُ مَتَى وَ لَا يُصْرَبُ لَهُ أَمَدٌ بِحَتَّى الظَّاهِرُ لَا يُقالُ مِمَّ وَ الْبَاطِنُ لَا يُقَالُ فِيمَ لَا شَبِعُ فَيُتَقَصَّى وَ لَا مَحْورِبٌ فَيُحُوى لَمْ يَقُرُبْ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْتِصَاقِ وَ لَمْ يَبْعُدْ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ وَ لَا الْمِسَاطُ خُطُوةٍ فِي يَعْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ خُوطَةٍ وَ لَا كُرُورُ لَفْظَةٍ وَ لَا ازْدِلَافُ رَبُوةٍ وَ لَا انْبِسَاطُ خُطُوةٍ فِي لَيْلِ دَاجٍ وَ لَا غَسَقٍ

سَاجٍ يَتَفَيَّأُ عَلَيْهِ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ وَ تَعْقُبُهُ الشَّمْسُ ذَاتُ النُّورِ فِي الْأَفُولِ وَ الْكُرُورِ وَ تَقَلُّبِ الْأَزْمِنَةِ وَ اللَّهُ هُورِ مِنْ إِقْبَالِ لَيْلٍ مُقْبِلٍ وَ إِذْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَ مُدَّةِ وَ كُلِّ إِحْصَاءٍ وَ عِدَّةٍ تَعَالَى الدُّهُورِ مِنْ إِقْبَالِ لَيْلٍ مُقْبِلٍ وَ إِذْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَ مُدَّةِ وَ كُلِّ إِحْصَاءٍ وَ عِدَّةٍ تَعَالَى عَمَّا يَنْحَلُهُ الْمُحَدِّدُونَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْدَارِ وَ نِهَايَاتِ الْأَقْطَارِ وَ تَأَثُّلِ الْمَسَاكِنِ وَ تَمَكُّنِ الْأَمَاكِنِ فَعَيْرِهِ مَنْسُوبٌ .

#### ابتدائح المخلوقين

لَمْ يَخْلُقِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أُصُولٍ أَزَلِيَّةٍ وَ لَا مِنْ أَوَائِلَ أَبَدِيَّةٍ بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ وَ صَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ لَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْهُ امْتِنَاعٌ وَ لَا لَهُ بِطَاعَةِ شَيْءٍ انْتِفَاعٌ عِلْمُهُ بِالْأَمْوَاتِ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بِمَا فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَى. كَعِلْمِهِ بِمَا فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَى.

منها: أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ وَ الْمُنْشَأُ الْمَرْعِيُّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ مُضَاعَفَاتِ الْأَسْتَارِ. بُدِئْتَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ وَ وُضِعْتَ فِي قَرارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ وَ أَجَلٍ مَقْسُومٍ تَمُورُ الْأَسْتَارِ. بُدِئْتَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ وَ وُضِعْتَ فِي قَرارٍ مَكِينٍ إلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ وَ أَجَلٍ مَقْسُومٍ تَمُورُ فِي بَطْنِ أُمِّكَ جَنِيناً لَا تُحِيرُ دُعَاءً وَ لَا تَسْمَعُ نِدَاءً ثُمُّ أُخْرِجْتَ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى دَارٍ لَمُ تَشْهَدُهَا وَ لَمُ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا

نعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (234)

فَمَنْ هَدَاكَ لِاجْتِرَارِ الْغِذَاءِ مِنْ تَدْيِ أُمِّكَ وَ عَرَّفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وَ إِرَادَتِكَ هَيْهَاتَ إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ ذِي الْمَيْئَةِ وَ الْأَدَوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ حَالِقِهِ أَعْجَزُ وَ مِنْ تَنَاوُلِهِ إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ وَ مِنْ تَنَاوُلِهِ إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ وَ مِنْ تَنَاوُلِهِ إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ ذِي الْمَخْلُوقِينَ أَبْعَدُ .

164 -و من كلام له ( عليه السلام ) لما اجتمع الناس إليه و شكوا ما نقموه على عثمان و سألوه مخاطبته لهم و استعتابه لهم فدخل عليه فقال!

إِنَّ النَّاسَ وَرَائِي وَ قَدِ اسْتَسْفَرُونِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ مَا أَعْرِفُ شَيْءً جُهُلُهُ وَ لَا أَدُلُكَ عَلَى أَمْرٍ لَا تَعْرِفُهُ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ مَا سَبَقْنَاكَ إِلَى شَيْءٍ فَنُخْبِرَكَ عَنْهُ وَ لَا خَلُونَا بِشَيْءٍ فَنُبَلِّغَكَهُ وَ قَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا وَ سَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا وَ صَحِبْتَ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) كَمَا صَحِبْنَا وَ مَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَ لَا ابْنُ الْخُطَّابِ بِأَوْلَى بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْكَ وَ أَنْتَ الله عليه وآله ) كَمَا صَحِبْنَا وَ مَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَ لَا ابْنُ الْخُطَّابِ بِأَوْلَى بِعَمَلِ الْحَقِيقِ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَقْرَبُ إِلَى أَبِي رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَشِيجَةَ رَحِمٍ مِنْهُمَا وَ قَدْ نِلْتَ مِنْ صِهْرِهِ مَا لَمْ أَقُرَبُ إِلَى أَبِي رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَشِيجَةَ رَحِمٍ مِنْهُمَا وَ قَدْ نِلْتَ مِنْ صِهْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا فَاللّهَ اللهَ فِي نَفْسِكَ فَإِنَّكَ وَ اللّهِ مَا تُبَصَّرُ مِنْ عَمًى وَ لَا تُعَلَّمُ مِنْ جَهْلٍ وَ إِنَّ الطُّرُقَ لَوَاضِحَةٌ وَ إِنَّ أَعْلَمُ الدِينِ لَقَائِمَةٌ فَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللّهِ عِنْدَ اللهِ إِمَامٌ عَادِلٌ لَكُ اللّهَ إِمَامٌ عَادِلٌ

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (235)

هُدِي وَ هَدَى فَأَقَامَ سُنَةً مَعْلُومَةً وَ أَمَاتَ بِدْعَةً جُهُولَةً وَ إِنَّ السُّنَنَ لَنَيِرَةٌ لَمَا أَعْلَامٌ وَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَ ضُلَّ بِهِ فَأَمَاتَ سُنَةً مَأْخُوذَةً وَ الْبِدَعَ لَظَاهِرَةٌ لَمَا أَعْلَامٌ وَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) يَقُولُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْإِمَامِ الْجُنائِرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَ لَا عَاذِرٌ فَيُلْقَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى ثُمُّ يَرْتَبِطُ فِي الْجُنَائِرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَ لَا عَاذِرٌ فَيُلْقَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى ثُمُّ يَرْتَبِطُ فِي الْجُنَاقِ وَ يَشْ مُعَهُ نَصِيرٌ وَ لَا عَاذِرٌ فَيُلْقَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى ثُمُّ يَرْتَبِطُ فِي قَعْرِهَا وَ إِنِي أَنْشُدُكَ اللهَ أَلَا تَكُونَ إِمَامَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَقْتُولَ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَقْتُولَ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَقْتُولَ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ يَهُ مَنْ الْفَقَالُ فِي هَذِهِ الْمُعْرَولَ فَيهَا مَرْجًا فَلَا لَهُ عُلْمَ عَلَيْهَا الْقَتْلُ وَ الْقِتَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ يَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا وَ يَبُثُ الْفِتَالُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ يَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا وَ يَبُثُ الْفَتَى فِيهَا فَلَا يَعْمُ وَلَا السِّنِ وَ تَقَضِّي الْعُمُورَةَ فِيهَا مَرْجًا فَلَا أَكُولَ الْمَلِيهِ مَنْ مَظَالِهِ هِمْ فَنَ الْمَالِمِهِمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا أَجُلَ فِيهِ وَ مَا غَابَ عَلَى فَلَا أُولِهُ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِهِ هِمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا أَجُلَ فِيهِ وَ مَا غَابَ وَالْمَهُ وَمُولُ أَمُولُ أَمُولُ أَمْولُ أَمُولُ أَمُولُ أَمُولُ أَمُولُ أَمُولُ أَلُولُ اللّهِ فَي أَلَا أَولَا اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

الطاوس: و من خطبة له ( عليه السلام ) يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس المنافقة الطبور

ابْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِيباً مِنْ حَيَوَانٍ وَ مَوَاتٍ وَ سَاكِنِ وَ ذِي حَرَكَاتٍ

وَ أَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ الْبَيِّنَاتِ عَلَى لَطِيفِ صَنْعَتِهِ وَ عَظِيمٍ قُدْرَتِهِ مَا انْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ وَ مَسَلِّمَةً لَهُ وَ نَعَقَتْ فِي أَسْمَاعِنَا دَلَائِلُهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَ مَا ذَرَأَ مِنْ مُخْتَلِفِ صُورِ الْأَطْيَارِ الَّتِي مَسَلِّمَةً لَهُ وَ نَعَقَتْ فِي أَسْمَاعِنَا دَلَائِلُهُ عَلَى وَحُدَانِيَّتِهِ وَ مَا ذَرَأَ مِنْ خُنَافِ صُورِ الْأَطْيَارِ الَّتِي أَسْكَنَهَا أَخَادِيدَ الْأَرْضِ وَ خُرُوقَ فِجَاجِهَا وَ رَوَاسِيَ أَعْلَامِهَا مِنْ ذَاتِ أَجْنِحَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ هَيْئَاتٍ مُتَايِنَةٍ مُصَرَّفَةٍ فِي زِمَامِ التَّسْخِيرِ وَ مُرَفْرِفَةٍ بِأَجْنِحَتِهَا فِي مَغَارِقِ الْجُوّ الْمُنْفَسِحِ وَ الْفَضَاءِ الْمُنْفَرِحِ كُوفَا بَعْدَ إِذْ لَمْ تَكُنْ فِي عَجَائِبِ صُورٍ ظَاهِرَةٍ وَ رَكَّبَهَا فِي حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُخْتَجِبَةٍ وَ مَنَعَ بَعْضَهَا كَوْ عَجَائِبِ صُورٍ ظَاهِرَةٍ وَ رَكَّبَهَا فِي حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُخْتَجِبَةٍ وَ مَنَعَ بَعْضَهَا كَلَى اجْتِلَافِهَا فِي الْمُواءِ خُفُوفاً وَ جَعَلَهُ يَدِفُّ دَفِيفاً وَ نَسَقَهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا فِي الْأَصَابِيغِ بِعَبَالَةِ حَلْقِهِ أَنْ يَسْمُونَ فِي الْمُواءِ خُفُوفاً وَ جَعَلَهُ يَدِفُّ دَفِيفاً وَ نَسَقَهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا فِي الْأَصَابِيغِ بِعَرَالَةٍ خُلْقِهِ أَنْ يَسْمُونَ فِي الْمُواءِ خُفُوفاً وَ جَعَلَهُ يَدِفُّ دَفِيفاً وَ نَسَقَهَا عَلَى اخْتِلَافِها فِي الْأَصَابِيغِ بِلَطِيفِ قُدْرَتِهِ وَ دَقِيقِ صَنْعَتِهِ فَمِنْهَا مَعْمُوسٌ فِي قَالَبِ لَوْنٍ لَا يَشُوبُهُ غَيْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فِيهِ وَ مِنْهَا مَعْمُوسٌ فِي لَوْنِ صِبْغ قَدْ طُوقِقَ جِنَلَافِ مَا صُبْغَ بِهِ .

#### الطاوس

وَ مِنْ أَعْجَبِهَا حَلْقاً الطَّاوُسُ الَّذِي أَقَامَهُ فِي أَحْكَمِ تَعْدِيلٍ وَ نَضَّدَ أَلْوَانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْضِيدٍ إِكَا مَنْ عَلَى إِخَالَ مَسْحَبَهُ إِذَا دَرَجَ إِلَى الْأُنْثَى نَشَرَهُ مِنْ طَيِّهِ وَ سَمَا بِهِ مُطِلَّا عَلَى رَأْسِهِ كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيٍّ عَنَجَهُ نُوتِيُّهُ يَخْتَالُ بِأَلْوَانِهِ وَ يَمِيسُ بِزَيَفَانِهِ يُفْضِي كَإِفْضَاءِ

شج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة :

الدِّيكَةِ وَ يَؤُرُّ مِمَلاقِحِهِ أَرَّ الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ لِلضِّرَابِ أُحِيلُكَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مُعَايَنَةٍ لَا كَمَنْ يُحِيلُ عَلَى ضَعِيفٍ إِسْنَادُهُ وَ لَوْ كَانَ كَرْغِم مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُلْقِحُ بِدَمْعَةٍ تَسْفَحُهَا مَدَامِعُهُ فَتَقِفُ فِي صَفَّتَيْ جُفُونِهِ وَ أَنَّ أُنْتَاهُ تَطْعَمُ ذَلِكَ ثُمَّ تَبِيضُ لَا مِنْ لِقَاحٍ فَحْلٍ سِوَى الدَّمْعِ الْمُنْبَجِسِ لَمَا كَانَ ذَلِكَ جُفُونِهِ وَ أَنَّ أُنْتَاهُ تَطْعَمُ ذَلِكَ ثُمُّ تَبِيضُ لَا مِنْ لِقَاحٍ فَحْلٍ سِوَى الدَّمْعِ الْمُنْبَجِسِ لَمَا كَانَ ذَلِكَ بَاعْمُجَبَ مِنْ مُطَاعَمةِ الْغُرَابِ تَخَالُ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ فِضَّةٍ وَ مَا أُنْبِتَ عَلَيْهَا مِنْ عَجِيبِ دَارَاتِهِ وَ شُعُوسِهِ حَالِصَ الْعِقْيَانِ وَ فِلَدَ الزَّبَرْجَدِ فَإِنْ شَبَهْتَهُ بِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ جَبَى جُنِي مِنْ زَهْرَوْكُلِّ شُعُوسِهِ حَالِصَ الْعِقْيَانِ وَ فِلَدَ الزَّبَرْجَدِ فَإِنْ شَبَهْتَهُ بِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ جَبَى مِنْ زَهْرَوْكُلِّ مُعْوَسِهِ عَالِصَ الْعِقْيَانِ وَ فِلَدَ الزَّبَرْجَدِ فَإِنْ شَبَهْتُهُ بِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ جَبَى مِنْ زَهْرَوْكُلِّ رَبِيعٍ وَ إِنْ ضَاهَيْتَهُ بِالْمَلَابِسِ فَهُو كَمُوشِي الْمُكَلِّلِ مَنْ وَعَاجِهِ الْمُنْ وَالْمَهُ مُنْ وَاللَّهُ بِاللَّهُ لِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْقِهِ كَفُوسِ فَلْ أَنْ وَالْمَلُهُ مُعْمَلُ الْمَعْمُ وَلَيْ مِصُوتِ يَكُولُوهِ وَلَوْمِ الْمُوبِ سَاقِهِ صِيصِيتَةً حَفِيَّةٌ وَ لَهُ فِي مَوْضِعِ الْعُرْفِ فُنْزُعَة حَضْرًاءُ مُوسِعِ الْعُرْفِ فُنْزُعَة حَضْرًاءُ مُوسِعِ الْعُرْفِ فُنْزُعَة حَضْرًاءُ مُوسِعِ الْعُرْفِ فَنْزُعَة حَضْرَاءُ مُوسِعِ الْعُرْفِ فَنْزُعَة حَضْرَاءُ مُوسِعِ الْعُرْفِ فَنْزُعَة حَضْرَاءُ مُوسِ مِنْ طُنْبُوبِ سَاقِهِ صِيصِيقَةً حَفِيَّةٍ وَ لَهُ فِي مَوْضِعِ الْعُرْفِ فُنْزُعَة حَضْرَاءُ مُنْ مُعْرَاءُ مُنْتُ الْفَرَضِ فَلْنَاهُ مَلْ مُنْ عَنْ الْمُعْرَاءُ وَ مَعْرِهُ الْفَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْوَسَعَةِ الْمُؤْمِقُ فَيْتُهِ وَلَا لَمُ الْمُؤْمِ وَلُومِ الْمُؤْمِ وَالْمُومِ الْفَرَاقِ وَلَا الْمُؤْمِ الْفَيْعَالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

كَحَرِيرَةٍ مُلْبَسَةٍ مِرْآةً ذَاتَ صِقَالٍ وَ كَأَنَّهُ مُتَلَقِّعٌ بِمِعْجَرٍ أَسْحَمَ إِلَّا أَنَّهُ يُخَيَّلُ لِكَثْرَةِ مَائِهِ وَ شِدَّةِ بَرِيقِهِ أَنَّ الْخُضْرَة النَّاضِرَة مُمُتَزِجَة بِهِ وَ مَعَ فَتْقِ سَمْعِهِ حَطَّ كَمُسْتَدَقِ الْقَلَمِ فِي لَوْنِ الْأُقْحُوانِ أَبْيَصُ يَقَقٌ فَهُو بِبَيَاضِهِ فِي سَوَادِ مَا هُنَالِكَ يَأْتَلِقُ وَ قَلَّ صِبْغٌ إِلَّا وَ قَدْ أَحْذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ وَ عَلَاهُ بِكَثْرَة عِقَالِهِ وَ بَوِيقِهِ فِي سَوَادِ مَا هُنَالِكَ يَأْتَلِقُ وَ قَلَّ صِبْغٌ إِلَّا وَ قَدْ أَحْذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ وَ عَلَاهُ بِكَثْرَة صِقَالِهِ وَ بَوِيقِهِ وَ بَعِيصِ دِيبَاحِهِ وَ رَوْنَقِهِ فَهُو كَالْأَرَاهِيرِ الْمَبْتُوثَةِ لَمْ تُرَبِّكَا أَمْطَارُ رَبِيعٍ وَ لَا شُمُوسُ صِقَالِهِ وَ بَرِيقِهِ وَ بَعِيصِ دِيبَاحِهِ وَ رَوْنَقِهِ فَهُو كَالْأَرَاهِيرِ الْمَبْتُوثَةِ لَمْ تُرْكَى وَ يَنْبُتُ تِبَاعاً فَيَنْحَتُ مِنْ قَصَيهِ الْمَنْتُوثَةِ لَا يُخَلِقُ مَنْ عَنْ مَنْ فَصَيهِ الْمَنْعُونُ وَيَعْقِلُ تَبْرَى وَ يَنْبُثُ تِبَاعاً فَيَنْحَتُ مِنْ قَصَيهِ الْوَالِيهِ وَ الْمُعْوَلِ الْمُعْمَلُونُ الْمُ وَلِيقِ الْمُعْمَلُ تَشْرَى وَعَنْ اللَّهُ وَالَيْفَ الْفِطَنِ أَوْ تَسْتَنْظِمُ وَصْفَهُ أَقْوَالُ الْوَاصِفِينَ وَ أَقَلُ أَجْزَائِهِ قَدْ أَعْجَزَ الْأَوْفِعَلَ أَوْ تَسْتَنْظِمُ وَصْفَهُ أَقْوَالُ الْوَاصِفِينَ وَ أَقَلُ أَجْزَائِهِ قَدْ أَعْجَزَ الْأَوْهُمَامَ أَنْ تُدُرِكُهُ وَ خُصْرَةً وَلَاعَ مَالَوْلَ عَنْ وَصْفِ حَلْقٍ جَلَاهُ لِلْعُمُونِ فَأَدْرَكُتُهُ مُحُدُوداً مُكَونا وَمُقَولًا أَنْ تَنْعِيهِ وَقَعَدَ فِي عَنْ عَلَاهِ مَنْ الْمُعْيُونِ فَأَدْرَكُتُهُ مُحُدُوداً مُكَوّنا وَمُؤَلِّهُ مُنَائِكُ أَنْ اللَّالِينَ عَنْ تَلْدِيصٍ صِفَتِهِ وَ قَعَدَ فِيَا عَنْ تَلْدِيقٍ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (239)

#### صغار المخلوةات

وَ سُبْحَانَ مَنْ أَدْمَجَ قَوَائِمَ الذَّرَّةِ وَ الْهُمَجَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُمَا مِنْ خَلْقِ الْحِيتَانِ وَ الْفِيلَةِ وَ وَأَى عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يَضْطَرِبَ شَبَحٌ مِمَّا أَوْلِجَ فِيهِ الرُّوحَ إِلَّا وَ جَعَلَ الْحِمَامَ مَوْعِدَهُ وَ الْفَنَاءَ غَايَتَهُ .

#### منما في حفة الجنة

فَكُوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نُحُو مَا يُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَرَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِمَا وَ لَذَّاتِمَا وَ زَحَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَ لَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِفَاقِ أَشْجَارٍ غُيِّبَتْ عُرُوقُهَا فِي كُثْبَانِ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْحَارِهَا وَ فِي تَعْلِيقِ كَبَائِسِ اللُّوْلُو الرَّطْبِ فِي عَسَالِيجِهَا وَ عُرُوقُهَا فِي كُثْبَانِ الْمِسْكِ عَلَى مَنْيَةِ مُحْتَنِيهَا أَفْنَانِهَا وَ طُلُوعٍ تِلْكَ الثِّمَارِ مُحْتَلِفَةً فِي غُلُفِ أَكْمَامِهَا بُحْنَى مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَتَأْتِي عَلَى مُنْيَةٍ مُحْتَنِيهَا أَفْنَافِعَ وَلَا الْكَرَامَةُ وَ يُطَافُ عَلَى نُزَّالِهَا فِي أَفْنِيةِ قُصُورِهَا بِالْأَعْسَالِ الْمُصَفِّقَةِ وَ الْخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِ قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْكَرَامَةُ تَتَمَادَى مِي مَ حَتَى حَلُّوا دَارَ الْقَرَارِ وَ أَمِنُوا نُقْلَةَ الْأَسْفَارِ فَلَوْ شَعَلْتَ قَلْبَكَ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ بِالْوُصُولِ وَيَعَلِقَ لَوْمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَ إِنَاكُمْ مُمَّنَ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرِالِ اللهَ فَو إِنَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنازِلِ الْأَبْرَارِ اللهَ بُورَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا عِمَا جَعَلَنَا الللهُ وَ إِنَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنازِلِ الْأَبْرَارِ اللهَ بُورَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا عِمَا جَعَلَنَا الللهُ وَ إِنَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنازِلِ الْأَبْرَارِ وَلَا لَا لَكُ الْمُسْتَعِى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنازِلِ الْأَبْرَارِ وَلَا لَكُو اللهَ اللهُ وَلَا اللّهُ وَ إِنَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْفَالِهُ وَالْمُعْتَى اللهُ اللهُ الْفَالِدِ وَالْمَالِكُ الْمُؤْمِولِ السُتِعْمِ اللهُ الْمُسْتَعِلَ الللهُ وَالْمُؤْمِ الللهُ اللهُ وَقَالَ الللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ ال

نعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (240)

#### تهسير بعض ما في هذه النطبة من الغريب

قال السيد الشريف رضي الله عنه : قوله ( عليه السلام ) يؤر بملاقحه الأركناية عن النكاح يقال أر الرجل المرأة يؤرها إذا نكحها. و قوله ( عليه السلام ) كأنه قلع داري عنجه نوتيه القلع شراع السفينة و داري منسوب إلى دارين و هي بلدة على البحر يجلب منها الطيب و عنجه أي عطفه يقال عنجت الناقة كنصرت أعنجها عنجا إذا عطفتها و النوتي الملاح. و قوله ( عليه السلام ) ضفتي جفونه أراد جانبي جفونه و الضفتان الجانبان. و قوله ( عليه السلام ) و فلذ الزبرجد الفلذ جمع فلذة و هي القطعة. و قوله ( عليه السلام ) كبائس اللؤلؤ الرطب الكباسة العذق و العساليج الغصون واحدها عسلوج .

-166 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

#### الحث غلى التآلف

لِيَتَأَسَّ صَغِيرُكُمْ بِكَبِيرِكُمْ وَ لْيَرَّأَفْ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرِكُمْ وَ لَا تَكُونُوا كَجُفَاةِ الجَاهِلِيَّةِ لَا فِي الدِّينِ يَتَفَقَّهُونَ وَ لَا عَنِ اللَّهِ يَعْقِلُونَ كَقَيْضِ بَيْضٍ فِي أَدَاحٍ يَكُونُ كَسْرُهَا وِزْراً وَ يُخْرِجُ حِضَانُهَا شَرّاً .

و منها: افْتَرَقُوا بَعْدَ أُلْفَتِهِمْ وَ تَشَتَّتُوا عَنْ أَصْلِهِمْ فَمِنْهُمْ آخِذٌ

بِغُصْنِ أَيْنَمَا مَالَ مَالَ مَعَهُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ يَوْمٍ لِبَنِي أُمَيَّةَ كَمَا جَعْتَمِعُ قَرَعُ الْخُرِيفِ يُؤَلِّفُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْمَعُهُمْ رُكَاماً كَرُكَامِ السَّحَابِ ثُمَّ يَفْتَحُ لَمُمْ أَبُواباً يَسِيلُونَ مِنْ مُسْتَثَارِهِمْ كَسَيْلِ الْجُنَّتَيْنِ حَيْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قَارَةٌ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ أَكَمَةٌ وَ لَمْ يَرُدَّ سَنَنَهُ رَصُّ طَوْدٍ مُسْتَثَارِهِمْ كَسَيْلِ الْجُنَّتَيْنِ حَيْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قَارَةٌ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ أَكَمَةٌ وَ لَمْ يَرُدَّ سَنَنَهُ رَصُّ طَوْدٍ وَ لَا حِدَابُ أَرْضٍ يُذَعْذِعُهُمُ اللَّهُ فِي بُطُونِ أَوْدِيتِهِ ثُمَّ يَسْلُكُهُمْ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ يَأْخُذُ بِهِمْ مِنْ قَوْمٍ وَ لَا حِدَابُ أَرْضٍ يُلْحُونِ يَعْفِ اللَّهِ لَيَذُوبَنَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ الْعُلُو وَ التَّمْكِينِ كَمَا خُقُوقَ قَوْمٍ وَ يُمْكِنُ لِقَوْمٍ وَ ايْمُ اللَّهِ لَيَذُوبَنَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ الْعُلُو وَ التَّمْكِينِ كَمَا تَذُوبُ الْأَلْيَةُ عَلَى النَّارِ .

## الناس آخر الزمان

أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ لَمْ تَتَحَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ وَ لَمْ تَعَنُوا عَنْ تَوْهِينِ الْبَاطِلِ لَمْ يَطْمَعْ فِيكُمْ مَنْ لَكُمُ البِّيهُ لَيْسَ مِثْلَكُمْ وَ لَمْ يَقُو مَنْ قَوِيَ عَلَيْكُمْ لَكِنَّكُمْ تِحْتُمْ مَتَاهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَعَمْرِي لَيُضَعَّفَنَّ لَكُمُ البِّيهُ لَيْسَ مِثْلَكُمْ وَ لَمْ يَقُو مَنْ قَوِيَ عَلَيْكُمْ لَكِنَّكُمْ تَعَاهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَعَمْرِي لَيُضَعَّفَنَّ لَكُمُ البِّيهُ مِنْ لَكُمُ البِّيهُ وَقَطَعْتُمُ الْأَدْنَى وَ وَصَلْتُمُ الْأَبْعَدَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافاً بِمَا خَلَفْتُمُ الْجَقْلُ الْفَادِحَ إِنْ النَّبَعْتُمُ الدَّاعِيَ لَكُمْ سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ الرَّسُولِ وَكُفِيتُمْ مَعُونَةَ الإعْتِسَافِ وَ نَبَذْتُمُ القِقْلَ الْفَادِحَ عَن الْأَعْنَاقِ .

نعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة

## 167 -و من خطبة له ( عليه السلام ) في أوائل خلافته:

إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ كِتَاباً هَادِياً بَيَّنَ فِيهِ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ فَحُذُوا خَمْجَ الْخَيْرِ قَتَدُوا وَ اصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِ تَقْصِدُوا الْفَرَائِضَ الْفَرَائِضَ أَدُّوهَا إِلَى اللّهِ تُؤَدِّكُمْ إِلَى الْجُنَّةِ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ حَرَاماً غَيْرَ عَدْحُولٍ وَ فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرْمِ كُلِّهَا وَ شَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَ جَهُولِ وَ أَحَلَّ حَلَالًا غَيْرَ مَدْخُولٍ وَ فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرْمِ كُلِّهَا وَ شَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَ التَّوْجِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ إِلّا بِالْحَقِّ وَ التَّوْجِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ إِلّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَكُمُ النَّهُ وَ هُوَ الْمَوْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَكُمْ النَّاسَ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامَّةِ وَ حَاصَّةَ أَحَدِكُمْ وَ هُوَ الْمَوْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَ إِنَّ السَّاعَة تَخْدُوكُمْ مِنْ حَلْفِكُمْ تَخَقَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِثَمَ اللّهَ وَ إِنَّ السَّاعَة تَخْدُوكُمْ مِنْ حَلْفِكُمْ تَخَقَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِثَمَ اللّهَ وَ إِلَادِهِ وَ إِلَادِهِ وَ إِلَادِهِ وَ إِلَادِهِ وَ إِذَا رَأَيْتُمُ الشَّرَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُ .

نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة

168 و من كلام له ( عليه السلام ) بعد ما بويع له بالنلافة، و قد قال له قوم من الصحابة لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان ، فقال ( عليه السلام ) :

يَا إِحْوَتَاهُ إِنِي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ وَ لَكِنْ كَيْفَ لِي بِقُوَّةٍ وَ الْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلَى حَدِّ شَوْكَتِهِمْ يَمْلِكُونَنَا وَ لَا نَمْلِكُهُمْ وَ هَا هُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ ثَارَتْ مَعَهُمْ عِبْدَانُكُمْ وَ الْتَقَتْ إِلَيْهِمْ أَعْرَابُكُمْ وَ هَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَلَى شَيْءٍ تُرِيدُونَهُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ هُمْ خِلَالَكُمْ يَسُومُونَكُمْ مَا شَاءُوا وَ هَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَلَى شَيْءٍ تُرِيدُونَهُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرِ أَذَا حُرِّكَ عَلَى أُمُورٍ فِرْقَةٌ تَرَى مَا تَرَوْنَ وَ عَرْقَةٌ تَرَى مَا تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ لَا تَرَى هَذَا وَ لَا ذَاكَ فَاصْبِرُوا حَتَى يَهْدَأُ النَّاسُ وَ تَقَعَ الْقُلُوبُ وَقَةً تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَ فَرْقَةٌ لَا تَرَى هَذَا وَ لَا ذَاكَ فَاصْبِرُوا حَتَى يَهْدَأُ النَّاسُ وَ تَقَعَ الْقُلُوبُ مُواقِعَهَا وَ تُؤْخَذَ الْخُقُوقُ مُسْمَحَةً فَاهْدَءُوا عَنِي وَ انْظُرُوا مَا ذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ أَمْرِي وَ لَا تَفْعَلُوا فَعْلَةً وَ شُورِثُ وَهُناً وَ ذِلَّةً وَ سَأَمْسِكُ الْأَمْرَ مَا اسْتَمْسَكَ وَ إِذَا لَمْ أَجِدْ بُدّاً فَالْمُولِ اللَّوْاءِ الْكَيُّ .

169- و من خطبة له ( عليه السلام ) عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة: الأمور الجامعة للمسلمين

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِياً بِكِتَابٍ نَاطِقٍ وَ أَمْرٍ قَائِمٍ لَا يَهْلِكُ عَنْهُ

إِلَّا هَالِكُ وَ إِنَّ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُشَبَّهَاتِ هُنَّ الْمُهْلِكَاتُ إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا وَ إِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهُ عَلْنَ أَوْ لَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَصْمَةً لِأَمْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوَّمَةٍ وَ لَا مُسْتَكْرَهِ بِمَا وَ اللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلُنَّ اللَّهُ عَيْرَكُمْ . عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُمْ .

#### التنفير من خصومه

إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَتُوا عَلَى سَخْطَةِ إِمَارِتِي وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَحَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنْ مَا لَمُ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنْ مَا لَمُ فَيَالَةِ هَذَا الرَّأْيِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَداً لِمَنْ أَفَاءَهَا اللّهُ عَلَيْه فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا وَ لَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللّهِ تَعَالَى وَ سِيرَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا وَ لَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللّهِ تَعَالَى وَ سِيرَةِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) وَ الْقِيَامُ جِعَقِّهِ وَ النَّعْشُ لِسُنَّتِهِ.

170 -و من كلام له ( عليه السلام ) في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجة كلّم به بعض العرب:

وَ قَدْ أَرْسَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَمَّا قَرُبَ (عليه السلام) مِنْهَا لِيَعْلَمَ هَمْ مِنْهُ حَقِيقَةَ حَالِهِ مَعَ أَصْحَابِ الجُمَلِ لِتَزُولَ الشُّبْهَةُ مِنْ نُفُوسِهِمْ فَبَيَّنَ لَهُ (عليه السلام) مِنْ أَمْرِهِ مَعَهُمْ مَا عَلِمَ بِهِ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَايِعْ فَقَالَ إِنِي رَسُولُ قَوْمٍ وَ لَا أُحْدِثُ حَدَثاً حَتَى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِي رَسُولُ قَوْمٍ وَ لَا أُحْدِثُ حَدَثاً حَتَى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِي رَسُولُ قَوْمٍ وَ لَا أُحْدِثُ حَدَثاً حَتَى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ (عليه السلام):

أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ وَرَاءَكَ بَعَثُوكَ رَائِداً تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ الْغَيْثِ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة: (245)

فَرَجَعْتَ إِلَيْهِمْ وَ أَخْبَرْتَهُمْ عَنِ الْكَلَإِ وَ الْمَاءِ فَخَالَفُوا إِلَى الْمَعَاطِشِ وَ الْمَجَادِبِ مَا كُنْتَ صَانِعاً قَالَ كُنْتُ تَارِكَهُمْ وَ مُخَالِفَهُمْ إِلَى الْكَلَإِ وَ الْمَاءِ فَقَالَ ( عليه السلام ) فَامْدُدْ إِذاً يَدَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنِعَ عِنْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيَّ فَبَايَعْتُهُ ( عليه السلام ) .

وَ الرَّجُلُ يُعْرَفُ بِكُلَيْبٍ الْجَرْمِيّ .

## 171 و من كلام له ( عليه السلام ) لما عزم على لقاء القوم بصفين :

الدنحاء

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَ الْجُوِّ الْمَكْفُوفِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضاً لِلَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَحْرًى لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ مُخْتَلَفاً لِلنُّجُومِ السَّيَّارَةِ وَ جَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبْطاً مِنْ مَلَائِكَتِكَ لَا يَسْأَمُونَ مِنْ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ مُخْتَلَفاً لِلنَّجُومِ السَّيَّارَةِ وَ جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلْأَنَامِ وَ مَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ وَ الْأَنْعَامِ وَ مَا لَا يُحْصَى مِمَّا عِبَادَتِكَ وَ رَبَّ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً وَ لِلْخَلْقِ اعْتِمَاداً إِنْ أَظْهَرْتَنَا يُرَى وَ رَبَّ الْجَبَالِ الرَّوَاسِي الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً وَ لِلْخَلْقِ اعْتِمَاداً إِنْ أَظْهَرْتَنَا وَلَا كُونَ وَ مَا لَا يُحْلِقُ اعْتِمَاداً إِنْ أَظْهَرْتَمُ مُ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الشَّهَادَةَ وَ اعْصِمْنَا مِنَ عَلَيْ عَدُونَا فَجَنِبْنَا الْبَغْيَ وَ سَدِّدْنَا لِلْحَقِّ وَ إِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الشَّهَادَةَ وَ اعْصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ .

فيج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة (246)

أَيْنَ الْمَانِعُ لِلذِّمَارِ وَ الْغَائِرُ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ مِنْ أَهْلِ الْحِفَاظِ الْعَارُ وَرَاءَكُمْ وَ الْجَنَّةُ أَمَامَكُمْ .

## -172 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

حمد الله

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُوَارِي عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَ لَا أَرْضُ أَرْضًا .

## يوم الشوري

منها: وَ قَدْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَحَرِيصٌ فَقُلْتُ بَلْ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ لَأَحْرَصُ وَ أَنْتُمْ قَعُولُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ تَضْرِبُونَ لَأَحْرَصُ وَ أَنْتُمْ قَعُولُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ تَضْرِبُونَ وَجُهِي دُونَهُ فَلَمَّا قَرَّعْتُهُ بِالْحُجَّةِ فِي الْمَلَإِ الْحَاضِرِينَ هَبَّ كَأَنَّهُ بَهُتَ لَا يَدْرِي مَا يُجِيبُنِي بِهِ .

## الاستندار على قريش

اللَّهُمَّ إِنِي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَ مَنْ أَعَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَجِمِي وَ صَغَّرُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِيَ وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُوَ لِي ثُمَّ قَالُوا أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَ فِي الْحَقِّ أَنْ تَتْرُكَهُ .

غج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة: (247)

فَحْرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) كَمَا جُحُرُّ الْأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا مُتَوَجِّهِينَ هِمَا إِلَى الْبَصْرَةِ فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوقِهِمَا وَ أَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه مُتَوَجِّهِينَ هِمَا إِلَى الْبَصْرَةِ فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوقِهِمَا وَ أَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) لَمُمَا وَ لِغَيْرِهِمَا فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلّا وَ قَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَة وَ سَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهِ فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي هِمَا وَ خُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا فَقَتَلُوا طَائِفَةً عَيْرَ مُكْرَهِ فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي هِمَا وَ خُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْرًا وَ طَائِفَةً غَدْرًا فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلّا رَجُلًا وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ بِلَا جُرْمِ حَرَّهُ لَكُولُ اللهِ قَتْلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلّا رَجُلًا وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ بِلَا جُرْمُ عَلَى عَلَمْ يُنَا لِيَهِ فِلَا يَتِهِ فَلَمْ يُنْكِرُوا وَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَ لَا بِيَدٍ دَعْمَا عَلَيْهِمْ .

173 و من خطبة له ( عليه السلام ) فيى رسول الله، حلى الله عليه و سلم، و من مو جدير بأن يكون للخلافة و في موان الدنيا:

رسول الله

أَمِينُ وَحْيِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذِيرُ نِقْمَتِهِ .

البدير بالنلافة

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ

بِأَمْرِ اللّهِ فِيهِ فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبُ اسْتُعْتِب فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ وَ لَعَمْرِي لَقِنْ كَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النّاسِ فَمَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ وَ لَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَيْسَ لَهُ وَ آخَرَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَحْتَارَ أَلَا وَ إِنِي أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ رَجُلًا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَ آخَرَ لَلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَحْتَارَ أَلَا وَ إِنِي أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ رَجُلًا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَ آخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللّهِ بِتَقْوَى اللّهِ فَإِنِّمَا خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بِهِ وَ خَيْرُ عَوَاقِبِ الْأَمُورِ عَنْدَ اللّهِ وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحُرْبِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ لَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ عَنْدَ اللّهِ وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ لَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ مِمَواضِعِ الْحَقِ فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ وَ قِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَ لَا تَعْجَلُوا فِي أَمْرِ تَعْجَلُوا فِي أَمْرِ تُنْكُرُونَهُ غِيرًا .

#### موان الدنيا

أَلَا وَ إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَصْبَحْتُمْ تَتَمَنَّوْهَا وَ تَرْغَبُونَ فِيهَا وَ أَصْبَحَتْ تُعْضِبُكُمْ وَ تُرْضِيكُمْ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ لَا مَنْزِلِكُمُ الَّذِي حُلِقْتُمْ لَهُ وَ لَا الَّذِي دُعِيتُمْ إِلَيْهِ أَلَا وَ إِنَّا لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ لَا مَنْزِلِكُمُ الَّذِي حُلِقْتُمْ لَهُ وَ لَا الَّذِي دُعِيتُمْ إِلَيْهِ أَلَا وَ إِنَّا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ لَكُمْ وَ لَا تَبْقَوْنَ عَلَيْهَا وَ هِي وَ إِنْ غَرَّتُكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَرَتْكُمْ شَرَّهَا فَدَعُوا غُرُورَهَا لِبَاقِيَةٍ لَكُمْ وَ لَا تَبْقَوْنَ عَلَيْهَا وَ هِي وَ إِنْ غَرَّتُكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَرَتْكُمْ شَرَّهَا وَ انْصَرَفُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا لِتَحْدِيرِهَا وَ أَطْمَاعَهَا لِتَحْوِيفِهَا وَ سَابِقُوا فِيهَا إِلَى الدَّارِ الَّتِي دُعِيتُمْ إِلَيْهَا وَ انْصَرَفُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا لِتَحْدِيرِهَا وَ أَطْمَاعَهَا لِتَحْوِيفِهَا وَ سَابِقُوا فِيهَا إِلَى الدَّارِ الَّتِي دُعِيتُمْ إِلَيْهَا وَ انْصَرَفُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا وَ السَّتَتِمُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى فَا زُويَ عَنْهُ مِنْهَا وَ اسْتَتِمُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اللّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اللّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ عَلَى مَا رُويَ عَالِهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة (249)

وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمْ تَضْيِيعُ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ بَعْدَ حِفْظِكُمْ قَائِمَةَ دِينِكُمْ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ شَيْءٌ حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَفْظِكُمْ قَائِمَةَ دِينِكُمْ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ شَيْءٌ حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ أَكُمُ الصَّبْرَ . أَخَذَ اللَّهُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ وَ أَهْمَنَا وَ إِيَّاكُمُ الصَّبْرَ .

# 174 و من كلام له ( عليه السلام ) في معنى طلحة بن عبيد الله و قد قاله حين بلغه خروج طلحة و الزبير إلى البحرة لقتاله:

قَدْ كُنْتُ وَ مَا أُهَدَّدُ بِالْحُرْبِ وَ لَا أُرَهَّبُ بِالضَّرْبِ وَ أَنَا عَلَى مَا قَدْ وَعَدَنِي رَبِي مِنَ النَّصْرِ وَ اللّهِ مَا اسْتَعْجَلَ مُتَجَرِّداً لِلطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ إِلّا حَوْفاً مِنْ أَنْ يُطالَبَ بِدَمِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّتُهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُعَالِطَ بِمَا أَجْلَبَ فِيهِ لِيَلْتَبِسَ الْأَمْرُ وَ يَقَعَ الشَّكُّ. وَ وَ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُعَالِطَ بِمَا أَجْلَبَ فِيهِ لِيَلْتَبِسَ الْأَمْرُ وَ يَقَعَ الشَّكُّ. وَ وَ اللّهِ مَا صَنَعَ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ لَئِنْ كَانَ ابْنُ عَفَّانَ ظَالِماً كَمَا كَانَ يَرْعُمُ لَقَدْ كَانَ ابْنُ عَفَّانَ ظَالِماً كَمَا كَانَ يَرْعُمُ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكُونَ مِنَ النَّعِي لَهُ أَنْ يُعْبَرِلَهُ وَ لَئِنْ كَانَ فِي شَلِكٍ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْبَرِلَهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَئِنْ كَانَ فِي شَلِكٍ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْبَرِلَهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْبَرِلَهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعَذِّرِينَ فِيهِ وَ لَئِنْ كَانَ فِي شَلِكٍ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْبَرِلَهُ وَ يَرْكُدَ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة :

جَانِباً وَ يَدَعَ النَّاسَ مَعَهُ فَمَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ وَ جَاءَ بِأَمْرٍ لَمْ يُعْرَفْ بَابُهُ وَ لَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ .

# 175- من خطبة له ( عليه السلام ) في الموعظة و بيان قرباه من رسول الله:

أَيُّهَا النَّاسُ عَيْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ وَ التَّارِكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنِ اللَّهِ ذَاهِبِينَ وَ اللَّهِ لَوْ اللَّهِ لَوْ عَيْرِهِ رَاغِبِينَ كَأَنَّكُمْ نَعَمُّ أَرَاحَ بِمَا سَائِمٌ إِلَى مَرْعًى وَبِيٍّ وَ مَشْرَبٍ دَوِيٍّ وَ إِنَّمَا هِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدَى لَا تَعْرِفُ مَا ذَا يُرَادُ بِمَا إِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَا تَحْسَبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا وَ شِبَعَهَا أَمْرَهَا وَ اللّهِ لَوْ لِلْمُدَى لَا تَعْرِفُ مَا ذَا يُرَادُ بِمَا إِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَا تَحْسَبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا وَ شِبَعَهَا أَمْرَهَا وَ اللّهِ لَوْ شَيْعُتُهُ أَنْ تَكْفُرُوا شِئْتُ أَنْ أُخْيِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوْلِيهِ وَ جَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ وَ لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا شِئْتُ أَنْ أُخْيِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوْلِيهِ إِلَى الْخُاصَّةِ بِمَّنْ يُؤْمَنُ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اللّهِ عَلَى الله عليه وآله ) ألا وَ إِنِي مُفْضِيهِ إِلَى الْخُاصَّةِ مِمَّنْ يُؤْمَنُ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اللّهِ مَنْ يَنْجُو وَ مَآلِ هَذَا الْأَمْرِ وَ مَا أَبْقَى شَيْئًا يَمُنُّ عَلَى رَأْسِي إِلّا أَفْرَغَهُ فِي أُذُيَّ وَ يَهْلِكِ مَنْ يَنْجُو وَ مَآلِ هَذَا الْأَمْرِ وَ مَا أَبْقَى شَيْئًا يَمُنُّ عَلَى رَأْسِي إِلّا أَفْرَغَهُ فِي أُذُيَّ وَ مَعْمِي بِهِ إِلَيَّ أَيُّهُا النَّاسُ إِنِي وَ اللّهِ مَا أَحْثُكُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلّا وَ أَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا وَ لَا أَغْمَاكُمْ عَنْ مَا مُعْصِيةٍ إِلّا وَ أَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا وَ لَا أَغْمَاكُمْ عَنْهَا .

انْتَفِعُوا بِبَيَانِ اللهِ وَ اتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللهِ وَ اقْبَلُوا نَصِيحَةَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ وَ الْجَنْدُ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَ بَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِهَهُ مِنْهَا لِتَتَّبِعُوا هَذِهِ وَ بَعْتَنِبُوا هَذِهِ وَ الْخَبَّةَ حُقَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَ إِنَّ النَّارَ حُفَّتْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجُنَّةَ حُقَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَ إِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُوهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُوهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُوهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي عُوهٍ وَ قَمَعَ هَوى نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنْزِعاً وَ فَي شَهْوَةٍ فَرَحِمَ اللهُ امْرَأً نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ وَ قَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنْزِعاً وَ إِنَّ اللهُ وَيَعْمُونَ لَا يُصْبِحُ وَ لَا يُمُولِي إِلَّا وَلَيْهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ وَ لَا يُمُسِي إِلَّا وَ إِنَّ اللهُ أَنْ عَنْ شَهُوتِهِ وَ عَمَعْ هَوى نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعِدُ شَيْءٍ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَافِقِينَ وَبُعُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ وَ لَا يُمُسِي إِلَّا وَ عُنْ شَفُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ وَ الْمَاضِينَ لَنْ اللهُ وَمُوا مِنَ الدُّنْيَا تَقُويضَ الرَّاحِلِ وَ طَوَوْهَا طَيَّ الْمَنَازِلِ .

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (252)

## هضل الهرآن

وَ اعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَ الْمَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ وَ الْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْدِبُ وَ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ زِيادَةٍ فِي هُدًى أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمَى وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غَمَى وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى لَأُوائِكُمْ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَ هُوَ الْكُفْرُ غِينَ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَ اسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأُوائِكُمْ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَ هُوَ الْكُفْرُ وَ النِّقَاقُ وَ الْغَيُّ وَ الضَّلَالُ فَاسْأَلُوا اللَّه بِهِ وَ تَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِعُتِيهِ وَ لَا تَسْأَلُوا بِهِ حَلْقَهُ إِنَّهُ مَا تَوجَّهُ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ وَ أَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ وَ قَائِلٌ مُصَدَّقٌ وَ أَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِيقً وَ قَائِلٌ مُصَدَّقٌ وَ أَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ وَ مَنْ مَكَلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِيقَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ اللَّهِ مَا عَلَيهِ فَإِنَّهُ يُعْرَفُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَ أَنْبَاعِهِ وَ اسْتَعْشُوا فِيهِ أَهُوا عَلَيْهِ وَاسْتَغِشُوا فِيهِ أَهُواءَكُمْ .

# للمخال بهلذ كما

الْعَمَلَ الْعَمَلَ ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ وَ الْإَسْتِقَامَةَ الْإَسْتِقَامَةَ ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ وَ الْوَرَعَ الْوَرَعَ إِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (253)

غَايَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِلَى اللّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ وَ بَيَّنَ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَ حَجِيجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ .

# نصائع للناس

أَلا وَ إِنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ وَ الْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَدْ تَورَّدَ وَ إِنِي مُتَكَلِّمٌ بِعِدَةِ اللّهِ وَ حُجَّتِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمُّ اسْتَقامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لا خُرْنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَ قَدْ قُلْتُمْ رَبُّنَا اللّهُ فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ وَ عَلَى مِنْهَاجِ خُرْنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ ثُمُّ لَا تَمْرُفُوا مِنْهَا وَ لَا تَبْتَدِعُوا فِيهَا وَ لَا ثَخَالِفُوا عَنْهَا فَإِنَّ أَمْرُوقِ مَنْقَطَعٌ بِهِمْ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِيَّاكُمْ وَ تَمْزِيعَ الْأَخْلَاقِ وَ تَصْرِيفَهَا وَ اجْعَلُوا اللّهِ اللّهِ مَا أَرَى عَبْداً يَتَقِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى إِنَّ لِسَانَهُ فَإِنَّ هَذَا اللّهِ اللّهِ مَلْ وَرَاءِ قَلْبِهِ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لَلْهُ مِنَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لَلْمَافِقَ يَتَكُلُّمُ مِنَ أَنَى عَلَى لِسَانَ اللّهُ عُلُوا اللّهِ لَا يَدْرِي مَا ذَا لَهُ وَ مَا ذَا عَلَيْهِ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَ إِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِكَالَةً مِكَانِهِ لَا يَدْرِي مَا ذَا كَانُ شَرَّا وَلَا لَهُ وَمَا ذَا عَلَيْهِ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيه وَآلَه ) لَا يَسْتَقِيمُ قَالُهُ وَ مَا ذَا عَلَيْهِ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَمَا ذَا عَلَيْهُ وَ لَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَى الْمَنْ الْمُنَافِقَ مَا ذَا عَلَيْهِ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ الللهِ اللهُ عليه وآله ) لَا يَسْتَقِيمُ إِمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَ لَا يَسْتَقِيمُ قَلْهُ وَمَا ذَا عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ وَمَا ذَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عُلَالِهُ وَلَا لَلْهُ الْمُؤْمِنَ إِلَا لَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَا اللْهُ ا

يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَ هُوَ نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمْوَالِهِمْ سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ فَلْيَفْعَلْ.

#### تحريم البدئح

وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّلَ وَ يُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَ لَكِنَّ الْحُلَالَ مَا أَحَلَّ اللّهُ وَ عَاماً أَوَّلَ وَ أَنَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْعاً مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ لَكِنَّ الْحُلَالَ مَا أَحَلَّ اللّهُ وَ الْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ وَ ضَرَّسْتُمُوهَا وَ وُعِظْتُمْ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ ضُرِبَتِ الْأَمْثَالُ الْحُرَامَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ وَ ضَرَّسْتُمُوهَا وَ وُعِظْتُمْ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ ضُرِبَتِ الْأَمْثَالُ لَكُمْ وَ دُعِيتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِحِ فَلَا يَصَمَّمُ عَنْ ذَلِكَ إِلّا أَصَمَّمُ وَ لَا يَعْمَى عَنْ ذَلِكَ إِلّا أَعْمَى وَ لَكُمْ وَ دُعِيتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِحِ فَلَا يَصَمَّمُ عَنْ ذَلِكَ إِلّا أَصَمَّ وَ لَا يَعْمَى عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَعْمَى وَ لَكُمْ وَ دُعِيتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِحِ فَلَا يَصَمَّمُ عَنْ ذَلِكَ إِلّا أَصَمَّ وَ لَا يَعْمَى عَنْ ذَلِكَ إِلّا أَصَمَّ وَ لَا يَعْمَى عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَعْمَى وَ مَنْ الْعِظَةِ وَ أَتَاهُ التَّقْصِيرُ مِنْ أَمَامِهِ حَتَى مَنْ لَكُ يَنْقَعْهُ اللّهُ بِالْبَلَاهِ وَ التَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنَ الْعِظَةِ وَ أَتَاهُ التَّقُومِيرُ مِنْ أَمَامِهِ حَتَى يَعْرِفَ مَا عَرَفَ وَ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَلانِ مُتَبِعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللّهِ سُرَعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللّهِ الْمُعْمَانُ سُنَةٍ وَ لَا ضِيَاءُ حُجَّةٍ .

## القرآن

وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَ سَبَبُهُ الْأَمِينُ وَ فِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ وَ يَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَ مَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَكِّرُونَ وَ بَقِيَ النَّاسُونَ أَوْ الْمُتَنَاسُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرَّا فَاذْهَبُوا أَوْ الْمُتَنَاسُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَرَا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَرَّا فَاذْهَبُوا

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (255)

عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) كَانَ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلِ الْخَيْرَ وَ دَعِ الشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ .

## انوائح الظلم

أَلَا وَ إِنَّ الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لَا يُتْرَكُ وَ ظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يُطْلَبُ فَأَمَّا الظَّلْمُ اللَّذِي يُغْفَرُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَعْفَرُ الْعُبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَظُلْمُ الْعَبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً الْقَصَاصُ هُنَاكُ شَدِيدٌ لَيْسَ هُو جَرْحاً بِالْمِدَى وَ لَا ضَرْباً بِالسِّيَاطِ وَ لَكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَهُ الْقِصَاصُ هُنَاكُ شَدِيدٌ لَيْسَ هُو جَرْحاً بِالْمِدَى وَ لَا ضَرْباً بِالسِّيَاطِ وَ لَكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَهُ فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُكْرَهُونَ مِنَ الْخَقِ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُكْرَهُونَ مِنَ الْخَقِ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُكْرَهُونَ مِنَ الْخَقِ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُكْرَهُونَ مِنَ الْمَاطِلِ وَ إِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعُطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَى وَ لَا مِمَّنْ بَقِي .

## لزوم الطاغة

يَا أَيُّهَا النَّاسُ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ وَ طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَ أَكَلَ قُوتَهُ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ . اشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ وَ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغُلِ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ .

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة: (256) فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي المكمين: - 177 و من كلام له ( عليه السلام ) في معنى المكمين:

فَأَجْمَعَ رَأْيُ مَلَئِكُمْ عَلَى أَنِ اخْتَارُوا رَجُلَيْنِ فَأَحَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُجَعْجِعَا عِنْدَ الْقُرْآنِ وَ لَا يُجُاوِزَاهُ وَ تَكُونَ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُوجُهُمَا تَبَعَهُ فَتَاهَا عَنْهُ وَ تَرَكَا الْحُقَّ وَ هُمَا يُبْصِرَانِهِ وَكَانَ الْجُورُ يُجُاوِزَاهُ وَ تَكُونَ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُوجُهُمَا تَبَعَهُ فَتَاهَا عَنْهُ وَ تَرَكَا الْحُقَّ وَ هُمَا يُبْصِرَانِهِ وَكَانَ الْجُورُ هُمُا وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ مُواهُمَا وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ مِنْ وَأَيْهِمَا وَ التِّقَةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا حِينَ خَالَفَا سَبِيلَ الْحَقِّ وَ أَتَيَا بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ مَعْدُوسِ الْحُكْمِ .

# 178- و من خطبة له ( عليه السلام ) في الشماحة و التقوى ، و قيل إنه خطبها بعد مقتل عثمان في أول خلافته : الله و رسوله

لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ وَ لَا يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ وَ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَ لَا يَصِفُهُ لِسَانٌ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عَدَدُ لَا يَصِفُهُ لِسَانٌ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ وَ لَا شَوَافِي الرِّيحِ فِي الْهُوَاءِ وَ لَا دَبِيبُ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا وَ لَا مَقِيلُ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا وَ لَا مَقِيلُ النَّدِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يَعْلَمُ مَسَاقِطَ الْأَوْرَاقِ وَ خَفِيَّ طَرْفِ

الْأَحْدَاقِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَيْرَ مَعْدُولٍ بِهِ وَ لَا مَشْكُوكٍ فِيهِ وَ لَا مَكْفُورٍ دِينَهُ وَ الْمُحْدِهِ تَكُوينُهُ شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ وَ صَفَتْ دِخْلَتُهُ وَ حَلَصَ يَقِينُهُ وَ تَقْلَتْ مَوَانِينَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الْمُجُنْبَى مِنْ حَلَاثِقِهِ وَ الْمُعْتَامُ لِشَرْحِ حَقَائِقِهِ وَ الْمُحْتَصُّ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ وَ الْمُوضَقِي لِكَرَائِمِ رِسَالَاتِهِ وَ الْمُوضَّحَةُ بِهِ أَشْرَاطُ الْمُدَى وَ الْمَجْلُو بِهِ غِرْبِيبُ الْعَمَى أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا تَعُرُّ الْمُؤَمِّلَ لَمَا وَ الْمُحْلِدَ إِلَيْهَا وَ لَا تَنْفَسُ مِمَنْ نَافَسَ فِيهَا وَ تَعْلِبُ مَنْ عَلَبَ النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا تَعُرُّ الْمُؤَمِّلَ لَمَا وَ الْمُحْلِدَ إِلَيْهَا وَ لَا تَنْفَسُ مِمَنْ نَافَسَ فِيهَا وَ تَعْلِبُ مَنْ عَلَبَ النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا تَعُرُّ الْمُؤَمِّلَ لَمَا وَ الْمُحْلِدَ إِلَيْهَا وَ لَا تَنْفَسُ مِمَنْ نَافَسَ فِيهَا وَ تَعْلِبُ مَنْ عَلَبُ مَنْ عَلَبَ اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ هِمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَرِعُوا إِلَى رَهِمْ اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ هِمُ اللِقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَرِعُوا إِلَى رَهِمْ عَلَى مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَ لَوْ أَنْ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ هِمِمُ النِقَمُ فِيهَا مَيْلُعَ مُنْ كُلَّ فَاسِهِ وَ لِقِ آلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَا لَلْ الْمُعْدَاءُ وَ لَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ عَقَا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ أَفُولَ لَقُلْتُ عُقًا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَدَاءُ وَ مَا عَلَيَ إِلَا الْجُهُدُ وَ لَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلُتُ عَقَا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي فَي الْمُعَلِي الْمَلْ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَلْعَلَا لَلَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (258)

179 و من كلام له ( عليه السلام ) و قد سأله ذعلب اليماني فقال مل رأيت ربك يا أمير المؤمنين فقال ( عليه السلام ) أ فأعبد ما لا أرى ، فقال و كيف تراه ، فقال :

لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرَ مُلَابِسٍ بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرَ مُبَايِنٍ مُتَكَلِّمٌ لَا بِرَوِيَّةٍ مُرِيدٌ لَا بِهِمَّةٍ صَانِعٌ لَا بِجَارِحَةٍ لَطِيفٌ لَا يُوصَفُ عَيْرَ مُلَابِسٍ بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرَ مُبَايِنٍ مُتَكَلِّمٌ لَا بِرَوِيَّةٍ مُرِيدٌ لَا بِهِمَّةٍ صَانِعٌ لَا بِجَارِحَةٍ لَطِيفٌ لَا يُوصَفُ بِالرِّقَّةِ تَعْنُو الْوُجُوهُ بِالْخَفَاءِ بَصِيرٌ لَا يُوصَفُ بِالْجِقَةِ تَعْنُو الْوُجُوهُ لِعَظَمَتِهِ وَ تَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ .

# 180- و من خطبة له ( عليه السلام ) فيي ذو العاصين من أحدابه:

أَحْمَدُ اللّهَ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أَمْرٍ وَ قَدَّرَ مِنْ فِعْلٍ وَ عَلَى ابْيَلَائِي بِكُمْ أَيَّتُهَا الْفِرْقَةُ الَّتِي إِذَا أَمْهِلْتُمْ خُضْتُمْ وَ إِنْ حُورِبْتُمْ خُرْتُمْ وَ إِنِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَمُوتُ لَمْ تُطِعْ وَ إِذَا دَعَوْتُ لَمْ تَجُبْ إِنْ أُمْهِلْتُمْ خُضْتُمْ وَ إِنْ حُورِبْتُمْ خُرْتُمْ وَ إِنْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ وَ إِنْ أُجِئْتُمْ وَ الْجِهَادِ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ وَ إِنْ أُجِئْتُمْ إِلَى مُشَاقَّةٍ نَكَصْتُمْ. لَا أَبَا لِغَيْرِكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ وَ الجِهَادِ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ وَ إِنْ أُجِئْتُمْ وَ الْجُهَادِ عَلَى حَقِيمَ وَ لَيَأْتِيَنِي لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَ بَيْنِكُمْ وَ أَنَا لِصُحْبَتِكُمْ وَ لَيَأْتِينِي لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَ بَيْنِكُمْ وَ أَنَا لِصُحْبَتِكُمْ وَ بَيْنِكُمْ وَ أَنَا لِصُحْبَتِكُمْ وَ أَنَا لِعَلَى وَ بِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَ مَا

دِينٌ يَخْمَعُكُمْ وَ لَا حَمِيَّةُ تَشْحَنُكُمْ أَ وَ لَيْسَ عَجَباً أَنَّ مُعَاوِيَةَ يَدْعُو الجُّفَاةَ الطَّغَامَ فَيَتَبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَعُونَةٍ وَ لَا عَطَاءٍ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ وَ أَنْتُمْ تَرِيكَةُ الْإِسْلَامِ وَ بَقِيَّةُ النَّاسِ إِلَى الْمَعُونَةِ أَوْ طَائِفَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ فَتَفَرَّقُونَ عَنِي وَ تَخْتَلِفُونَ عَلَيَّ إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِي رِضًى فَتَرْضَوْنَهُ وَ لَا سُخْطُ الْعَطَاءِ فَتَفَرَقُونَ عَنِي وَ تَخْتَلِفُونَ عَلَيَّ إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِي رِضًى فَتَرْضَوْنَهُ وَ لَا سُخْطُ الْعَطَاءِ فَتَقَرَقُونَ عَنِي وَ تَخْتَلِفُونَ عَلَيَّ إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِي رِضًى فَتَرْضَوْنَهُ وَ لَا سُخْطُ فَتَعَمِعُونَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ قَدْ دَارَسْتُكُمُ الْكِتَابَ وَ فَاتَحْتُكُمُ الْجِجَاجَ وَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ قَدْ دَارَسْتُكُمُ الْكِتَابَ وَ فَاتَحْتُكُمُ الْجَجَاجَ وَ عَرَفْتُكُمْ مَا أَنْكُرْتُمْ وَ سَوَّغْتُكُمْ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ قَدْ دَارَسْتُكُمُ أَو النَّائِمُ يَسْتَيْقِطُ وَ أَقْرِبْ بِقَوْمِ عَلَيْهُ مِلَا اللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةً وَ مُؤَدِّبُهُمُ أَبْنُ النَّابِغَةِ .

181 و مِنْ كَلامٍ لَهُ ( عليه السلام ) و قد أُرسَلَ رَبَلًا مِنْ أَصِحَادِهِ يَعْلَمُ لَهُ عِلْمَ أَخُوالِ فَوْمٍ مِنْ جُبْدِ الْكُووَةِ فَدَ هَمُّوا لَوَ الرَّبُلُ وَالَ لَهُ أَ أَمِنُوا فَقِطْنُوا أَهُ جَبُنُوا فَظَعَبُوا فَقَالَ إِللَّهِ الرَّبُلُ قِالَ لَهُ أَ أَمِنُوا فَقِطْنُوا أَهُ جَبُنُوا فَظَعَبُوا فَقَالَ اللَّهِ الرَّبُلُ بَلْ ظَعَبُوا يَا أَمِيرَ الْمُوْمِذِينَ فَقِالَ ( عليه السلام ) :

بُعْداً لَهُمْ كَمَا بَعِدَتْ تَمُودُ أَمَا لَوْ أُشْرِعَتِ الْأَسِنَّةُ إِلَيْهِمْ وَ صُبَّتِ السُّيُوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ الْيَوْمَ قَدِ اسْتَفَلَّهُمْ وَ هُوَ غَداً مُتَبَرِّئُ مِنْهُمْ وَ مُتَحَلِّ

كلم البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (260)

عَنْهُمْ فَحَسْبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى وَ ارْتِكَاسِهِمْ فِي الضَّلَالِ وَ الْعَمَى وَ صَدِّهِمْ عَنِ الْحُقِّ وَ جَمَاحِهِمْ فِي التِّيهِ .

182 و مِنْ حُطْدِةِ لَهُ ( عَلَيه السلام ) رُوي عَنْ نَوَفِي الْبَكَالِيّ قَالَ خَطَبَهَا بِهَذِهِ الْمُطْدِةِ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ عَلِيٌّ ( عَلَيه السلام ) بِالْكُوفِةِ و هُو قَائِمٌ عَلَى جِبَارَةٍ نَصِهَا لَهُ جَعْدَةُ دِنْ هُرَوْمِينٌ وَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ حُوفِي و مَمَاذِلُ سَيْفِهِ لِيهِمُ وَ السلام ) بِالْكُوفِةِ و هُو قَائِمٌ جَرِينَهُ تَفِزَةُ بَعِيرِ فَقَالَ ( عليه السلام ) :

### حمد الله و استعانته

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ وَ عَوَاقِبُ الْأَمْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيمِ إِحْسَانِهِ وَ نَيِّرِ بُرْهَانِهِ وَ نَوَامِي فَضْلِهِ وَ امْتِنَانِهِ حَمْداً يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَ لِشُكْرِهِ أَدَاءً وَ إِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَ لِحُسْنِ مَزِيدِهِ وَ نَوَامِي فَضْلِهِ وَ الْقَوْلِ مُذَعِنِ لَهُ مُوجِباً وَ نَسْتَعِينُ بِهِ اسْتِعَانَةَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ مُؤمِّلٍ لِنَفْعِهِ وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّوْلِ مُذْعِنٍ لَهُ مُوجِباً وَ نَسْتَعِينُ بِهِ اسْتِعَانَةَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ مُؤمِّلٍ لِنَفْعِهِ وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّوْلِ مُذْعِنِ لَهُ بِالْعَمْلِ وَ الْقَوْلِ وَ نُؤمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً وَ أَنَابَ إِلَيْهِ مُؤمِناً وَ حَنَعَ لَهُ مُذْعِناً وَ أَخْلَصَ لَهُ مُؤمِّناً وَ عَظَمَهُ مُمُجِّداً وَ لَاذَ بِهِ رَاغِباً مُحْتَهِداً .

الله الواحد

لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً

هَالِكا وَ لَمْ يَتَقَدَّمُهُ وَقْتُ وَ لَا زَمَانٌ وَ لَمْ يَتَعَاوَرُهُ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُتْقَنِ وَ الْقَضَاءِ الْمُبْرَمِ فَمِنْ شَوَاهِدِ حَلْقِهِ حَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوطَّدَاتٍ بِلَا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَدٍ دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُدْعِنَاتٍ غَيْرٌ مُتَلَكِّنَاتٍ وَ لَا مُبْطِقَاتٍ وَ لَوْ لَا إِقْرَارُهُنَّ فَا بِالرَّبُوبِيَّةِ وَ إِذْعَائُمُنَّ بِالطَّوَاعِيَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَوْشِهِ وَ لَا مَسْكَنا لِمَلاَئِكَتِهِ وَ لَا مَصْعَداً لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ حَلْقِهِ جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَاماً يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحُيْرَانُ فِي مُخْتَلِفِ لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ حَلْقِهِ جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَاماً يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحُيْرَانُ فِي مُغْتَلِفِ لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ حَلْقِهِ جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَاماً يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحُيْرَانُ فِي مُغْتَلِفِ لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ حَلْقِهِ جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَاماً يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحُيْرَانُ فِي مُغْتَلِفِ لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَ الْعَمَلِ المَعْمَلِ الصَّعْمَا وَالْعَمْلِ الْمُعْمِعِةِ وَ الْعَمَلِ السَّعَاءِ وَ يَعْلَم مُسْعَدًا الْمُقَلِم وَ لَا السَّعَاعَةِ وَ يَعْلَم مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَ مَقَرَّها وَ مَا تَلَاشَتَ عَنْهُ بُرُوقُ الْعُمَامِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ قُوقِهَ تُولِلُهَا عَنْ مَا يَكُولُ اللَّهُ وَالْ السَّمَاءِ وَ يَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَ مَقَرَّها وَ مَا يَكْفِي الْنَاقِع وَ الْمُعَلِي فَي بَطْنِهَا عَنْ مَا يَكْفِى الْبُعُوضَة مِنْ قُوقِهَا وَ مَا تَكْمُ الْأَنْفَى فِي بَطْنِهَا وَ مَا يَكُولُ الْأَنْفَى فِي بَطْنِهَا وَ مَا يَكُولُ الْأَنْفَى فِي بَطْنِهَا وَ مَا يَكُولُ الْأَنْفَى فِي بَطْنِها وَ مَا يَكُولُ الْمُؤْوقُ وَمَا يَكُولُ الْلَائِقُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِقِ الْمُعْرَاقِ وَ مَا تَكُولُ الْمُعْمِلَ الْمُعْرَاقِ وَمَا تَعْلُولُ الْمُعْرَاقِ وَمَا عَلَامُ وَالْمَا الْمُعْرَاقِ وَمَا عَلَامُ وَالْمُعْمِلَ الْمُعْرَاقِ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمَا وَالْمَا الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (262)

#### غود إلى الحمد

وَ الْحُمْدُ لِلّهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيٌّ أَوْ عَرْشٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ أَرْضٌ أَوْ جَانٌ أَوْ إِنْسٌ لَا يُدْرَكُ بِوَهْمٍ وَ لَا يُقَدَّرُ بِفَهْمٍ وَ لَا يَشْغُلُهُ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ وَ لَا يَنْظُرُ بِعَيْنٍ وَ لَا يُحُدُّ بِأَيْنٍ يَدُرَكُ بِالْحُواسِ وَ لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى وَ لَا يُوصَفُ بِالْأَزْوَاجِ وَ لَا يُخْلَقُ بِعِلَاجٍ وَ لَا يُدْرَكُ بِالْحُواسِ وَ لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيماً وَ أَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيماً بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطْقٍ وَ لَا لَمُوتَ بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً تَكْلِيماً وَ أَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيماً بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطْقٍ وَ لَا لَمُوسَى وَبِكَ فَي عَلِيماً وَ أَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيماً بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطْقٍ وَ لَا لَمُوسَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَ مُنكَائِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فِي حُجُرَاتِ اللّهُ اللهُ مَرْجَحِتِينَ مُتَوَلِّهَ عُقُولُهُمْ أَنْ يَكُدُّوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ فَإِنَّا يُدُرِكُ بِالصِّفَاتِ ذَوُو الْمُيْتَاتِ وَ اللّهُ اللهُ وَا مَنْ يَنْقَضِي إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَاءِ فَلَا إِلَهَ إِلّا هُوَ أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلُّ ظَلَامٍ وَ أَظُلُمَ فَلَامَتِهِ كُلُّ نُورٍ .

# الوصية بالتغوى

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللّهِ بِتَقْوَى اللّهِ الَّذِي أَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمُ الْمَعَاشَ فَلَوْ أَنَّ أَحَداً يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّما أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ (عليه السلام) الَّذِي يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّما أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ (عليه السلام) الَّذِي سُبِحِرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مَعَ النَّبُوَّةِ وَ عَظِيمِ الزُّلْفَةِ فَلَمَّا اسْتَوْفَى طُعْمَتَهُ وَ اسْتَكْمَلَ مُدَّتَهُ رَمَتْهُ وَسِي الْفَنَاءِ بِنِبَالِ الْمَوْتِ وَ أَصْبَحَتِ الدِّيَارُ مِنْهُ

حَالِيَةً وَ الْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً وَ وَرِثَهَا قَوْمٌ آحَرُونَ وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لَعِبْرَةً أَيْنَ الْعَمَالِقَةُ وَ أَبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةُ وَ أَبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةِ أَيْنَ أَصْحَابُ مَدَائِنِ الرَّسِ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ وَ أَطْفَعُوا مُنَنَ الْجَبَّارِينَ أَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالجُّيُّوشِ وَ هَزَمُوا بِالْأُلُوفِ وَ عَسْكَرُوا سُنَنَ الْجَبَّارِينَ أَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالجُّيُّوشِ وَ هَزَمُوا بِالْأُلُوفِ وَ عَسْكَرُوا الْعَسَاكِرَ وَ مَدَّنُوا الْمَدَائِنَ وَ مِنْهَا قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا وَ أَحَدَهَا جَمِيعِ أَدَهِا مِنَ الْإِقْبَالِ الْعَسَاكِرَ وَ مَدَّنُوا الْمَدَائِنَ وَ مِنْهَا قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا وَ أَحَدَهَا جَمِيعِ أَدَهِا مِنَ الْإِقْبَالِ عَنْهَا وَ الْمَعْرِفَةِ هِمَا وَ التَّفَرُّغِ لَمَا فَهِي عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتِي يَطْلُبُهَا وَ حَاجَتُهُ الَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا عَلَى اللَّهُ اللَّيْ يَطْلُبُهَا وَ حَاجَتُهُ الَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا فَهُو مُعْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ وَ ضَرَبَ بِعَسِيبِ ذَنَبِهِ وَ أَلْصَقَ الْأَرْضَ بِجَرَانِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ بَقَايَا حُجَتِهِ حَلِيفَةٌ مِنْ خَلَائِفِ أَنْبِيَائِهِ .

ثم قال عليه السلام: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي قَدْ بَثَثْتُ لَكُمُ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا أَمْمَهُمْ وَ أَدَّبْتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا وَ حَدَوْتُكُمْ وَ أَدَّبْتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا وَ حَدَوْتُكُمْ بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا اللَّهِ أَنْتُمْ أَ تَتَوَقَّعُونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَأُ بِكُمُ الطَّرِيقَ وَ يُرْشِدُكُمُ السَّبِيلَ أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَدْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلًا وَ أَقْبَلَ مِنْهَا مَا كَانَ مُدْبِراً

وَ أَزْمَعَ التَّرْحَالَ عِبَادُ اللهِ الْأَخْيَارُ وَ بَاعُوا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا لَا يَبْقَى بِكَثِيرٍ مِنَ الْآخِرَةِ لَا يَفْنَى مَا ضَرَّ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ سُفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ بِصِفِّينَ أَلَّا يَكُونُوا الْيَوْمَ أَحْيَاءً يُسِيغُونَ الْغُصَصَ وَ ضَرَّ إِخْوَانِنَا الَّذِينَ سُفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ بِصِفِّينَ أَلَّا يَكُونُوا الْيَوْمَ أَحْيَاءً يُسِيغُونَ الْغُصَصَ وَ يَشْرَبُونَ الرَّنْقَ قَدْ وَ اللّهِ لَقُوا اللّهَ فَوَقَاهُمْ أُجُورَهُمْ وَ أَحَلَّهُمْ دَارَ الْأَمْنِ بَعْدَ حَوْفِهِمْ أَيْنَ إِخْوَانِيَ النَّيْوَا الطَّرِيقَ وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ أَيْنَ عَمَّارُ وَ أَيْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ وَ أَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَيْنَ ابْنُ التَّيِهَانِ وَ أَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَيْنَ الْمَنِيَّةِ وَ أَبْرِدَ بِرُءُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ .

قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى لِحْيَتِهِ الشَّرِيفَةِ الْكَرِيمَةِ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ.

ثُمَّ قَالَ ( عليه السلام ) : أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِيَ الَّذِينَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ وَ تَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَعَامُوهُ أَحْيَوُا السُّنَّةَ وَ أَمَاتُوا الْبِدْعَةَ دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا وَ وَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ .

ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : الجِهَادَ الجِهَادَ عِبَادَ اللَّهِ أَلَا وَ إِنِيّ مُعَسْكِرٌ فِي يَومِي هَذَا فَمَنْ أَرَادَ الرَّوَاحَ إِلَى اللَّهِ فَلْيَخْرُجْ .

قَالَ نَوْفُ : وَ عَقَدَ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي عَشَرَةِ آلَافٍ وَ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللّه فِي عَشَرَةِ آلَافٍ وَ لِغَيْرِهِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُحَرَ وَ هُوَ يُرِيدُ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ وَ لِغَيْرِهِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُحَرَ وَ هُو يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى صِفِّينَ فَمَا دَارَتِ الجُمُعَةُ حَتَى ضَرَبَهُ الْمَلْعُونُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللّهُ فَتَرَاجَعَتِ الْعَسَاكِرُ وَكُنَّا كَأَغْنَامٍ فَقَدَتْ رَاعِيهَا تَخْتَطِفُهَا الذِّئَابُ مِنْ كُلّ مَكَانٍ .

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : (265)

# 183 -من خطبة له ( عليه السلام ) في قدرة الله و في فضل القرآن و في الوصية بالتقوى الله تعالى:

الحُمْدُ لِلّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَ الْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَةٍ حَلَقَ الْخَلائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ اسْتَعْبَدَ الْأَرْبَابَ بِعِزَّتِهِ وَ سَادَ الْعُظَمَاءَ بِجُودِهِ وَ هُوَ الَّذِي أَسْكَنَ الدُّنْيَا حَلْقَهُ وَ بَعَثَ إِلَى الجُنِّ وَ الْإِنْسِ الْأَرْبَابَ بِعِزَّتِهِ وَ سَادَ الْعُظَمَاءَ بِجُودِهِ وَ هُوَ الَّذِي أَسْكَنَ الدُّنْيَا حَلْقَهُ وَ بَعَثَ إِلَى الجُنِّ وَ الْإِنْسِ رُسُلَهُ لِيَكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا وَ لِيُحَدِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَّائِهَا وَ لِيَضْرِبُوا لَهُمْ أَمْثَالَهَا وَ لِيُبَصِّرُوهُمْ عُيُوهَا وَ لَيُعْجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرٍ مِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحِهَا وَ أَسْقَامِهَا وَ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَا أَعَدَّ اللّهُ لِيَهْجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرٍ مِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحِهَا وَ أَسْقَامِهَا وَ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَا أَعَدَّ اللّهُ لِيلَهُ جُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرٍ مِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحِهَا وَ أَسْقَامِهَا وَ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَا أَعَدَّ اللّهُ لِلللّهُ لِيلَهُ جُمُوا عَلَيْهِمْ وَ الْعُصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَ نَارٍ وَ كَرَامَةٍ وَ هَوَانٍ أَحْدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا اسْتَحْمَدَ إِلَى فَلْمِعِينَ مِنْهُمْ وَ الْعُصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَ نَارٍ وَكَرَامَةٍ وَ هَوَانٍ أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا اسْتَحْمَدَ إِلَى خَلْقِهِ وَ جَعَلَ لِكُلِ شَيْءٍ قَدْراً وَ لِكُلِ قَدْرٍ أَجَلًا وَ لِكُلِ آجَلِ كِتَاباً .

# هضل العرآن

منها: فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَخَذَ عَلَيْهِ مِيثَاقَهُمْ وَ ارْتَهَنَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسَهُمْ أَتَمَّ نُورَهُ وَ أَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ وَ قَبَضَ نَبِيَّهُ ( صلى الله عليه وآله ) وَ قَدْ فَرَغَ إِلَى الْخُلْقِ مِنْ أَنْفُسَهُمْ أَتَمَّ نُورَهُ وَ أَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ وَ قَبَضَ نَبِيَّهُ ( صلى الله عليه وآله ) وَ قَدْ فَرَغَ إِلَى الْخُلْقِ مِنْ أَحْكَامِ الْهُدَى بِهِ فَعَظِّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ

لَمْ يُخْفِ عَنْكُمْ شَيْئًا مِنْ دِينِهِ وَ لَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلَّا وَ جَعَلَ لَهُ عَلَمًا بَادِياً وَ آيَةً مُحْكَمَةً تَرْجُرُ عَنْهُ أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ فَرِضَاهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَ سَخَطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ وَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ وَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ وَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ وَعْ وَلَا قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدْ كَفَاكُمْ مَثُونَة دُنْيَاكُمْ وَ خَتَكُمْ عَلَى الشَّكُو وَ افْتَرَضَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمُ الذِّكُرَ .

### الوحية بالتقوى

وَ أَوْصَاكُمْ بِالتَّقُوى وَ جَعَلَهَا مُنْتَهَى رِضَاهُ وَ حَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ فَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِعَيْنِهِ وَ نَوَاصِيكُمْ بِيدِهِ وَ تَقَلَّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ إِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ وَ إِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ قَدْ وَكَالَ بِذَلِكَ حَفَظَةً كِرَاماً لَا يُسْقِطُونَ حَقّاً وَ لَا يُشْتِونَ بَاطِلًا وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً مِنَ الْفِتَنِ وَ كِرَاماً لَا يُسْقِطُونَ حَقّاً وَ لَا يُشْتِعُونَ بَاطِلًا وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً مِنَ الْفِتَنِ وَ نُوراً مِنَ الظُّلَمِ وَ يُخَلِّدُهُ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ وَ يُنْزِلُهُ مَنْزِلَ الْكَرَامَةِ عِنْدَهُ فِي دَارٍ اصْطَنَعَهَا لِنَفْسِهِ ظُلُّهَا عَرْشُهُ وَ نُورُهَا بَعْجَتُهُ وَ زُوَّارُهَا مَلَائِكَتُهُ وَ رُفَقَاؤُهَا رُسُلُهُ فَبَادِرُوا الْمَعَادَ وَ سَابِقُوا الْآجَالَ ظِلْهَا عَرْشُهُ وَ نُورُهَا بَعْجَتُهُ وَ زُوَّارُهَا مَلَائِكَتُهُ وَ رُفَقَاؤُهَا رُسُلُهُ فَبَادِرُوا الْمَعَادَ وَ سَابِقُوا الْآجَالَ فَلِكُمْ وَ أَنْتُهُ مَنُ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ وَ يَرْهَقَهُمُ الْآجَلُ وَ يُسَدَّ عَنْهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ أَنْتُمْ بَنُو سَبِيلِ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ أَنْتُمْ بَنُو سَبِيلِ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ

لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ قَدْ أُوذِنْتُمْ مِنْهَا بِالارْتِحَالِ وَ أُمِرْتُمْ فِيهَا بِاللَّادِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِمِنَا الْجُلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا أَ فَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ وَ الْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ وَ الرَّمْضَاءِ تُحْرِقُهُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ نَارٍ ضَجِيعَ حَجَرٍ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ وَ الْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ وَ الرَّمْضَاءِ تُحْرِقُهُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ نَارٍ ضَجِيعَ حَجَرٍ وَقَرِينَ شَيْطَانٍ أَ عَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَيهِ وَ إِذَا زَجَرَهَا تَوْتَبَتْ بَيْنَ أَبْوَاكِمَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ أَيُّهَا الْيَفَنُ الْكَبِيرُ الَّذِي قَدْ لَمَزَهُ الْقَتِيرُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحَمَتُ وَتَرْبَعِظَامِ الْأَعْنَاقِ وَ نَشِبَتِ الجُوامِعُ حَتَّى أَكَلَتْ لَحُومَ السَّوَاعِدِ فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ الْعِبَادِ وَ أَطُواقُ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَعْنَاقِ وَ نَشِبَتِ الجُوامِعُ حَتَى أَكَلَتْ لَحُومَ السَّوَاعِدِ فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ الْعِبَادِ وَ أَطُواقُ النَّالِ بِعِظَامِ الْأَعْنَاقِ وَ نَشِبَتِ الْجُوامِعُ حَتَى أَكَلَتْ لَحُومَ السَّوَاعِدِ فَاللَّهَ اللَّهُ مَعْشَرَ الْعِبَادِ وَ أَنْفُوا أَمُولُوا بَعُ وَلَا بَعْنَ إِلَى اللَّهُ مِنْ قَبْلِ الْعَلَيقِ فَاسْعَوْا فِي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ الْعَلَى مَنْ ذَا النَّذِي يُقُولُوا أَقْدَامَكُمْ وَ أَنْفُوا أَمْوالِكُمْ وَ الْتَعْمِلُوا اللَّهُ مَنْ فَاللَا اللَّهُ سُرَادًا اللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُولُولُهُ اللَّهُ مَلْ فَالْمَامُولُولُهُ اللَّهُ مَنْ فَاللَّالِي يُعْتَلَمُ وَلَا اللَّهُ مَلْ فَالَمَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ فَاللَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَرَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

مِنْ ذُلِّ وَ لَمْ يَسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُلِّ اسْتَنْصَرَكُمْ وَ لَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ وَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ وَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ وَ اللَّهُ فَالِائِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانِ اللَّهِ فِي دَارِهِ رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَ أَرَارَهُمْ مَلَائِكَتُهُ وَ أَحْسَنُ عَمَلًا فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانِ اللَّهِ فِي دَارِهِ رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَ أَرَارَهُمْ مَلَائِكَتُهُ وَ أَحْسَنُ عَمَلًا فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانِ اللَّهِ فِي دَارِهِ رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَ أَرَارَهُمْ مَلَائِكَتُهُ وَ أَحْسَنُ عَمَلًا فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ حِيرًانِ اللَّهِ فِي دَارِهِ رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَ أَرَارَهُمْ مَلَائِكَتُهُ وَ أَنْ تَسْمَعَ حَسِيسَ نَارٍ أَبَداً وَ صَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلْقَى لُغُوباً وَ نَصَباً ذلِكَ فَضُلُ النَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَ أَنْ فَسُلُومُ وَ هُوَ حَسْبُنَا وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ .

184- و من كلاو له ( عليه السلاو ) قاله للبرچ بن مسمر الطائبي و قد قال له بديث يسمعه "لا حكو إلا الله"، و كان من الخوارج:

اسْكُتْ قَبَحَكَ اللَّهُ يَا أَثْرَمُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ فَكُنْتَ فِيهِ ضَئِيلًا شَخْصُكَ خَفِيّاً صَوْتُكَ حَتَّى إِذَا نَعَرَ الْبَاطِلُ نَجَمْتَ نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزِ .

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة: (269) ....... مفحة: (269) ... من خطبة له ( عليه السلام) يحمد الله فيما و يثني على رسوله و يصغم خلقا من الحيوان:

حمد الله تعالى

الحُمْدُ لِلّهِ النّواظِرُ وَ لَا تَحْدِيهِ الْمَشَاهِدُ وَ لَا تَحْوِيهِ الْمَشَاهِدُ وَ لَا تَرَاهُ النّواظِرُ وَ لَا تَحْجُبُهُ السّوَاتِرُ الدَّالِّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ حَلْقِهِ وَ بِحُدُوثِ حَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ الّذِي صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ وَ ارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ وَ قَامَ بِالْقِسْطِ فِي حَلْقِهِ وَ عَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي شَبَهَ لَهُ الّذِي صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ وَ ارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ وَ قَامَ بِالْقِسْطِ فِي حَلْقِهِ وَ عَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي شَبَهَ لَهُ اللّذِي صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ وَ ارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ وَ قَامَ بِالْقِسْطِ فِي حَلْقِهِ وَ عَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ الْأَشْمَاءِ عَلَى أَزَلِيّتِهِ وَ مِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ وَ مِمَا اصْطَرَّهَا لَا يَعْجُزِ عَلَى قُدُرتِهِ وَ مِمَا الْعَجْزِ عَلَى مُولِهِ وَاحِدٌ لَا بِعَدَدٍ وَ دَائِمٌ لَا بِأَمَدٍ وَ قَائِمٌ لَا بِعَمَدٍ تَتَلَقّاهُ الْأَذْهَانُ لَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ وَاحِدٌ لَا بِعَدَدٍ وَ دَائِمٌ لَا بِأَمَدٍ وَ قَائِمٌ لَا بِعَمَدٍ تَتَلَقّاهُ الْأَذْهَانُ لَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ وَاحِدٌ لَا بِعَدَدٍ وَ دَائِمٌ لَا بِأَمَدٍ وَ قَائِمٌ لَا بِعَمَدٍ تَتَلَقّاهُ الْأَذْهَانُ لَا بِمُحَامِرَةٍ لَمْ يُعْمَدٍ تَتَلَقّاهُ الْمَرَائِي لَلْ مِحْدَدٍ وَ دَائِمٌ لَا فِي اللّهُ الْمَاعِيْنَ عَلَى فَكَا الْمُعَلِي مَنْ الْفَانَاءُ وَ عَلَى مَنْ الْمَاعِلُونَ عَلَمْ مَنْهُ وَلَمُ اللّهُ وَالْمَامُ بَلْ جَلَى اللْمَاعِقِ وَ يَعْلَمُ مَلْهُ وَاللّهُ الْمَعَلَى فَلَا عَلَيْ مَا مُعَلَى مَا عَلَى الْتَقَامُ اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُولِقِي الْمُعَلَّمُ الْمُوانِ الْمَعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُتَلِي عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُتَلِقُ وَ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ الْمُولِ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

الرسول الأعظم

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الصَّفِيُّ وَ أَمِينُهُ الرَّضِيُّ ( صلى الله عليه وآله )

أَرْسَلَهُ بِوُجُوبِ الْحُجَجِ وَ ظُهُورِ الْفَلَجِ وَ إِيضَاحِ الْمَنْهَجِ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعاً بِمَا وَ حَمَلَ عَلَى الْرُسَلَهُ بِوُجُوبِ الْحُجَجِ وَ ظُهُورِ الْفَلَجِ وَ إِيضَاحِ الْمَنْهَجِ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعاً فَمَ وَعَرَى الْمُحَجَّةِ دَالًا عَلَيْهَا وَ أَقَامَ أَعْلَامَ الْإِهْتِدَاءِ وَ مَنَارَ الضِّيَاءِ وَ جَعَلَ أَمْرَاسَ الْإِسْلَامِ مَتِينَةً وَ عُرَى الْإِيمَانِ وَثِيقَةً .

# منما في حفة خلق أحناف من الحيوان

وَ لَوْ فَكَرُوا فِي عَظِيمِ الْقُدْرَةِ وَ جَسِيمِ النِّعْمَةِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ وَ حَافُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ لَكِنِ الْقُلُوبُ عَلِيلَةٌ وَ الْبَصَائِرُ مَدْخُولَةٌ أَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرِ مَا حَلَقَ كَيْفَ أَحْكَمَ خَلْقَهُ وَ أَتْقَنَ لَكِينِ الْقُلُوبُ عَلِيلَةٌ وَ الْبَصَرَ وَ سَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَ الْبَشَرَ الْظُرُوا إِلَى النَّمْلَةِ فِي صِغَرِ جُتَّتِهَا وَ لَطَافَةِ هَيْئَتِهَا لَا تَكَادُ تُنَالُ بِلَحْظِ الْبَصَرِ وَ لَا بِمُسْتَدْرَكِ الْفِكَرِ كَيْفَ دَبَّتُ عَلَى أَرْضِهَا وَ صُبَّتُ لَطَافَةِ هَيْئَتِهَا لَا تَكَادُ تُنَالُ بِلَحْظِ الْبَصِرِ وَ لَا بِمُسْتَدْرَكِ الْفِكَرِ كَيْفَ دَبَّتُ عَلَى أَرْضِهَا وَ صُبَّتُ عَلَى أَرْضِهَا وَ صُبَّتُ عَلَى أَرْضِهَا وَ صُبَّتُ عَلَى أَرْقِهَا مَرْزُوقَةٌ بِوفْقِهَا وَ تُعِدُّهَا الْمَثَانُ وَ لَا يَحْرِمُهَا الدَّيَّانُ وَ لَوْ فِي الصَّفَا الْيَابِسِ لَكَدُولُ بِرِزْقِهَا مَرْزُوقَةٌ بِوفْقِهَا لَا يُغْفِلُهَا الْمَثَانُ وَ لَا يَحْرِمُهَا الدَّيَّانُ وَ لَوْ فِي الصَّفَا الْيَابِسِ لِمَ لَوْ فَكُرْتَ فِي جَارِي أَكْلِهَا فِي عُلُوهَا وَ سُفْلِهَا وَ مَا فِي الْجُوْفِ مِنْ شَرَاسِيفِ وَالْحَهَا وَ مَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَ أَذُنِهَا لَا لَاكُونَ مِنْ طَلْقِهَا عَجَباً وَ لَقِيتَ مِنْ وَصُفِهَا تَعَالَى اللَّذِي أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِمِهَا وَ بَنَاهَا عَلَى دَعَائِمِهَا لَمْ يَشْرَكُهُ فِي فِطْرَقِهَا فَاطِرٌ

وَ لَمْ يُعِنْهُ عَلَى خَلْقِهَا قَادِرٌ وَ لَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكْرِكَ لِتَبْلُغَ غَايَاتِهِ مَا دَلَّتُكَ الدَّلَالَةُ إِلَّا عَلَى أَنَّ فَاطِرَ النَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ النَّخْلَةِ لِدَقِيقِ تَفْصِيلِ كُلِّ شَيْءٍ وَ غَامِضِ اخْتِلَافِ كُلِّ حَيٍّ وَ مَا الْجَلِيلُ وَ النَّهِيفُ وَ الْقَوِيُّ وَ الضَّعِيفُ فِي خَلْقِهِ إِلَّا سَوَاءٌ .

# خلقة السماء و الكون

# خلقة الجرادة

وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي الْجُرَادَةِ إِذْ حَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ وَ أَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ وَ جَعَلَ لَهَا الْجُسَّ الْقَوِيَّ وَ نَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ وَ جَعَلَ لَهَا الْجُسَّ الْقَوِيَّ وَ نَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ وَ جَعَلَ لَهَا الْجُسَّ الْقَوِيَّ وَ نَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ وَ مَعْلَ لَهَا الْجُسَّ الْقَوِيَّ وَ نَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ذَبَّهَا

وَ لَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِمْ حَتَى تَرِدَ الْحُرْثَ فِي نَزَوَاهِا وَ تَقْضِيَ مِنْهُ شَهَوَاهِا وَ حَلْقُهَا كُلُهُ لَا يُكَوِّنُ إِصْبَعاً مُسْتَدِقَّةً فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كُرْهاً وَ يُعَفِّرُ لَهُ حَدّاً وَ وَجُهاً وَ يُلْقِي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سِلْماً وَ ضَعْفاً وَ يُعْطِي لَهُ الْقِيَادَ رَهْبَةً وَ حَوْفاً فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ أَحْصَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْهَا وَ النَّفَسِ وَ أَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى النَّدَى وَ الْيَبَسِ وَ قَدَّرَ أَقْوَاهَا وَ لِأَمْرِهِ أَحْصَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْهَا وَ النَّفَسِ وَ أَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى النَّدَى وَ الْيَبَسِ وَ قَدَّرَ أَقْوَاهَا وَ أَحْصَى أَجْنَاسَهَا فَهَذَا غُرَابٌ وَ هَذَا عُقَابٌ وَ هَذَا حَمَامٌ وَ هَذَا نَعَامٌ دَعَا كُلَّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ وَ كَفَلَ أَحْصَى أَجْنَاسَهَا فَهَذَا غُرَابٌ وَ هَذَا عُقَابٌ وَ هَذَا حَمَامٌ وَ هَذَا نَعَامٌ دَعَا كُلَّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ وَ كَفَلَ أَحْصَى أَجْنَاسَهَا فَهَذَا غُرَابٌ وَ هَذَا عُقَابٌ وَ هَذَا حَمَامٌ وَ هَذَا نَعَامٌ دَعَاكُلُّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهِ وَ أَنْشَأَ السَّكَابَ الثِّقَالَ فَأَهْطَلَ دِيمَهَا وَ عَدَّدَ قِسَمَهَا فَبَلَّ الْأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِهَا وَ أَحْرَجَ وَاللَّ فَالْعُولُ وَ أَنْشَأَ السَّحَابَ الثِيَّقَالَ فَأَهْطَلَ دِيمَهَا وَ عَدَّدَ قِسَمَهَا فَبَلَّ الْأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِهَا وَ أَحْرَجَ

# 186 و من خطبة له ( عليه السلام ) في التوحيد و تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة :

مَا وَحَدَهُ مَنْ كَيَّفَهُ وَ لَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ وَ لَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ وَ لَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ تَوَهَّمُهُ كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ وَ كُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ فَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَابِ آلَةٍ مُقَارِّرٌ لَا بِجَوْلِ فِكْرَةٍ غَنِيُّ لَا بِاسْتِفَادَةٍ لَا تَصْحَبُهُ الْأَوْقَاتُ وَ لَا

تَرْفِدُهُ الْأَدَوَاتُ سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ وَ الْعَدَمَ وُجُودُهُ وَ الْاِبْتِدَاءَ أَرَلُهُ بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ وَ بِمُقَارَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ صَادَّ النُّورَ بِالطَّلْمَةِ وَ الْوُصُوحَ بِالْبُهْمَةِ وَ الْجُمُودَ بِالْبَلَلِ وَ الْحُرُورَ بِالصَّرَدِ مُؤَلِّفَ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا مُقَرِقٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُفَرِقٌ بَيْنَ مُتَنَايِنَاتِهَا مُقَرِّبٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُفَرِقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا لَاللهُ بِعَدِّ وَ لَا يُحْسَبُ بِعَدِّ وَ مُقَالِنٌ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا مُفَرِقٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُفَرِقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا لَا يُشْمَلُ بِعَدِّ وَ لَا يُحْسَبُ بِعَدٍ وَ لَا يَكُونَ مُقَالِنٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُفَرِقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا لَا يُعْمُونَ وَ لَا يُحْرِي عَلَيْهِ مَا هُو بَعْمَا فَلُهُ الْأَوْلِ مَعْنَاهُ وَ لَكَانَ لَهُ وَرَاءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامُ السُّكُونُ وَ الْحُرَكَةُ وَ كَيْفَ يَجُورِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ وَ يَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ وَ يَعُدُثُ فِيهِ مَا هُو السُّكُونُ وَ الْحُرَكَةُ وَ كَيْفَ يَجُورِي عَلَيْهِ مَا هُو أَجْرَاهُ وَ يَعُودُ فِيهِ مَا هُو لَكَانَ لَهُ وَرَاءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامُ السُّكُونُ وَ الْحَرَكَةُ وَ كَيْفَ مَعَنَاهُ وَ لَا مُتَنَعَ مِنَ الْأَرَلِ مَعْنَاهُ وَ لَكَانَ لَهُ وَرَاءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ الشَّعَمَ عِنِهِ وَ لَتَحَوَّلُ دَلِيلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ لَوْ لَا يَوْلُ وَلَا عَلَيْهِ وَ خَرَجَ بِسُلُطَانِ الْإِمْنِنَاعِ مِنْ أَنْ يُؤَيِّرَ فِيهِ مَا يُؤَيِّرُ فِيهِ عَلَيْهِ وَ لَتَحَوَّلُ وَلِيلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَدُولًا عَلَيْهِ وَ خَرَجَ بِسُلُطَانِ الْإِمْنِنَاعٍ مِنْ أَنْ يُؤَيِّرُ فِيهِ مَا يُؤَيِّرُهِ فِي غَيْرِهِ النَّذِي لَا يُحْولُ وَ لَا يَرُولُ عَلَيْهِ وَلَا مُؤَلِلًا عَلَيْهِ وَلَا مُؤَلِلًا عَلَيْهِ وَ خَرَجَ بِسُلُطَانِ الإِمْنِنَاعِ مِنْ أَنْ يُؤَلِّرُ فِيهِ مَا يُؤَيِّرُهُ فِي عَيْرِهِ النَّذِي لَا يُعْفُلُ وَ لَا يَرُولُ عَلَيْهِ الْمُؤْولُ لَمْ لَكُولُ وَ لَيْعَلِولُ وَلَا يَوْلُونُ عَلَوهُ وَلَا لَولَا عَلَوهُ وَلَا يَوْلُونُ عَلَا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا لَا اللَّهُو

وَ طَهُرَ عَنْ مُلامَسَةِ النِّسَاءِ لَا تَنَالُهُ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ وَ لَا تَتَوَهَّمُهُ الْفِطْنُ فَتُصِتَّهُ وَ لَا تَلْمِسُهُ الْأَيْدِي فَتَمَسَّهُ وَ لَا يَتَعَيَّرُ جِالٍ وَ لَا يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوَالِ وَ لَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَ الْأَبْعَامُ وَ لَا يُغَيِّرُهُ الطِّيلِي وَ الْأَبْعَانِ وَ لَا يُعْتَلُهُ أَوْ لَا يُعْتَلُهُ وَ لَا يُقالُ لَهُ حَدُّ وَ لَا يَعْلَمُ وَ لَا يَقَالُ لَهُ حَدُّ وَ لَا يَعْلَمُ وَ لَا يُقالُ لَهُ حَدُّ وَ لَا يَعْلَمُ وَ لَا يُقالُ لَهُ حَدُّ وَ لَا يَعَلَمُ وَ لَا يَعْلَمُ وَ لَا يُعْلَمُ وَ لَا يُقالُ لَهُ حَدُّ وَ لَا يَعْلَمُ وَ لَا يَعْلَمُ وَ لَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْلَمُ وَ لَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَ لَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمِلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمِلُهُ وَلَا يَعْمِلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمِلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَ لَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمِلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمِلُهُ وَلَا يَعْمُولُ وَ يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمُ وَ يَعْمَلُهُ وَ لَا يَعْمُولُ وَ يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمُولُ وَ لَا يَعْمُولُ وَ يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمُولُ وَ يَعْمَلُ وَ يَعْمُولُ وَيَعْمُونُ وَ يَعْمُولُ وَ يَعْمُولُ وَ يَعْمُونُ مِنْ عَيْرِ وَلَا يَكُونُ بَيْنَاهُ وَ يُعْمُولُ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ لَكُونُ بَيْنَهُ وَلَا يَعْمُولُ وَ لَا يَعْمُولُ وَ لَا يَعْمُولُ وَ الْمَعْمُولُ وَ يَتَكَافاً الْمُبْتَلَعُ وَ الْبَعَلُومُ وَلَا يَعْمُولُ وَ الْمُعْمُولُ وَ الْمُعْمُولُ وَلَا مُولُومٌ وَالْمُهُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُ وَلَا لَاللّٰ مُعْمُولُ وَ الْمُعْمُولُ وَلَا لَا لَاللّٰ وَالْمُ اللّٰ وَالْمُعُلُومُ وَلَا لَمُ وَلِلْكُولُ وَلَا لَاللّٰ وَلَا لَا لَاللّٰ وَلَا لَا لَا لَا لَمُ مُعْمُولُ وَلَا لَا لَمُعْمُولُ وَلَا لَاللّٰ اللّٰ وَلَا عَلَمُ اللّٰ وَلَا لَا لَا لَا لَ

وَ رَفَعَهَا بِغَيْرِ دَعَائِمَ وَ حَصَّنَهَا مِنَ الْأَوْدِ وَ الِاعْوِجَاجِ وَ مَنَعَهَا مِنَ التَّهَافُتِ وَ الْإِنْفِرَاجِ أَرْسَى أَوْتَادَهَا وَ ضَرَبَ أَسْدَادَهَا وَ اسْتَفَاضَ عُيُوكَا وَ حَدَّ أَوْدِيَتَهَا فَلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ وَ لَا ضَعْفَ مَا قَوَّاهُ هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَ عَظَمَتِهِ وَ هُوَ الْبَاطِنُ لَمَا بِعِلْمِهِ وَ مَعْوِفَتِهِ وَ الْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا يَجَلَلِهِ وَ عَرَّتِهِ لَا يُعْجِرُهُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلَبَهُ وَ لَا يَمْتَعِعُ عَلَيْهِ فَيَعْلِبَهُ وَ لَا يَفُوتُهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ وَ لَا يَعْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَرْزُقَهُ حَضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لَهُ وَ ذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِعَظَمَتِهِ لَا مَنْعَلِعُ الْمُرْبَ مِنْ سُلُطَانِهِ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَرْزُقَهُ حَضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لَهُ وَ ذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِعَظَمَتِهِ لَا مَنْعَهُ وَ لَا كُفْءَ لَهُ فَيُكَافِئَهُ وَ لَا يَطْيرَ لَهُ وَسُتَطِيعُ الْمُرْبَ مِنْ سُلُطَانِهِ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَرْزُقَهُ خَضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لَهُ وَ ذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِعَظَمَتِهِ لَا يَعْمَ الْمُؤْوِدِهَا وَ لَيْسَ فَنَاءُ الدُّنْيَا بَعْدَ وَمُعْوِي وَ لَا كُفْءَ لَهُ فَيُكَافِئِهُ وَ لَا يَطِيرُ لَهُ الْمُهُا وَ يَعْتَقِعُ مَنْ يَعْمِ وَ ضَرِّهِ وَ لَا كُفْءَ لَهُ فَيْكَافِهُ وَ لَا يُعْمَعُ مَعْمَعِ عَلَى السَّبِيلُ إِيكَافِهُا وَ أَكْيَاسِهَا عَلَى الْمَتْعِمُ مَعْ مَيْعِلِكُ إِلَى إِيكَافِهُا وَ أَكْيَاسِهَا عَلَى الْمَاعِقَ وَ لَا عُوضَةٍ مَا قَدَرَتُ عَلَى إِخْدَاثِهُا وَ لَا عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيكَادِهَا وَ لَتَحْرَتُ عُلُومَ وَ عَلَى إِلْعَلَاقً وَ تَنَاهَتُ وَ رَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِيرَةً عَارِفَةً بِأَنَّكُ مَقْولُهُ وَلَا الْعَلَاقِ الْعَنْ عَنْ إِلْمَاتِهُا مُنْ وَلَا عَنْ إِنْمَاتِهُا وَ مَنَاعِلَهُ وَلَوْ الْمُنْعُولُونَهُ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَاقً وَ تَنَاهُ وَلَا عَنْ وَالْمَلُونَ عَنْ إِلْعَلَاقًا وَ تَنَاهُ وَ وَمَعَتْ خَاسِئَةً حَسِيرَةً عَلَوفَةً بَأَنَّهُ وَلَا وَ تَنَاهُ وَلَا عَنْ وَالْمَالُونَ وَ تَاهُ وَلَا عَنْ إِلْعَلَاقً وَلَا عَنْ وَلَا عَلَى السَّالِهُ الْمَلَاقُ وَلَعُلُوهُ وَلَا عَلَى السَّالِهُ الْمُنْعُولُ وَلَا عَلَى السَلَيْ عَلَى إِنْ

وَ إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ البِتدَائِهَا كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلَا وَقْتٍ وَ لَا مَكَانٍ وَ لَا حِينٍ وَ لَا زَمَانٍ عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْآجَالُ وَ الْأَوْقَاتُ وَ رَالَتِ السِّنُونَ وَ السَّاعَاتُ فَلَا شَيْءَ إِلَّا اللّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرُ جَمِيعِ الْأُمُورِ بِلَا قُدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ ابْيَدَاءُ حَلْقِهَا وَ بِعَيْرِ امْتِنَاعٍ مِنْهَا كَانَ فَنَاؤُهَا وَ لَوْ قَدَرَتْ عَلَى الاِمْتِنَاعِ لَدَامَ بَقَاؤُهَا لَمْ يَتَكَاءَدُهُ صُنْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ وَ لَمْ يَؤُدُهُ مِنْهَا حَلْقُ مَا حَلَقَهُ وَ بَرَأَهُ وَ لَمْ يُكَوِّمُا لِتَسْدِيدِ سَنْعُ شَيْءِ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ وَ لَا لِلاَسْتِعَانَةِ بِمَا عَلَى نِدِّ مُكَاثِرٍ وَ لَا لِلاَجْتِرَازِ بِهَا مِنْ مَنْ رَوَالٍ وَ نُقْصَانٍ وَ لَا لِلاَسْتِعَانَةِ بِمَا عَلَى نِدِّ مُكَاثِرٍ وَ لَا لِلاَجْتِرَازِ بِهَا مِنْ مَلُوهِ وَ لَا لِلاَجْتِرَازِ بِهَا مِنْ مَنْ وَالٍ وَ نُقْصَانٍ وَ لَا لِلاَسْتِعَانَةِ بِمَا عَلَيْهِ وَ لَا لِوحْشَةٍ كَانَتْ مِنْ مَنْ وَلَا لِوحْشَةٍ كَانَتْ مِنْ مَنْ اللهَ الْلِكُونِ وَ لَا لِلاَعْتِرَازِ عَمَا مِنْ يَتِ وَلَا لِللهِ وَ لَا لِللهِ عَلَى اللّهُ لَعْدَالُولُ بَعْ لَلْكُولِ وَ لَا لِللْعَلَقِهُا وَيَدْعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَا لِوجْشَةٍ إِلَيْهِ وَ لَا لِعَقَلِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ لَا يُمُلُولُ بَعْدَلُولُ اللّهُ عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَا لَعْتِهُ الللهُ عَلَاهُ وَلَكُولُ اللهُ عَلَا الللهُ الْمَعْتَلِ الللهُ عَلَاهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَالْمَاعِلُولُ وَعُمَّى إِلَى الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا الللهُ عَلَاهُ وَلَا لَالْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَعُمًى إِلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْعُلِولُ وَ عَمًى إِلَى حَالِ الْسُتَعْلَقِ وَ لَا لِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (277)

عِلْمٍ وَ الْتِمَاسِ وَ لَا مِنْ فَقْرٍ وَ حَاجَةٍ إِلَى غِنًى وَ كَثْرَةٍ وَ لَا مِنْ ذُلٍّ وَ ضَعَةٍ إِلَى عِزٍّ وَ قُدْرَةٍ .

# 187- و من خطبة له ( عليه السلام) و ميي فيي ذكر الملاحو:

أَلَا بِأَبِي وَ أُمِّي هُمْ مِنْ عِدَّةٍ أَسْمَاؤُهُمْ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَ فِي الْأَرْضِ بَحْهُولَةٌ أَلَا فَتَوَقَّعُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ وَ انْقِطَاعِ وُصَلِكُمْ وَ اسْتِعْمَالِ صِغَارِكُمْ ذَاكَ حَيْثُ تَكُونُ ضَرْبَةُ السَّيْفِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَهْوَنَ مِنَ الدِّرْهَمِ مِنْ حِلِّهِ ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى أَعْظَمَ أَجْراً مِنَ الْمُعْطِي ذَاكَ حَيْثُ تَسْكُرُونَ مِنْ غَيْرِ اصْطِرَارٍ وَ تَكْذِبُونَ مِنْ غَيْرِ اصْطِرَارٍ وَ تَكْذِبُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُعْطَى أَعْفُونَ مِنْ غَيْرِ اصْطِرَارٍ وَ تَكْذِبُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُعْطَى أَعْفُونَ مِنْ غَيْرِ اللهُعْطِي ذَاكَ عَيْثُ النَّعْمِ وَ تَعْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُعْطَى أَعْدُ هَذَا عَضَّكُمُ الْبَلَاءُ كَمَا يَعَضُّ الْقَتَبُ غَارِبَ الْبَعِيرِ مَا أَطُولَ هَذَا الْعَنَاءَ وَ أَبْعَدَ هَذَا الرَّبَالُ أَنْقُوا هَذِهِ الْأَرْقَةَ الَّتِي تَعْمِلُ ظُهُورُهَا الْأَثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَ لَا تَصَدَّعُوا عَلَى سُلُهُ فِيهَا النَّاسُ أَلْقُوا هَذِهِ الْأَرْقَةَ الَّتِي تَعْمِلُ طُهُورُهَا الْأَثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَ لَا تَقْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ نَارِ الْفِتْنَةِ وَ أَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا سُلُطَانِكُمْ فَتَذُمُوا غِبَّ فِعَالِكُمْ وَ لَا تَقْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ نَارِ الْفِتْنَةِ وَ أَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا وَصُدَ السَّبِيلِ لَهَا فَقَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ فِي هَبِهَا الْمُؤْمِنُ وَ يَسْلَمُ فِيهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ

فج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (278)

إِنَّمَا مَثَلِي بَيْنَكُمْ كَمَثَلِ السِّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ يَسْتَضِيءُ بِهِ مَنْ وَلَجَهَا فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَ عُوا وَ أَخُصِرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا .

# 188- و من خطبة له ( عليه السلام ) في الوصية بأمور:

التغوي

أُوصِيكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ بِتَقْوَى اللهِ وَ كَثْرَةِ حَمْدِهِ عَلَى آلَائِهِ إِلَيْكُمْ وَ نَعْمَائِهِ عَلَيْكُمْ وَ بَلَائِهِ لَا يُعْمَائِهِ عَلَيْكُمْ وَ بَلَائِهِ لَا يُعْمَةٍ وَ تَدَارَكُكُمْ بِرَحْمَةٍ أَعْوَرْتُمْ لَهُ فَسَتَرَّكُمْ وَ تَعَرَّضْتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُمْ.

#### الموت

وَ أُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَ إِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ وَ كَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ وَ طَمَعُكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ جُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبِينَ وَ أُنْزِلُوا فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ جُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبِينَ وَ أُنْزِلُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً وَ كَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ وَ اشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا وَ أَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا لَا

شج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (279)

عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَعَرَّتُهُمْ وَ وَثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ .

#### سرعة النهاد

# -189 و من كلاو له ( عليه السلاو ) في الإيمان و وجوب المجرة : أقسام الإيمان

فَمِنَ الْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتاً مُسْتَقِرًا فِي الْقُلُوبِ وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَّ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ الْقُلُوبِ وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَّ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ الصُّدُورِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتَّى يَخْضُرَهُ الْمَوْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُّ الْبَرَاءَةِ .

وجوب المجرة

وَ الْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الْأَوَّلِ مَا كَانَ لِلَّهِ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (280)

حَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسِرِّ الْإِمَّةِ وَ مُعْلِنِهَا لَا يَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَرَفَهَا وَ أَقَرَّ بِهَا فَهُوَ مُهَاجِرٌ وَ لَا يَقَعُ اسْمُ الْاسْتِضْعَافِ عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ فَسَمِعَتْهَا أُذُنُهُ وَ وَعَاهَا قَلْبُهُ .

## حوبة الإيمان

إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبُ مُسْتَصْعَبُ لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَ لَا يَعِي حَدِيثَنَا إِلَّا صُدُورٌ أَمِينَةٌ وَ أَحْلَامٌ رَزِينَةٌ .

# غلم الوصي

أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَلاَّنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا وَ تَذْهَبُ بِأَحْلَامِ قَوْمِهَا .

190- و من خطبة له ( عليه السلام ) يحمد الله و يثني على نبيه و يعظ بالتقوى :

حمد الله

أَحْمَدُهُ شُكْراً لِإِنْعَامِهِ وَ أَسْتَعِينُهُ عَلَى وَظَائِفِ حُقُوقِهِ عَزِيزَ الْجُنْدِ عَظِيمَ الْمَجْدِ.

كلم البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (281)

#### الثناء على النبي

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ وَ قَاهَرَ أَعْدَاءَهُ جِهَاداً عَنْ دِينِهِ لَا يَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ اجْتِمَاعٌ عَلَى تَكْذِيبِهِ وَ الْتِمَاسُ لِإِطْفَاءِ نُورِهِ .

## العظة بالتقوى

فَاعْتَصِمُوا بِتَقُوى اللّهِ فَإِنَّ لَمَا حَبْلًا وَثِيقاً عُرُوتُهُ وَ مَعْقِلًا مَنِيعاً ذِرْوَتُهُ وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ وَ غَمَرَاتِهِ وَ الْمَهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَ أَعِدُّوا لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ فَإِنَّ الْغَايَةَ الْقِيَامَةُ وَكَفَى بِذَلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَمَرَاتِهِ وَ الْمَهْدُوا لَهُ قَبْلَ بُلُوغِ الْغَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ وَ شِدَّةِ الْإِبْلَاسِ وَ عَقَلَ وَ مُعْتَبَراً لِمَنْ جَهِلَ وَ قَبْلَ بُلُوغِ الْغَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ وَ شِدَّةِ الْإِبْلَاسِ وَ هَوْلِ الْمُطْلَعِ وَ رَوْعَاتِ الْفَزَعِ وَ اخْتِلَافِ الْأَصْلاعِ وَ اسْتِكَاكِ الْأَسْمَاعِ وَ ظُلْمَةِ اللّهُ لِ وَخِيفَةِ هَوْلِ الْمُطْلَعِ وَ رَوْعَاتِ الْفَزَعِ وَ اخْتِلَافِ الْأَصْلاعِ وَ اسْتِكَاكِ الْأَسْمَاعِ وَ ظُلْمَةِ اللّهُ لِ وَخِيفَةِ اللّهُ عَلَى سَنَنٍ وَ أَنْتُمْ وَ الْقَعْدِ وَ غَمِّ الضَّرِيحِ وَ رَدْمِ الصَّفِيحِ فَاللّهَ اللّهَ عَبَادَ اللّهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنٍ وَ أَنْتُمْ وَ السَّاعَةُ فِي قَرَنٍ وَ كَأَنَّكُم عَلَى صَرَاطِهَا وَ أَنِفَتْ بِأَفْرَاطِهَا وَ وَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا وَ السَّاعَةُ فِي قَرَنٍ وَ كَأَنَّكُم قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَا وَ انْصَرَمَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا وَ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ حِضْنِهَا وَ أَنْحَتْ بِكَلَازِلِهَا وَ أَنَاحَتْ بِكَلَازِلِهَا وَ أَنْحَتْ بِكَلَاكِلِهَا وَ انْصَرَمَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا وَ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ حِضْنِهَا وَكَاتَتْ كَيَوْمِ مَضَى أَوْ شَهْرِ انْقَضَى وَ صَارَ

جديدُها رَثّا وَ سَمِينُهَا غَنّا فِي مَوْقِفِ صَنْكِ الْمَقَامِ وَ أُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ عِظَامٍ وَ نَارٍ شَدِيدٍ كَابُهَا عَالٍ لَجَبُهَا سَاطِعٍ لَمَبُهَا مُتَغَيِّظٍ رَفِيرُهَا مُتَأَجِّجٍ سَعِيرُهَا بَعِيدٍ حُمُودُها ذَاكٍ وُقُودُهَا حُوفٍ وَعِيدُهَا عَمٍ قَرَارُهَا مُظْلِمَةٍ أَقْطَارُهَا حَامِيةٍ قُدُورُهَا فَظِيعةٍ أُمُورُهَا وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّمُمْ إِلَى الجُنَّةِ رَمُراً قَدْ أُمِنَ الْعَذَابُ وَ انْقَطَعَ الْعِتَابُ وَ رُحْزِحُوا عَنِ النَّارِ وَ اطْمَأَنَتْ بِحِمُ الدَّارُ وَ رَضُوا الْمَثْوَى وَ الْقَرَارَ النَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِيَةً وَ أَعْينُهُمْ بَاكِيةً وَ كَانَ لَيْلُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ فَاراً تَخَشُعاً وَ النَّيْوَلَ عَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ فَاراً تَخَشُعاً وَ النَّيْعَارَا وَ كَانَ فَكَارُهُمْ لَيْلًا تَوَخُّشًا وَ انْقِطَاعاً فَجَعَلَ اللهُ لَمُمُ الجُنَّةَ مَآباً وَ الجُزَاءَ ثَوَاباً وَ كَانَ اللهُ مَا يَرِعَايَتِهِ يَقُورُ فَائِزُكُمْ وَ بِإِضَاعَتِهِ السَّغْفَارًا وَ كَانَ فَكَارُهُمْ لَيْكُمْ وَ نَعِيمٍ قَائِمٍ فَارْعَوْا عِبَادَ اللّهِ مَا يرِعَايَتِهِ يَقُورُ فَائِزُكُمْ وَ بِإِضَاعَتِهِ الْمُعْمَلُكُمْ وَ بَادِرُوا آجَالُكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ فَإِنَّكُمْ مُرْهَنُونَ بَمَا أَسْلَقْتُمْ وَ مَدِينُونَ بَمَا قَدَّمُتُهُ وَ كَانُ اللّهُ وَ إِيَّاكُمُ بِطَلُكُمْ وَ بَادِرُوا آجَالُكُمْ بِعَمَالِكُمْ فَإِنَّكُمْ مُرْهَنُونَ بَمَا أَسْلَقْتُمْ وَ مَدِينُونَ بَمَا قَدَّمُ وَا عَلَى الْبَلَاءِ وَ كَانَ اللّهُ وَ إِنَّاكُمْ وَ لَا يَعْمَلُونَ وَ لَا عَثْرَةً تُقَالُونَ اسْتَعْمَلَنَا اللّهُ وَ إِيَّاكُمْ وَ لَا يَعْتَرُونَ وَ لَا عَنْتُو عَلَى الْبَلَاءِ وَ لَا تُعْرَكُمْ وَ لَا يَنْتُهُمْ وَلَا اللّهُ لَكُمْ الْمُؤْولُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَلْهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ وَلَا لَلْهُ لَكُمْ الْمُؤْولُ الْمُعَالِقُولُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا مَا لَا مُعْتِلُونَ اللّهُ لَلْهُ لَكُمْ الْمُؤْولُولُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَكُمْ الْمُؤْلُولُهُ اللّهُ لَا لَا لَا لَا لَعْلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللّهُ لَلَالْمُ اللّهُ لَاللّهُ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَا لَكُمْ اللّهُ لَا لَو

فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ لِسَيْفِهِ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَ أَجَلًا .

# 191- و من خطبة له ( عليه السلام) يحمد الله و يثني على نبيه و يوصي بالزمد و التقوى :

الحُمْدُ لِلّهِ الْفَاشِي فِي الْخُلْقِ حَمْدُهُ وَ الْغَالِبِ جُنْدُهُ وَ الْمُتَعَالِي جَدُّهُ أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ التُّوَّامِ وَ آلَائِهِ الْعِظَامِ الَّذِي عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَ عَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَى وَ عَلِمَ مَا يَمْضِي وَ مَا مَضَى وَ آلَائِهِ الْعِظَامِ الَّذِي عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَ عَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَى وَ عَلِمَ مَا يَمْضِي وَ مَا مَضَى مُبْتَدِعِ الْخُلَائِقِ بِعِلْمِهِ وَ مُنْشِئِهِمْ بِحُكْمِهِ بِلَا اقْتِدَاءٍ وَ لَا تَعْلِيمٍ وَ لَا احْتِذَاءٍ لِمِثَالِ صَانِعٍ حَكِيمٍ وَ لَا إِصَابَةِ خَطَإٍ وَ لَا حَضْرَةِ مَلًا .

# الرسول الأغظم

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ابْتَعَثَهُ وَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ فِي غَمْرَةٍ وَ يَمُوجُونَ فِي حَيْرَةٍ قَدْ قَادَتُهُمْ أَزِمَّةُ الْحَيْنِ وَ اسْتَغْلَقَتْ عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ أَقْفَالُ الرَّيْنِ .

## الوصية بالزهد و التقوي

عِبَادَ اللّهِ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّهِ فَإِنَّا حَقُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمُوجِبَةُ عَلَى اللّهِ حَقَّكُمْ وَ أَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِاللّهِ وَ تَسْتَعِينُوا عِمَا عَلَى اللّهِ فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْجِرْزُ وَ الْجُنَّةُ وَ فِي غَدِ الطَّرِيقُ إِلَى الْجُنَّةِ مَسْلَكُهَا وَاضِحٌ وَ سَالِكُهَا رَابِحٌ وَ مُسْتَوْدَعُهَا حَافِظٌ لَمْ تَبْرُحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى الْأُمَمِ الْمَاضِينَ مِنْكُمْ وَ الْعَابِرِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا غَداً إِذَا أَعَادَ اللّهُ مَا أَبْدَى وَ أَحَدَ مَا أَعْلَى وَ سَأَلَ الْمُمَ الْمُعَلِينَ مِنْكُمْ وَ الْعَابِرِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا عَدَا أَوْلَاكُ اللّهُ عَلَونَ عَدَداً وَ هُمْ أَهْلُ صِفَةِ اللّهِ عَمَّا أَسْدَى فَمَا أَقَلَ مَنْ قَلِمَةً وَ مَنْ كُلِّ مُعَلَّهَا أَوْلِيكُ الْأَقْلُونَ عَدَداً وَ هُمْ أَهْلُ صِفَةِ اللّهِ سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِي الشَّكُورُ فَأَهْطِعُوا بِأَسْعَاعِكُمْ إِلَيْهَا وَ أَلِظُوا بِجِدِّكُمْ عَلَيْهَا وَ الْعَنْوُلُ وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِي الشَّكُورُ فَأَهْطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ إِلِيْهَا وَ أَلِطُوا بِجِدَّكُمْ عَلَيْهَا وَ الْعَلَولِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُ وَ قَلِيلٌ مِنْ كُلِ سَلَفٍ حَلَقُوا بِهَا الْأَسْقَامَ وَ بَادِرُوا بِعَا الْجِمَامَ وَ اعْتَبِرُوا بِمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

كَاذِبٌ وَ أَمْوَالُمَا خُرُوبَةٌ وَ أَعْلَاقَهَا مَسْلُوبَةٌ أَلَا وَ هِيَ الْمُتَصَدِّيَةُ الْعَنُونُ وَ الْجَاعِةُ الْحُرُونُ وَ الْمَائِنَةُ الْعَنُونُ وَ الْجَنُونُ وَ الْجَنُونُ وَ الْعَنُودُ الصَّدُودُ وَ الْحَيُودُ الْمَيُودُ حَالُمَا انْتِقَالَ وَ وَطْأَتُهَا زِلْزَالَ وَ عِزُهَا وَلَا وَ وَطْأَتُهَا وَ الْعَنُودُ الصَّدُودُ وَ الْمَيُودُ حَالَمَا انْتِقَالَ وَ وَطْأَتُهَا وَ عَطَبٍ أَهْلُهَا عَلَى سَاقٍ وَ سِيَاقٍ وَ لَنُ وَ عَلَيْ الْهَا عَلَى سَاقٍ وَ سِيَاقٍ وَ لَنُ وَ عَطَبٍ أَهْلُهَا عَلَى سَاقٍ وَ سِيَاقٍ وَ لَكُوهَا سُفْلُ دَارُ حَرَبٍ وَ سَلَبٍ وَ خَابَتْ مَطَالِبُهَا فَأَسْلَمَتْهُمُ الْمَعَاقِلُ وَ لَا عَجَرَتْ مَهَارِبُهَا وَ حَابَتْ مَطَالِبُهَا فَأَسْلَمَتْهُمُ الْمَعَاقِلُ وَ لَوَ لَحَيْقِهُ مُ الْمَعَاقِلُ وَ لَوَ عَلَيْهِمُ الْمَعَاقِلُ وَ لَوَ عَلَيْهِمُ الْمَعَاقِلُ وَ وَ لَوْمِ وَ شِلْوٍ مَذْبُوحٍ وَ دَمْ مَسْفُوحٍ وَ لَوْ عَلَى يَذِيْهِ وَ وَاجِعٍ عَنْ عَزْمِهِ وَ قَدْ أَدْبَرَتِ عَلَى يَدَيْهِ وَ صَافِقٍ بِكَفَيْهِ وَ مُرْتَفِقٍ بِخَدَّيْهِ وَ زَارٍ عَلَى رَأْيِهِ وَ رَاجِعٍ عَنْ عَزْمِهِ وَ قَدْ أَدْبَرَتِ عَلَى يَكَيْهِ وَ الْعَيْلَةُ وَ أَقْبَلَتِ الْغِيلَةُ وَ الْقَبَلَتِ الْغِيلَةُ وَ لَاتَ حِينَ مَنَاصٍ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مَا فَاتَ مَا فَاتَ وَ ذَهِبَ مَا ذَهَبَ وَ الْأَرْضُ وَ ما كَانُوا مُنْظَرِينَ .

192 و من خطبة له ( عليه السلام ) تسمى القاصعة و هي تتضمن ذم إبليس لعنه الله، على استكباره و تركه السجود لآدم عليه السلام، و أنه أول من أظهر العصبية و تبع الحمية، و تحذير الناس من سلوك طريقته:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْكِبْرِيَاءَ وَ اخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ

(286): صفحة : ....... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة

خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُمَا حِمِّي وَ حَرَماً عَلَى غَيْرِهِ وَ اصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ .

## رأس العصيان

وَ جَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ ثُمُّ اخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلَائِكَتُهُ الْمُقَرَّبِينَ لِيَمِيزَ الْمُسْتَكْبِرِينَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ وَ مَحْجُوبَاتِ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ نَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ الْغُيُوبِ إِنِي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ الْمُلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَافْتَحَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ الْمُلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اعْتَرَضَتْهُ الْحُمِيَّةُ فَافْتَحَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ فَعَدُو اللّهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِينَ وَ سَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِيَّةِ وَ نَازَعَ اللّهَ رِدَاءَ الْجُبْرِيَّةِ وَ ادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَرُّرِةِ وَ حَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ أَ لَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَرَهُ اللّهُ بِتَكَبُّرِهِ وَ وَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ فَ عَلَى الدُّنْيَا مَدْحُوراً وَ أَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيراً .

## ابتلاء الله لخلقه

وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَ يَبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ وَ طِيبٍ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ حَاضِعَةً وَ لَخَفَّتِ الْبَلْوَى فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (287)

وَ لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِيزاً بِالِاخْتِبَارِ لَهُمْ وَ نَفْياً لِلاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَ إِبْعَاداً لِلْخُيَلَاءِ مِنْهُمْ .

#### طلب العبرة

فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللّهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ وَ جَهْدَهُ الجُهِيدَ وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اللّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا يُدْرَى أَ مِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْآخِرَةِ عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَنْ عَبَدَ اللّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا يُدْرَى أَ مِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْآخِرَةِ عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى اللّهِ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِهِ كَلّا مَا كَانَ اللّهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الجُنَّةَ بَشَراً بِأَمْرٍ أَخْرَجَ فَا بَيْنَ اللّهِ وَ بَيْنَ أَحْدٍ مِنْ بِهِ مِنْهَا مَلَكا إِنَّ حُكْمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ وَ مَا بَيْنَ اللّهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةٍ حِمًى حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ .

## التحذير من الشيطان

فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللّهِ عَدُوَّ اللهِ أَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ وَ أَنْ يَسْتَفَرَّكُمْ بِنِدَائِهِ وَ أَنْ يُجْلِبَ عَلَيْكُمْ بِكَائِهِ وَ أَغْرَقَ إِلَيْكُمْ بِلِلنَّرْعِ الشَّدِيدِ وَ رَمَاكُمْ مِنْ جَيْلِهِ وَ رَجِلِهِ فَلَعَمْرِي لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعِيدِ وَ أَغْرَقَ إِلَيْكُمْ بِالنَّرْعِ الشَّدِيدِ وَ رَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ فَقَالَ رَبِّ بِمَا أَغُوَيْتَنِي لَأُزْتِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ قَذْفاً بِغَيْبٍ بَعِيدٍ وَ مَكَانٍ قَرِيبٍ فَقَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزْتِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ قَذْفاً بِغَيْبٍ بَعِيدٍ وَ رَجْمًا بِظَنِّ عَيْرٍ مُصِيبٍ صَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِيَّةِ وَ إِخْوَانُ الْعَصَبِيَّةِ وَ فُرْسَانُ الْكِبْرِ

وَ الجُاهِلِيَّةِ حَتَى إِذَا انْقَادَتْ لَهُ الجَامِحَةُ مِنْكُمْ وَ اسْتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِيَّةُ مِنْهُ فِيكُمْ فَنجَمَتِ الحَّالُ مِنَ السِّرِ الحُّنِيِ إِلَى الْأَمْرِ الجُلِيِ اسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ وَ دَلَفَ بِجُنُودِهِ خَوْكُمْ فَأَقْحَمُوكُمْ وَلَحَانَ الْجَرَاحَةِ طَعْناً فِي عُيُونِكُمْ وَ حَرَّا فِي حُلُوقِكُمْ وَ الذَّلِّ وَ أَحْلُوكُمْ وَ مَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ وَ سَوْقاً بِحَرَاثِمِ الْفَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِي دَفَا لِمَناجِرِكُمْ وَ فَصْداً لِمَقاتِلِكُمْ وَ سَوْقاً بِحَرَاثِمِ الْفَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ فَأَصْبَحَ أَعْظُم فِي دَنيُكُمْ حَرْجاً وَ أَوْرَى فِي دُنيَاكُمْ فَدْحاً مِنَ الَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ هَمُ مُناصِينَ وَ عَلَيْهِمْ مُمَّلِينِينَ فَاجْعَلُوا دِينِكُمْ حَرْجاً وَ أَوْرَى فِي دُنيَاكُمْ فَدْحاً مِنَ الَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ هَمُّمُ مُناصِينَ وَ عَلَيْهِمْ مُمَّلِينِينَ فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ وَ لَهُ حِدَّكُمْ فَلَعْمَرُ اللّهِ لَقَدْ فَحَرَ عَلَى أَصْلِكُمْ وَ وَقَعَ فِي حَسَبِكُمْ وَ دَفَعَ فِي نَسَبِكُمْ وَ الْجَنْدِينَ وَ يَضْرِبُونَ مِنْكُمْ وَ لَهُ عَلَيْ وَيَعْمُوا بِعَزِيهِ فِي خَوْمَةِ ذُلِّ وَ حَلْقَةِ ضِيقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتِ وَ جَوْلَةِ بَلاهِ وَ الْمُعْرَاتِ الشَّيْطُونَ مِنْكُمْ وَ لَمُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْقِ وَلَا وَ حَلْقَةِ ضِيقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتِ وَ جَوْلَةِ بَلاهِ وَالْفِقُونَ بِعِزِيهَةٍ فِي خَوْمَةِ ذُلِّ وَ حَلْقَةِ ضِيقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتِ وَ جَوْلَةٍ بَلاهِ وَالْمُعُونَ بِعَزِيمَةٍ فِي حَوْمَةِ ذُلِ وَ حَلْقَةٍ ضِيقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتِ وَ جَوْلَةٍ بَلاهِ فَأَطْمُ مِنْ خَطْرَاتِ الشَّيْطُولُونَ مِنْكُمْ وَ نَعْتَاتِهِ وَ نَفَعَاتِهِ وَ نَفَعَادِهُ وَالْمُولُولُونَ عَلَى اللَّاكُمُ وَ بَيْنَ وَلَكُمْ وَ التَّوَاضُعُ مَسْلَحَةً بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ وَلَكُمْ وَ الْتَواضُعُ مَسْلَحَةً بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ

وَ جُنُودِهِ فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ جُنُوداً وَ أَعْوَاناً وَ رَجِلًا وَ فُرْسَاناً وَ لَا تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ سِوَى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحُسَدِ وَ قَدَحَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحُسَدِ وَ قَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْعَضَبِ وَ نَفَحَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ رِيحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّدَامَةَ وَ أَنْوَهِ مِنْ رِيحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّدَامَة وَ أَنْوَهُ مَنْ رَبِحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّدَامَة وَ أَنْفِهِ مِنْ رَبِحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّذَامَة وَ أَنْوَهِ مِنْ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

## التحذير من الكبر

أَلَا وَ قَدْ أَمْعَنْتُمْ فِي الْبَغْيِ وَ أَفْسَدْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُصَارَحَةً لِلّهِ بِالْمُنَاصَبَةِ وَ مُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَبَةِ فَاللّهَ اللّهَ فِي كِبْرِ الْحَمِيَّةِ وَ فَحْرِ الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مَلاقِحُ الشَّنَعَانِ وَ مَنَافِحُ الشَّيْطَانِ الَّتِي بِالْمُحَارَبَةِ فَاللّهَ اللّهَ فِي كِبْرِ الْحَمِيَّةِ وَ فَحْرِ الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مَلاقِحُ الشَّنْعَانِ وَ مَنَافِحُ الشَّيْطَانِ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْأُمَمَ الْمَاضِيَة وَ الْقُرُونَ الْخَالِيَة حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ وَ مَهَاوِي ضَلَالَتِهِ ذَلُلًا عَنْ سِيَاقِهِ سُلُساً فِي قِيَادِهِ أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِيهِ وَ تَتَابَعَتِ الْقُرُونُ عَلَيْهِ وَ كِبْراً تَضَايَقَتِ الصَّدُورُ بِهِ . الصَّدُورُ بِهِ .

## التحذير من طاعة الكبراء

أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كُبَرَائِكُمْ الَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ وَ أَلْقَوُا الْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِمْ

وَ جَاحَدُوا اللّهَ عَلَى مَا صَنَعَ بِمِمْ مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَةً لِآلَائِهِ فَإِنَّمُ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِيَّةِ وَ كَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ وَ سُيُوفُ اعْتِزَاءِ الجُّاهِلِيَّةِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ لَا تَكُونُوا لِيَعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَضْدَاداً وَ لَا لَفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً وَ لَا تُطِيعُوا الْأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ وَ حَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً وَ لَا تُطِيعُوا الْأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ وَ حَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرْضَهُمْ وَ أَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ بَاطِلَهُمْ وَ هُمْ أَسَاسُ الْفُسُوقِ وَ أَحْلَاسُ الْعُقُوقِ الْخَذَهُمْ إِبْلِيسُ مَطَايَا ضَلَالٍ وَ جُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ وَ تَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ اسْتِرَاقاً لِعُقُولِكُمْ وَ مُطَايَا ضَلَالٍ وَ جُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ وَ تَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ اسْتِرَاقاً لِعُقُولِكُمْ وَ مُؤْمِى نَبْلِهِ وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ وَ مَأْخَذَ يَدِهِ .

# العبرة بالماضين

فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَمَ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ اللّهِ وَ صَوْلَاتِهِ وَ وَقَائِعِهِ وَ مَثُلاتِهِ وَ التَّعِظُوا بِمَثَاوِي حُدُودِهِمْ وَ مَصَارِعِ جُنُوبِهِمْ وَ اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبْرِ كَمَا تَسْتَعِيدُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ فَلَوْ رَحَّصَ اللّهُ فِي الْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَحَّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِيَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ لَكِنَّهُ طُوارِقِ الدَّهْرِ فَلَوْ رَحَّصَ اللّهُ فِي الْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَحَّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِيَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهُ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرَ وَ رَضِيَ هَمُمُ التَّوَاضُعَ فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَ عَفَّرُوا فِي التُّرَابِ فُجُوهَهُمْ وَ خَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكَانُوا قَوْماً

مُسْتَضْعَفِينَ قَدِ اخْتَبَرُهُمُ اللهُ بِالْمَخْمَصَةِ وَ ابْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ وَ امْتَحَنَهُمْ بِالْمَحَاوِفِ وَ مَخْضَهُمْ بِالْمَكَارِهِ فَلَا تَعْتَبِرُوا الرِّضَى وَ السُّخْطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَ الاخْتِبَارِ فِي مَوْضِعِ الْفِتْنَةِ وَ الاِخْتِبَارِ فِي مَوْضِعِ الْفِيْنَ وَ اللهُ عُتَبِرُوا الرِّضَى وَ السُّخْطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَ الاِخْتِبَارِ فِي مَوْضِعِ الْفِيْنَ وَ اللهُ عُلَمْ اللهُ اللهُ عُلَمْ فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ أَيَّا اللهُ عَبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ اللهُ الل

# تواضع الأنبياء

وَ لَقَدْ دَحَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ مَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ (عليه السلام) عَلَى فِرْعَوْنَ وَ عَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصُّوفِ وَ بَأَيْدِيهِمَا الْعِصِيُّ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَ دَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِرِّ وَ بَقَاءَ الْمُلْكِ وَ هُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَ الذُّلِّ فَهَلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِهِ وَ احْتِقَاراً لِلصُّوفِ وَ لُبْسِهِ وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِهِ وَ احْتِقَاراً لِلصُّوفِ وَ لُبْسِهِ وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِهِ وَ احْتِقَاراً لِلصُّوفِ وَ لُبْسِهِ وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَى الْمَقْولِ وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَى الْمَقْولِ وَ مَعَادِنَ الْعِقْيَانِ وَ مَعَادِنَ الْعِقْيَانِ وَ مَعَادِسَ الْجِنَانِ وَ أَنْ يَعْتَمُ هُمُ مُنُ اللّهُ مَعْهُمْ طُيُورَ السَّمَاءِ وَ وُحُوشَ الْأَرْضِينَ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ وَ بَطَلَ الجُزَاءُ

وَ اضْمَحَلَّتِ الْأَنْبَاءُ وَ لَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أُجُورُ الْمُبْتَلَيْنَ وَ لَا اسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَهِمْ وَ الْمُحْسِنِينَ وَ لَا لَزِمَتِ الْأَسْمَاءُ مَعَانِيَهَا وَ لَكِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ فِي عَزَائِمِهِمْ وَ ضَعَاصَةٍ مَّلاً الْقُلُوبَ وَ الْعُيُونَ غِنَى وَ حَصَاصَةٍ مَّلاً الْمُعْمَارَ وَ الْأَسْمَارَ وَ الْأَسْمَاعَ أَذًى وَ لَوْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لَا تُرَامُ وَ عِزَّةٍ لَا تُضَامُ وَ مُلْكٍ ثُمَّدُ خُوهُ الْإَبْصَارَ وَ الْأَسْمَاعَ أَذًى وَ لَوْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَةٍ لَا تُرَامُ وَ عِزَّةٍ لَا تُضَامُ وَ مُلْكٍ ثُمَّدُ خُوهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ وَ تُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلْقِ فِي الإعْتِبَارِ وَ أَبْعَدَ هُمْ فِي الْاسْتِكْبَارِ وَ لَآمَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَمُمُ أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ كِيمْ فَكَانَتِ النِّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً وَ الْجُسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً وَ لَكِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْاِتِبَاعُ لِوسُلِهِ وَ التَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ وَ الْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ وَ الاسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ وَ الإسْتِمْ لَكَانَةُ لِأَمْرِهِ وَ الإسْتِمْ لَا تَشُومُ عَلَى الْعَنَاتُ لَا لَكَانَةً لَا تَشُومُ عَلَى الْمَثَومُ اللّهُ وَ الْحُومُ الْوَقِيةَ وَ الْمَنْمِةَ وَ الْمُنْونَةُ وَ الْجُورَا لَهُ خَاصَّةً لَا تَشُومُكَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِيَةً وَ كُلَّمَا كَانَتِ الْبَنْفِيمَ وَ الإَنْ خَبَارُ أَعْظَمَ كَانَتِ الْمَنُونَةُ وَ الْجُزَاءُ أَجْزَلَ .

#### الكعبة المهدسة

أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ اخْتَبَرَ الْأَوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ (صلوات الله عليه) إِلَى الْآخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَ لَا تُبْصِرُ وَ لَا تَسْمَعُ فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ وَيَاماً ثُمَّ

وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَجَراً وَ أَقَلِ نَتَائِقِ الدُّنْيَا مَدَراً وَ أَصْيَقِ بُعُلُونِ الْأَوْدِيَةِ قُطْراً بَيْنَ جَبَالٍ حَشِنَةٍ وَ رِمَالٍ دَمِثَةٍ وَ عُيُونٍ وَشِلَةٍ وَ قُرَى مُنْقَطِعَةٍ لَا يَزْكُو بِمَا خُفِّ وَ لَا حَافِرٌ وَ لَا ظِلْفُ جَبَالٍ حَشِنَةٍ وَ رِمَالٍ دَمِثَةٍ وَ عُيُونٍ وَشِلَةٍ وَ قُرَى مُنْقَطِعَةٍ لَا يَزْكُو بِمَا خُفِّ وَ لَا حَافِرٌ وَ لَا طِلْفُ ثُمُّ أَمَرَ آدَمَ ( عليه السلام ) وَ وَلَدَهُ أَنْ يَنْنُوا أَعْطَافَهُمْ خُوهُ فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ وَ عَايَةً لِمُلْقَى رِحَالِهِمْ تَمُّوي إِلَيْهِ ثِمَّارُ الْأَفْنِدَةِ مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَحِيقَةٍ وَ مَهَاوِي فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ وَ جَزَائِرِ لِمُنْقَطِعَةٍ حَتَى يَهُزُوا مَنَاكِبَهُمْ ذُلُلًا يُهَلِّلُونَ لِلّهِ حَوْلَهُ وَ يَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْناً غُبْراً لَهُ قَدْ بَعَارٍ مُنْقَطِعَةٍ حَتَى يَهُزُوا مَنَاكِبَهُمْ ذُلُلًا يُهَلِّلُونَ لِلّهِ حَوْلَهُ وَ يَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْناً غُبْراً لَهُ قَدْ بَعَدوا السَّرَابِيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ شَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشَّعُورِ مُحَاسِنَ حَلْقِهِمُ ابْتِلَاءً عَظِيماً وَ امْتِحَاناً شَدِيداً وَ الْحَبْرَالِيلُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ شَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشَّعُورِ مُحَاسِنَ حَلْقِهِمُ ابْتِلَاءً وَ لَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ لَلْهُ سَبَا لِرَحْمَتِهِ وَ وُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ وَ لَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ وَ يَوْمِ وَ عَرَامٍ مُعْلَا وَ قَرَارٍ جَمَّ الْقُونَةِ وَ عَرَامٍ مُعْلِو وَ وَمِلْهَ وَ وَلَا لَمُونَ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلَاءِ وَ لَوْ طَالَةً وَ عَرَامٍ مُعْلِو وَ طَرَاءً وَ لَوْ كَانَ الشَّوْلُ وَ عَلَومَ وَ طُولُونَ عَلَيْهَا وَ الْأَوْنُ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلَاءِ وَ لُو طُولُ وَ وَلِي وَ ضِياءٍ الْإِسَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا وَ الْأَحْدِ وَلَهُ مُؤْدَةً فِعَا بَيْنَ زُمُرُدَةٍ خَضْرَاءَ وَ يَاقُونَةٍ خَمْرًاءَ وَ يَاقُونَةٍ حَمْرًاءَ وَ يُؤُونُ وَ وَلَا عَلَيْهِ وَ وَلَوْ وَ وَعَلَا عَلَيْهُ وَلُولُو فَيَالًا لَكُونَ وَلَا لَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللْهُورِ وَ ضَيَاءٍ وَ لُولُولُ وَلَوْ فَيَا لِيلُولُ وَلَا فَهُ وَالِهُ وَلَوْهُ فَلَا عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

لَخَقَّفَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ وَ لَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِيسَ عَنِ الْقُلُوبِ وَ لَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَ يَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَ يَبْتَلِيهِمْ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَ يَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَ يَبْتَلِيهِمْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّه

### عود إلى التحذير

فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي عَاجِلِ الْبَعْيِ وَ آجِلِ وَحَامَةِ الظُّلْمِ وَ سُوءِ عَاقِبَةِ الْكِبْرِ فَإِخَّا مَصْيَدَةُ إِبْلِيسَ الْعُظْمَى وَ مَكِيدَتُهُ الْكُبْرِى الَّتِي تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ فَمَا تُكْدِي أَبَداً وَ لَا تُشْوِي أَحَداً لَا عَالِماً لِعِلْمِهِ وَ لَا مُقِلَّا فِي طِمْرِهِ وَ عَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلُواتِ وَ الزَّكُواتِ وَ مُجَاهَدَةِ الصِّيَامِ فِي الْأَيَّامِ الْمَفْرُوضَاتِ تَسْكِيناً لِأَطْرَافِهِمْ وَ تَخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ وَ تَذْلِيلًا لِنُفُوسِهِمْ وَ تَخْفِيضاً لِقُلُومِهِمْ وَ إِذْهَاباً لِلْحُيلَاءِ عَنْهُمْ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ لِأَبْصَارِهِمْ وَ تَذْلِيلًا لِنُقُوسِهِمْ وَ تَخْفِيضاً لِقُلُومِهِمْ وَ إِذْهَاباً لِلْحُيلَاءِ عَنْهُمْ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِنَاقِ الْوُجُوهِ بِالثَّرَابِ تَوَاضُعاً وَ الْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجُوارِحِ بِالْأَرْضِ تَصَاغُراً وَ لَحُوقِ الْبُطُونِ بِالْمُتُونِ عِنَاقِ الْوُجُوهِ بِالتَّرَابِ تَوَاضُعاً وَ الْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجُوارِحِ بِالْأَرْضِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَمِنَ الصِيّيَامِ تَذَلُّلًا مَعَ مَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَ الْفَقْرِ. .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (295)

#### هضائل الهرائض

انْظُرُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ وَ قَدْعِ طَوَالِعِ الْكِبْرِ وَ لَقَدْ نَظُرْتُ انْظُرُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ وَ قَدْعِ طَوَالِعِ الْكِبْرِ وَ لَقَدْ نَظُرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيهَ الجُهَلَاءِ أَوْ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيه الجُهَلَاءِ أَوْ لَا عِلَةً أَمَّا إِبْلِيسُ وَ لَا عِلَةٌ أَمَّا إِبْلِيسُ وَ لَا عِلَةً أَمَّا إِبْلِيسُ وَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ وَ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلْقَتِهِ فَقَالَ أَنَا نَارِيُ ۖ وَ أَنْتَ طِينِيُّ .

### عصبية المال

و أمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ مُتْرَفَةِ الْأُمَمِ فَتَعَصَّبُوا لِآثَارِ مَوَاقِعِ النِّعَمِ فَ قالُوا خَنُ أَكْثَرُ أَمُوالًا وَ مَحَامِدِ أَوْلاداً وَ مَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ وَ مَحَامِدِ الْفَعْالِ وَ مَحَاسِنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَفَاضَلَتْ فِيهَا الْمُجَدَاءُ وَ النَّبُجَدَاءُ مِنْ بُيُوتَاتِ الْعَرَبِ وَ يَعَاسِيبِ الْأَفْعَالِ وَ مَحَاسِنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَفَاضَلَتْ فِيهَا الْمُجَدَاءُ وَ النَّبُحِدَاءُ مِنْ بُيُوتَاتِ الْعَرَبِ وَ يَعَاسِيبِ الْأَفْعَالِ وَ مَحَاسِنِ الْأَمُورِ الَّتِي تَفَاضَلَتْ فِيهَا الْمُجَدَاءُ وَ النَّبُحِدَاءُ وَ الْأَعْرِبُ وَ يَعَاسِيبِ الْقَبْلِ بِالْأَخْلَقِ وَ الْآثُورِ الْمُحْمُودَةِ فَتَعَصَّبُوا الْقَبَائِلِ بِالْأَخْلَقِ وَ الْآثَارِ الْمُحْمُودَةِ فَتَعَصَّبُوا لِيَعْزِلِ الْخَلْقِ وَ الْمُعْمِيةِ لِلْكِبْرِ وَ الْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ وَ الطَّاعَةِ لِلْبِرِ وَ الْمَعْصِيةِ لِلْكِبْرِ وَ الْأَخْذِ لِلْحَلْمِ وَ الْأَخْذِ لِلْمَعْمِيةِ لِلْكِبْرِ وَ الْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ وَ الطَّاعَةِ لِلْبِرِ وَ الْمَعْمِيةِ لِلْكِبْرِ وَ الْأَخْذِ وَ الْمُعْمِيةِ لِلْكِبْرِ وَ الْإَنْصَافِ لِلْحَلْقِ وَ الْكَفْمِ لِلْعَيْظِ وَ الْمُعْطَى وَ الْمُعْصِيةِ وَ الْمُعْمِيةِ وَالْمِعْمِيةِ وَالْمِعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمَعْمِيةِ لِلْعَيْظِ وَالْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ وَالْمُوا وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ اللْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِعُهُ وَالْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيقِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِي

وَ الْجَتِنَابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَ الْحَذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأُمْمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثْلَاتِ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ وَ دَمِيمِ الْأَعْمَالِ فَتَذَكَّرُوا فِي الْحَيْرِ وَ الشَّرِ أَحْوَاهُمُ وَ الْحَذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَاهُمُ فَإِذَا تَفَكَّرُمُمُ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ فَالْزُمُوا كُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعَقِقُ بِهِ شَأْكُمْ وَ زَاحَتِ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ وَ مُدَّتِ الْعَافِيةُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَالْزُمُوا كُلَّ أَمْرٍ كَسَرَ فِقْرَهُمُ مِنَ الإَجْتِنَابِ لِلْفُرْفَةِ وَ اللَّوْمِ لِلْأَلْفَةِ وَ التَّعَاضِي كِمَا وَ الْجَتَنِبُوا كُلَّ أَمْرٍ كَسَرَ فِقْرَهُمُ وَ أَوْهَنَ مُنْتَهُمْ مِنْ تَضَاعُنِ الْفُلُومِ لِللَّلْفَةِ وَ التَّوَاصِي كِمَا وَ الْجَتَنِبُوا كُلَّ أَمْرٍ كَسَرَ فِقْرَهُمْ وَ أَوْهَنَ مُنْتَهُمْ مِنْ تَضَاعُنِ الْفُلُومِ لِللَّلْفَةِ وَ التَّوَاصِي كِمَا وَ الْجَتَنِبُوا كُلَّ أَمْرٍ كَسَرَ فِقْرَهُمْ وَ أَوْهَنَ مُنْتَهُمْ مِنْ تَضَاعُنِ الْفُلُومِ لِللَّلْفَةِ وَ التَّوَامِي كَمَا وَ التَّوَامِي كِمَا وَ الْجَتَنِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَ تَكَابُوا فِي عَلَيْهِ اللَّنْوِمِ اللَّلْوَقِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّلُومِ وَ تَكَابُوا فِي حَالِ التَّمْحِيصِ وَ الْبَلَاءِ أَ لَمْ يَكُونُوا أَنْقَلَ الْخُلَاثِقِ أَعْبَاهِ وَ جَرَّعُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ اللَّذُنِي عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ وَ أَنْفَلَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُعْتَاعُ وَ أَجْهَدَ الْمُؤْمِونَ مَكَانُ الْمُؤْمِونَ مُنَاتِهُ فِي الْمُتَاكِقِ الْمُؤْمِ وَلَو اللَّهُ مِنْ مَضَالِقِي الْبَلَاءِ فَرَجَا فَالْمُؤْمِ مِنَ مَضَارِقِ الْمُؤْمِ وَ فَصَارُوا مُلُومَ مِنْ مَضَارِقِ فَيَعَلِ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ مِنْ مَضَالِقِي الْبَلَاءِ فَرَبَا اللَّهُ لِمُنْ مَكَانَ اللَّهُ فَي الْمُؤْمِ وَ فَصَارُوا مُلُومُ وَاللَّهُ وَلَامُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَضَالِقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُولَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ

مَا لَمْ تَذْهَبِ الْآمَالُ إِلَيْهِ هِمْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْأَمْلَاءُ مُحْتَمِعةً وَ الْأَهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً وَ النّيُوفُ مُتَنَاصِرةً وَ الْبَصَائِرُ نَافِذَةً وَ الْعَزَائِمُ وَاحِدَةً أَلَمْ الْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً وَ الْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً وَ السّيُوفُ مُتَنَاصِرةً وَ الْبَصَائِرُ نَافِذَةً وَ الْعَزَائِمُ وَاحِدَةً أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ وَ مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِرِ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ وَ مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِرِ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ وَ مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِرِ الْمُؤْونُونُ أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ الْفُرْقَةُ وَ تَشَعَبُوا عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ وَ الْأَفْئُونُ وَ الشَّعْبُوا مُتَكَارِهِمْ عَينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَ تَشَعَبُوا مُتَكَارِهِمْ عَنَارَةً نِعْمَتِهِ وَ بَقِي قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فَطَارِينَ وَ قَدْ خَلَعَ اللّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ وَ سَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ وَ بَقِي قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فِيكُمْ عِبَراً لِلْمُعْتَبِرِينَ وَ قَدْ خَلَعَ اللّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ وَ سَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ وَ بَقِي قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فِيكُمْ عِبَراً لِلْمُعْتَبِرِينَ .

# الاعتبار بالأمو

فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَ بَنِي إِسْحَاقَ وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (عليهم السلام) فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الْأَحْوَالِ وَ أَقْرَبَ اشْتِبَاهَ الْأَمْثَالِ تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِي حَالِ تَشَتَّتِهِمْ وَ تَفَرُّقِهِمْ لَيَالِيَ كَانَتِ اعْتِدَالَ الْأَحْوَالِ وَ أَقْرَبَ اشْتِبَاهَ الْأَمْثَالِ تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِي حَالِ تَشَتَّتِهِمْ وَ تَفَرُّقِهِمْ لَيَالِيَ كَانَتِ الْأَكَاسِرَةُ وَ الْقَيَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَهُمْ يَحْتَازُونَهُمْ عَنْ رِيفِ الْآفَاقِ وَ بَحْرِ الْعِرَاقِ وَ خُصْرَةِ الدُّنْيَا إِلَى مَنَابِتِ الْأَكَاسِرَةُ وَ الْقَيَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَمُمْ يَعْتَازُونَهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخْوَانَ دَبَرٍ وَ وَبَرٍ أَذَلَّ الْأُمَمِ دَاراً وَ الشِّيحِ وَ مَهَافِي الرِّيحِ وَ نَكِدِ الْمَعَاشِ فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخْوَانَ دَبَرٍ وَ وَبَرٍ أَذَلَّ الْأُمَمِ دَاراً وَ أَجْدَبَهُمْ قَرَاراً لَا يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحِ دَعْوَةٍ

يَعْتَصِمُونَ بِهَا وَ لَا إِلَى ظِلِّ أُلْفَةٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِزِّهَا فَالْأَحْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ وَ الْأَيْدِي مُخْتَلِفَةٌ وَ الْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بَلَاءِ أَزْلٍ وَ أَطْبَاقِ جَهْلٍ مِنْ بَنَاتٍ مَوْءُودَةٍ وَ أَصْنَامٍ مَعْبُودَةٍ وَ أَرْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ وَ غَارَاتٍ مَشْنُونَةٍ .

#### النعمة برسول الله

فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاقِعِ نِعَمِ اللّهِ عَلَيْهِمْ حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَعَقَدَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمْ وَ جَمَعَ عَلَى دَعْوَتِهِ أَلْفَتَهُمْ كَيْفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا وَ أَسَالَتْ لَمُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا وَ الْتَقَّتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ وَ فِي خُضْرَةِ عَيْشِهَا فَكِهِينَ قَدْ تَرَبَّعَتِ الْمُمُورُ بِهِمْ فِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ وَ آوَهُمُ الْحَالُ إِلَى كَنَفِ عَزِ غَالِبٍ وَ تَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي الْأُمُورُ بَهِمْ فِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ وَ آوَهُمُ الْحَالُ إِلَى كَنَفِ عَزِ غَالِبٍ وَ تَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي الْأُمُورُ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ مُلُوكُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ يَمْلِكُونَ الْأُمُورُ عَلَى مَنْ ذُرَى مُلْكِ ثَابِتٍ فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ مُلُوكُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ يَمْلِكُونَ الْأُمُورُ عَلَى مَنْ ذَرَى مُلْكُ ثَابِتٍ فَهُمْ حُكَّامٌ فِيمَنْ كَانَ يُمْضِيهَا فِيهِمْ لَا تُعْمَرُ هَمُ مُنَ قَنَاةٌ وَ لَا تُقْرَعُ هُمُ مُنَ الْمُعْرَا عَلَى مَنْ كَانَ يُمْضِيهَا فِيهِمْ لَا تُعْمَرُ هُمُ فَنَاةٌ وَ لَا تُقْرَعُ هُمُ مُنَاقًا فَيهِمْ وَ يُصْفُونَ الْأَحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُمْضِيهَا فِيهِمْ لَا تُعْمَرُ هُمُ فَنَاةٌ وَ لَا تُقْرَعُ هُمُ

# لوم العصاة

أَلَا وَ إِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ وَ ثَلَمْتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدِ امْتَنَّ

عَلَى جَمَاعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِيهَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأَلْفَةِ الَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي ظِلِّهَا وَ يَأْوُونَ إِلَى كَنْفِهَا بِنِعْمَةٍ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَحْلُوقِينَ لَمَا قِيمَةً لِأَثِّهَا أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَنٍ وَ أَجَلُّ مِنْ كُلِّ حَطَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُم بَعْدَ الْمُجْرَةِ أَعْرَاباً وَ بَعْدَ الْمُوالَاةِ أَحْزَاباً مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِاسْمِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُم بَعْدَ الْمِجْرَةِ أَعْرَاباً وَ بَعْدَ الْمُوالَاةِ أَحْزَاباً مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِاسْمِهِ وَ الْمُنْكَمْ وَيُونُ أَنْ تُكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ وَ أَمْناً بَيْنَ خَلْقِهِ وَ وَجْهِهِ انْتِهَاكاً لِحِيمِهِ وَ نَقْضاً لِمِيثَاقِهِ اللّذِي وَضَعَهُ اللّهُ لَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ وَ أَمْناً بَيْنَ خَلْقِهِ وَ وَجْهِهِ انْتِهَاكاً لِحَرِيمِهِ وَ أَمْنا بَيْنَ خَلْقِهِ وَ النَّهُ بَيْنَكُمْ وَ إِنَّ عِنْدَكُمُ اللّهُ بَيْنَكُمْ وَ إِنَّ عِنْدَكُمُ اللّهُ مَعْرُونَ وَ لَا مُعْمَالِكُ وَلَا مِيثَالِهُ وَ لَا مُعْمَالِكُ وَ لَا مُعْمَالِكُ وَ لَا مُعْمَالِكُ وَ لَا مُعْمَالِكُ مِنْ بَأْسِ اللّهِ وَقَوَالِعِهِ وَ أَقَائِعِهِ فَلَا تَسْتَبْطِفُوا وَعِيدَهُ جَهْلًا بِأَخْذِهِ وَ كَاوُنا بِبَطْشِهِ وَ يَأْسِا مِنْ بَأْسِهِ وَ وَقَائِعِهِ فَلَا تَسْتَبْطِفُوا وَعِيدَهُ جَهْلًا بِأَخْذِهِ وَ كَاوُنا بِبَطْشِهِ وَ يَأْسِا مِنْ بَأْسِ اللّهِ وَقَوْلِعِهِ وَ أَيَّامِهِ وَ وَقَائِعِهِ فَلَا تَسْتَبْطِفُوا وَعِيدَهُ جَهْلًا بِأَخْذِهِ وَ كَاوُنَا بِبَطْشِهِ وَ يَأْسِهُ مَالِهُ الْمُعْرَوفِ وَ النَّهُ مِنْ اللهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ أَمَالُهُ اللهُ الْمُعْرَالِ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَرَالَ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ ال

فَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ وَ أَمَّا الْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ وَ أَمَّا الْبَاغِي شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ فَقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ قَلْبِهِ وَ رَجَّةُ صَدْرِهِ وَ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ فَقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ قَلْبِهِ وَ رَجَّةُ صَدْرِهِ وَ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ لَئِنْ أَذِنَ اللَّهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأُدِيلَنَّ مِنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَشَذَّرُ فِي أَطْرَافِ الْبِلَادِ تَشَذُّراً .

### هضل المحيى

أَنَا وَضَعْتُ فِي الصِّعْرِ بِكَلَاكِلِ الْعَرَبِ وَكَسَرْتُ نَوَاحِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَ الْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ وَضَعَنِي فِي مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَ يُشِمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَ يَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ وَ يُجِمُّنِي جَسَدَهُ وَ يُشِمُّنِي عَرْفَهُ وَكَانَ يَصْمُعُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَ لَا حَطْلَةً فِي فِعْلٍ وَ لَقَدْ قَرَنَ اللّهُ بِهِ كَلْمَةُ وَ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ ( صلى الله عليه وآله ) مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَ مَا وَجَدَ لِي كُذْبُ أَتَّبِعُهُ اتّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمُ وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمُ وَلَ قَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمُ وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَبِعُهُ اتّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمُ وَلَا يَرَاهُ فَيْرِي وَ لَقَدْ كَانَ يُجُورُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِجِرَاءَ فَأَرَاهُ وَ لَا يَرَاهُ غَيْرِي وَ لَقَدْ كَانَ يُجُمَعْ بَيْتُ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ

فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ حَدِيجَةَ وَ أَنَا ثَالِئُهُمَا أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِيحَ النَّبُوَّةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا وَالله ) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَرَى إِلّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي وَ لَكِنَّكَ لَوزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى إِلّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي وَ لَكِنَّكَ لَوزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ ( صلى الله عليه وآله ) وَ مَا تَسْأَلُونَ فَوْلِي وَ رَسُولٌ وَ إِنْ لَمْ تَقْعُلْ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّاتِ فَقَالَ ( صلى الله عليه وآله ) وَ مَا تَسْأَلُونَ قَالُوا وَ رَسُولٌ وَ إِنْ لَمْ تَقْعُلْ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّاتِ فَقَالَ ( صلى الله عليه وآله ) وَ مَا تَسْأَلُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَ إِنْ لَمْ تَقْعُلْ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّاتِ فَقَالَ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّ تَدْعُولُ وَ لِنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَى تَنْقَلِع بِعُرُوقِهَا وَ تَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّ تَدْعُولُ وَ إِنْ لَمْ عَلَى الله عليه وآله ) وَ مَا تَسْأَلُونَ وَ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلِيبِ وَ مَنْ يَطُولُونَ وَ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلِيبِ وَ مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلِيبِ وَ مَنْ يُطْرَحُ وَ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلِيبِ وَ مَنْ يُطْرَحُ وَ إِنَّ الْحَدُولُ وَ إِنَّ الْمُؤْولُ وَ إِنَّ فَيْكُمْ مَنْ يُطْرَحُ وَ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلِيبِ وَ مَنْ يُطْرَحُ وَ الله عَلَيه وآله ) :

يَا أَيَّتُهَا الشَّجَرَةُ إِنْ كُنْتِ تُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ تَعْلَمِينَ أَنِيَّ رَسُولُ اللَّهِ فَانْقَلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتَّى تَقِفِي بَيْنَ يَدَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَانْقَلَعَتْ

بِعُرُوقِهَا وَ جَاءَتْ وَ هَمَا دَوِيُّ شَدِيدٌ وَ قَصْفٌ كَقَصْفِ اَجْنِحَةِ الطَّيْرِ حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدِيْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) مُرَفْرِفَةً وَ أَلْقَتْ بِغُصْنِهَا الْأَعْلَى عَلَى رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَلَمَّا الله عليه وآله ) وَ بَبَعْضِ أَعْصَائِهَا عَلَى مَنْكِبِي وَ كُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَىٰ ذَلِكَ قَالُوا عُلُوّاً وَ اسْتِكْبَاراً فَمُرْهَا فَلْيَأْتِكَ نِصْفُهَا وَ يَبْقَى نِصْفُهَا فَأَمَرَهَا بِلَلِكَ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَبِ إِقْبَالٍ وَ أَشَدِّهِ دَوِيّاً فَكَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالُوا كُفْراً وَ عُتُواً فَمُرْ هَذَا البِّصْفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى نِصْفِهِ كَمَا كَانَ فَأَمَرَهُ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالُوا كُفْراً وَ عُتُواً فَمُرْ هَذَا البِّصْفَ فَلْيرْجِعْ إِلَى نِصْفِهِ كَمَا كَانَ فَأَمَرَهُ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالُوا كُفْراً وَ عُتُواً فَمُرْ هَذَا البِّصْفَ فَلْيرُجِعْ إِلَى نِصْفِهِ كَمَا كَانَ فَأَمَرَهُ ( صلى الله عليه وآله ) مَنْ وَشُولُ اللهِ وَ أَوَّلُ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى تَصْدِيقاً بِنُبُوْتِكَ وَ إِجْلَالًا لِكَلِمَتِكَ فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ بَلُ ساحِرٌ كَذَابٌ مَا السِيتِحْرِ حَفِيقَ فِيهِ وَ هَلْ يُصَلِيقًكَ فِي أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ هَذَا يَعْنُونِنِي وَ إِيِّ لَمِنْ قَوْمٍ لَا عَلَى اللهِ لَوْمَهُ لَا يُغْونِي وَ إِلَيْ اللهِ وَ مَنْ اللّهِ وَ مُنَارُ اللّهِ إِلَى اللهِ لَوْمَهُ لَقُومُ كُلُهُمْ فِي الْهِولُومُ وَ لَا يَعْلُونَ وَ لَا يُغْلُونَ وَ لَا يُغْلُونَ وَ لَا يُغْلُونَ وَ لَا يُغْلُونَ وَ لَا يَعْلُونَ وَ لَا يَعْلُونَ وَ لَا يَعْلُونَ وَ لَا يُغْلُونَ وَ لَا يُغْلُونَ وَ لَا يَعْلُونَ وَا اللهُ وَالْمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (303)

# 193 و من خطبة له ( عليه السلام ) يصغد فيما المتقين :

رُوِيَ أَنَّ صَاحِباً لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يُقَالُ لَهُ هَمَّامٌ كَانَ رَجُلًا عَابِداً فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صِفْ لِيَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَتَثَاقَلَ (عليه السلام) عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صِفْ لِيَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَتَثَاقَلَ (عليه السلام) عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ الْقَوْلِ يَا هَمَّامُ اتَّقِ اللَّهَ وَ أَحْسِنْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ فَلَمْ يَقْنَعْ هَمَّامٌ بِهَذَا الْقَوْلِ كَتَى الله قَلَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى الله عليه وآله ) ثُمَّ قَالَ (عليه السلام):

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ و تَعَالَى حَلَق الْخُلْقَ حِينَ حَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيةُ مَنْ عَصَاهُ وَ لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايِشَهُمْ وَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنيَا مَواضِعَهُمْ فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَ مَلْبَسُهُمُ اللَّوْتِصَادُ وَ مَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ الله عَلَيْهِمْ وَ وَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَمُمْ نُولِتُ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّتِي نُولِتَ فِي الرَّحَاءِ وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تُولِتُ فِي الْبَلَاءِ كَالَّتِي نُولِتَ فِي الرَّحَاءِ وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ لَمْ مُنْهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ حَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ عَظُمَ عَلَيْهِمْ لَمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَمُونَ وَ هُمْ الْخُالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَعُومُ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَدَّبُونَ قُلُومُهُمْ مَعْرُونَةٌ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ أَجْسَادُهُمْ فَيهُمْ وَ الْمَاقُهُمْ مَعْرُونَةٌ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ أَجْسَادُهُمْ فَيهَا مُعَدَّبُونَ قُلُومُهُمْ مَعْرُونَةٌ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ أَجْسَادُهُمْ فَيهَا مُعَدَّبُونَ قُلُومُهُمْ مَعْرُونَةٌ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ أَجْسَادُهُمْ فَيهَا مُعَدَّبُونَ قُلُومُ الْفَالُومُ وَلَهُ فَي أَنْهُمْ فَي فَلَا مُعَلَّلِكُ فَي الْمُعَلِقُ وَلَوْلَا لَا لَكُولُ الْفَلُومُ مَا مُعَلِيقًا فَلَا مُعَلَّقُونَ وَلَوْلَا لَكُومُ الْمُونَةُ وَ أَجْسَادُهُمْ فَيهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَكُومُ اللَّهُ الْمُونَةُ وَ أَجْسَادُهُمْ فَي وَلَا لَوْلَةً عَيْنِ اللَّولَةُ فَلَا لَالْمُونَةُ وَ أَجْسَادُهُمْ فَي وَلَمُ الْمُولَةُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَالْمُولَةُ وَلَا فَلَالِهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِقُهُ الْمُولِلَةُ وَلُومُ الْمُعُولِ الْمُولِلَةُ فَي الْمُعَلِي الْمُهُمُ الْمُؤْلِقُ الْم

خَفِيفَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرةً أَغْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً تِجَارَةٌ مُرْجَةٌ يَسَرَهَا لَمُمْ رَهُمُ أَوْدَوَهُمُ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا وَ أَسَرَتُهُمْ فَفَدُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا أَمَّا اللَّيْلَ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَا بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشُويقٌ رَكَنُوا الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَا بِهِ أَنْفُسَهُمْ إِلَيْهَا شَوْقاً وَ ظَنُّوا أَنَّا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشُويقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوكِمِمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ رَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ إِلَى اللّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ إِلَى اللّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَ أَكُفِهِمْ وَ رَكِبِهِمْ وَ أَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ وَالِيهِمْ مُوضَى وَ مَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ يَقُولُ لَقَدْ حُولِطُوا وَ لَقَدْ حَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا وَلَكِمْ مَرْضَى وَ مَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ يَقُولُ لَقَدْ حُولِطُوا وَ لَقَدْ حَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَعْمَاهُمُ مَرْضَى وَ مَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ يَقُولُ لَقَدْ حُولِطُوا وَ لَقَدْ حَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَاهِمُ الْقَلِيلُ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُنْعَمُونَ وَ مِنْ أَعْمَاهِمْ مُشْفِقُونَ وَمِنْ أَعْمَاهُمْ كَامُ فِي مَنِي اللّهُمُ لَا لَكُولِ اللّهُمُ لَلَا اللَّهُمْ لَكُولُ اللَّهُمُ لَا اللَّهُمُ لَلَهُ وَلَى اللَّهُمُ لَلْ اللَّهُمُ لَلَا اللَّهُمُ لَلَا اللَّهُمُ لَلَا اللَّهُمُ لَا

تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَ اجْعَلْنِي أَفْضَلَ بِمَّا يَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ فَمِنْ عَلاَمَةٍ أَحَدِهِمْ وَالْمَا فِي عِلْمٍ وَ عِلْماً فِي حِلْمٍ وَ الْمَا فِي عِلْمٍ وَ عِلْماً فِي حِلْمٍ وَ مَصْداً فِي غِنَى وَ خُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ وَ جَمَّمُلًا فِي فَاقَةٍ وَ صَبْراً فِي شِدَّةٍ وَ طَلَباً فِي حَلَالٍ وَ نَشَاطاً فِي غِنَى وَ خُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ وَ بَحَمُّلًا فِي فَاقَةٍ وَ صَبْراً فِي شِدَّةٍ وَ طَلَباً فِي حَلَالٍ وَ نَشَاطاً فِي هَدًى وَ خَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ هُوَ عَلَى وَجَلٍ يُمْسِي وَ هَمُّهُ الشُّكُرُ وَ يُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّكُورُ يَبِيتُ حَذِراً وَ يُصْبِحُ فَرِحاً حَذِراً لِمَا حُذِرَر مِنَ الْغَفْلَةِ وَ فَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ يُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّكُورُ يَبِيتُ حَذِراً وَ يُصْبِحُ فَرِحاً حَذِراً لِمَا حُذِراً لِمَا حُذِرا مِنَ الْغَفْلَةِ وَ فَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الرَّمْةِ إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَا تَكُرَهُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلُمَا فِيمَا تُحِبُ قُرَّهُ عَيْبِهِ فِيمَا لَا يَبْقَى يَمُرُّجُ الْحِلْمِ وَ الْقَوْلَ بِالْعَمْلِ تَرَاهُ قَرِيباً أَمَلُهُ قَلِيلًا زَلَلهُ حَاشِعاً الْفَضْلِ وَ الرَّمْةِ فِيمَا لَا يَبْقَى يَمْرُجُ الْحِلْمِ وَ الْقَوْلَ بِالْعَمْلِ تَرَاهُ قَرِيباً أَمَلُهُ الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولُ وَ يَمِلُ مَنْ مُنْ وَلَا إِلَى الللَّهُ مِنْهُ مَا مُؤْمُ لَا فِيمَا لَا يَبْقُولُ مَنْ عَرَمَهُ وَ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ بَعِيداً فَحُشُهُ لَيْنَا قَوْلُهُ عَائِباً الْعَلِينَ يَعْفُو عَمَّنُ ظَلَمَهُ وَيُعْظِي مَنْ حَرَمَهُ وَ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ بَعِيداً فَحُشُهُ لَيْنَا قَوْلُهُ عَائِباً فَالْمُولُ وَ مُؤْمُولُولُ وَ مَنْ طَلَمَهُ وَيُعْظِي مَنْ حَرَمَهُ وَ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ بَعِيداً فَحُشُهُ لَيْنَا قَوْلُهُ عَائِباً مَنْ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَ وَمُؤْمُولُ وَ مُؤْمُولُ وَ وَمُعْمُ وَمُولُولُ وَ وَالْمَاهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ عَالِما مَنْ طَعَمُ بَعِيداً فَحُولُهُ مَا فَاللَّهُ وَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ فَعَلَى مَا مُولُولُ وَ وَلَمُ الْمُؤَلِّ فِي اللَّهُ وَلُولُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْقُولُهُ عَلَي

مُقْبِلًا حَيْرُهُ مُدْبِراً شَرُّهُ فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٌ وَ فِي الْمَكَارِهِ صَبُورٌ وَ فِي الرَّحَاءِ شَكُورٌ لَا يَجِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ وَ لَا يَأْتُمُ فِيمَنْ يُحِبُّ يَعْتَرِفُ بِالْحُقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ لَا يُضِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ وَ لَا يَنْسَى يُبْغِضُ وَ لَا يَنْقَعُ فِي الْبَاطِلِ وَ لَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ وَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ وَ مَا ذُكِّرَ وَ لَا يُنْائِزُ بِالْأَلْقَابِ وَ لَا يُضَارُّ بِالْجَارِ وَ لَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ وَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ وَ لَا يَخْرُبُ مِنَ الْحَقِّ إِنْ صَمَتَ لَمْ يَعْمُ صَمْتُهُ وَ إِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ وَ إِنْ بُغِي عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى لَا يَكُونَ اللّهُ هُوَ النَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أَتْعَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ وَ أَرَاحَ النَّاسُ مِنْ نَفْسِهِ بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ وَ دُنُوهُ مِكْنُ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَ رَحْمَةٌ لَيْسَ تَبَاعُدُهُ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ وَ دُنُوهُ مِكْنُ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَ رَحْمَةٌ لَيْسَ تَبَاعُدُهُ وَكُرُو وَ خَدِيعَةٍ .

قَالَ : فَصَعِقَ هَمَّامٌ صَعْقَةً كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) :

أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَ هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : فَمَا بَالُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) : وَيُحَكَ إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا يَعُدُوهُ وَ سَبَاً لَا يَتَجَاوَزُهُ فَمَهْلًا لَا تَعُدْ لِمِثْلِهَا فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (307)

## 194- و من خطبة له ( عليه السلام ) يصغم فيما المنافقين :

خُمْدُهُ عَلَى مَا وَقَّقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَ ذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ نَسْأَلُهُ لِمِنَّتِهِ تَمَاماً وَ بَحَبْلِهِ اعْتِصَاماً وَ نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ خَاضَ إِلَى رِضْوَانِ اللّهِ كُلَّ عَمْرَةٍ وَ بَحَرَّعَ فِيهِ كُلَّ عُصَّةٍ وَ فَدْ تَلَوَّنَ لَهُ الْأَذْنَوْنَ وَ تَأَلَّبَ عَلَيْهِ الْأَقْصَوْنَ وَ خَلَعَتْ إِلَيْهِ الْعَرَبُ أَعِنَتَهَا وَ ضَرَبَتْ إِلَى مُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا حَتَى أَنْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَهَا مِنْ أَبْعَدِ الدَّارِ وَ أَسْحَقِ الْمَزَارِ ، أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللّهِ بِطُونَ رَوَاحِلِهَا حَتَى أَنْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَهَا مِنْ أَبْعَدِ الدَّارِ وَ أَسْحَقِ الْمَزَارِ ، أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللّهِ بِعُقُوى اللّهِ وَ أُحَذِرُكُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ فَإِنَّهُمُ الصَّالُونَ الْمُضِلُّونَ وَ الزَّالُونَ الْمُزَلُونَ يَتَلَوَّنُونَ أَلُواناً وَ يَعْمُدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمَادٍ وَ يَرْصُدُونَكُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ قُلُومُهُمْ دَوِيَةٌ وَ صِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ وَعَلْهُمُ الدَّاءُ الْعَيَاءُ حَسَدَةُ الرَّحَاءِ وَ يَعْمُدُونَ الضَّرَاءَ وَصْفُهُمْ دَوَاءٌ وَ قَوْهُمُ شِفَاءٌ وَ فِعْلُهُمُ الدَّاءُ الْعَيَاءُ حَسَدَةُ الرَّحَاءِ وَ مُقْتِطُو الرَّجَاءِ هَمُ بِكُلِّ طَرِيقٍ صَرِيعٌ وَ إِلَى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٌ وَ لِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ يَتَقَارَضُونَ الثَّنَاءَ وَ يَتَرَاقَبُونَ الْجُزَاءَ إِنْ سَأَلُوا أَخْفُوا وَ إِنْ عَذَلُوا كَشَفُوا

وَ إِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا قَدْ أَعَدُّوا لِكُلِّ حَقِّ بَاطِلًا وَ لِكُلِّ قَائِمٍ مَائِلًا وَ لِكُلِّ حَيٍّ قَاتِلًا وَ لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحاً وَ لِكُلِّ لَيْلٍ مِصْبَاحاً يَتَوَصَّلُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالْيَأْسِ لِيُقِيمُوا بِهِ أَسْوَاقَهُمْ وَ يُنْفِقُوا بِهِ أَعْلَاقَهُمْ وَ يُنْفِقُوا بِهِ أَعْلَاقَهُمْ وَ يُخْفِوا بِهِ أَعْلَاقَهُمْ وَ يُنْفِقُوا بِهِ أَعْلَاقَهُمْ وَ يُخْفِوا بِهِ أَعْلَاقَهُمْ وَ يُخْفُونَ فَيُمَوِّهُونَ قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ وَ أَضْلَعُوا الْمَضِيقَ فَهُمْ لُمَةُ الشَّيْطَانِ وَ يُعَفِّونُ وَ يَصِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ وَ أَضْلَعُوا الْمَضِيقَ فَهُمْ لُمَةُ الشَّيْطَانِ وَ يَصِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ وَ أَضْلَعُوا الْمَضِيقَ فَهُمْ لُمَةُ الشَّيْطَانِ وَ خُمُةُ النِّيرَانِ أُولِئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

# : عليه السلام) يحمد الله و يثني ملذ يبيه و يعظ -195 من خطبة له ( عليه السلام) يحمد الله عمد الله

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ وَ جَلَالِ كِبْرِيَائِهِ مَا حَيَّرَ مُقَلَ الْعُقُولِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ وَ رَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النَّفُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صِفَتِهِ .

#### الشمادتان

وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةَ إِيمَانٍ وَ إِيقَانٍ وَ إِخْلَاصٍ وَ إِذْعَانٍ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَ أَعْلَامُ الْهُدَى دَارِسَةٌ وَ مَنَاهِجُ الدِّينِ طَامِسَةٌ فَصَدَعَ بِالْحَقِّ وَ نَصَحَ لِلْخَلْقِ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (309)

وَ هَدَى إِلَى الرُّشْدِ وَ أَمَرَ بِالْقَصْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ .

#### العظة

وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّهِ أَنَّهُ لَمْ يَغْلُقْكُمْ عَبَناً وَ لَمْ يُرْسِلْكُمْ هَمَلًا عَلِمَ مَبْلَغَ نِعَمِهِ عَلَيْكُمْ وَ أَحْصَى إِحْسَانَهُ إِلَيْكُمْ فَاسْتَفْتِحُوهُ وَ اسْتَنْجِحُوهُ وَ اطْلُبُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَمْنِحُوهُ فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ وَ لَا أَعْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ وَ إِنَّهُ لَبِكُلِّ مَكَانٍ وَ فِي كُلِّ حِينٍ وَ أَوَانٍ وَ مَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَ جَانٍ لَا يَنْلِمُهُ أَعْظَاءُ وَ لَا يَنْقُصُهُ الْحِبَاءُ وَ لَا يَسْتَنْفِدُهُ سَائِلٌ وَ لَا يَسْتَقْصِيهِ نَائِلٌ وَ لَا يَشْعَلُهُ عَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ الْعَطَاءُ وَ لَا يُلْقِيهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ وَ لَا تَحْجُرُهُ هِبَةٌ عَنْ سَلْبٍ وَ لَا يَشْعَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ لَا تُعْفِيهُ وَ لَا يَشْعَلُهُ عَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ لَا يَشْعَلُهُ وَمَعْ وَ لَا يَشْعَلُهُ عَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ لَا يُولِقُهُ وَ لَا يَشْعَلُهُ عَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ لَا يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ الْبُطُونِ قَرُبَ لَا يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ الْبُطُونِ قَرُبَ لَا يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ الْبُطُونِ قَرُبَ لَا يَقْوَلُهُ وَ عَلَا فَدَنَا وَ ظَهَرَ فَبَطَنَ وَ بَطَنَ فَعَلَىٰ وَ دَانَ وَ لَمْ يُدَنْ لَمْ يَذُرَأُ الْخُلُقَ بِاحْتِيَالٍ وَ لَا اسْتَعَانَ فَيْلُو لَا يَقْوَلُهُ وَ الْمَلُونُ وَلَا الرَّمَامُ وَ الْقِوَامُ فَتَمَسَّكُوا بِوَثَافِقِهَا وَ اعْتَصِمُوا بِكَلَالٍ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللّهِ بِتَقْوَى اللّهِ فَإِنَّكَا الرِّمَامُ وَ الْقِوَامُ فَتَمَسَّكُوا بِوَثَافِقِهَا وَ اعْتَصِمُوا بِكَالِ الْعِرْ فَ مَنَازِلِ الْعِزِ فِي عَلَى اللّهُ عَلَى السَّعَةِ وَ مَعَاقِلِ الْحِرْزِ وَ مَنَازِلِ الْعِزِ فِي

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (310)

يَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ وَ تُظْلِمُ لَهُ الْأَقْطَارُ وَ تُعَطَّلُ فِيهِ صُرُومُ الْعِشَارِ وَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيُومِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ وَ تُظْلِمُ لَهُ الْأَقْطَارُ وَ تُعَطَّلُ فِيهِ صُرُومُ الْعِشَارِ وَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَزْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ وَ تَبْكُمُ كُلُّ لَهُ جَةٍ وَ تَذِلُّ الشُّمُ الشَّوَامِخُ وَ الصُّمُّ الرَّوَاسِخُ فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَاباً وَتَرْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ وَ تَبْكُمُ كُلُّ لَهُ عَنْ يَشْفَعُ وَ لَا جَمِيمٌ يَنْفَعُ وَ لَا مَعْذِرَةٌ تَدْفَعُ .

196 و من خطبة له ( عليه السلام ) :

بعثة النبي

بَعَثَهُ حِينَ لَا عَلَمْ قَائِمٌ وَ لَا مَنَارٌ سَاطِعٌ وَ لَا مَنْهَجٌ وَاضِحٌ.

### العظة بالزهد

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ وَ أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّا دَارُ شُخُوصٍ وَ مَحَلَّةُ تَنْغِيصٍ سَاكِنُهَا ظَاعِنٌ وَ قَاطِنُهَا بَائِنٌ تَمِيدُ بِأَهْلِهَا مَيدَانَ السَّفِينَةِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لَجُجِ الْبِحَارِ فَمِنْهُمُ الْغَرِقُ ظَاعِنٌ وَ قَاطِنُهَا بَائِنٌ تَمِيدُ بِأَهْلِهَا مَيدَانَ السَّفِينَةِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لَجُجِ الْبِحَارِ فَمِنْهُمُ الْغَرِقُ الْعَرَقُ وَ قَاطِنُهُمُ النَّاجِي عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجِ تَحْفِزُهُ الرِّيَاحُ بِأَذْيَالِهَا وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالِهَا فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَإِلَى مَهْلَكٍ فَلَيْسَ بِمُسْتَدْرَكِ وَ مَا نَجَا مِنْهَا فَإِلَى مَهْلَكٍ

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (311)

عِبَادَ اللَّهِ الْآنَ فَاعْلَمُوا وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ الْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ وَ الْأَعْضَاءُ لَدْنَةٌ وَ الْمُنْقَلَبُ فَسِيحٌ وَ الْمَخَالُ عَرِيضٌ قَبْلَ إِرْهَاقِ الْفُوْتِ وَ حُلُولِ الْمَوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نُزُولَهُ وَ لَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ.

# 197 و من كلاء له ( عليه السلاء ) ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله و أمره و نصيه :

وَ لَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) أَيِّ لَمْ أَرُدَّ عَلَى الله وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ وَ لَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنْكُصُ فِيهَا الْأَبْطَالُ وَ تَتَأَخَّرُ فِيهَا الْأَقْدَامُ نَجْدَةً أَكْرَمَنِي اللّهُ بِهَا وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وآله ) وَ إِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي وَ لَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي فَأَمْرَرُهُما عَلَى وَجْهِي وَ لَقَدْ وُلِيتُ غُسْلَهُ ( صلى الله عليه وآله ) وَ الْمَلَائِكَةُ أَعْوَانِي فَضَجَّتِ الدَّارُ وَ الْأَفْنِيَةُ مَلاً يَهْبِطُ وَ مَلاً يَعْرُجُ وَ مَا فَارَقَتْ سَمْعِي وَلَه ، وَ الْمَلَائِكَةُ أَعْوَانِي فَضَجَّتِ الدَّارُ وَ الْأَفْنِيَةُ مَلاً يَهْبِطُ وَ مَلاً يَعْرُجُ وَ مَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةٌ مِنْهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيحِهِ فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِي حَيَّا وَ مَيِّتًا فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِكُمْ وَ لُتَصْدُقْ

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (312)

نِيَّاتُكُمْ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِيّ لَعَلَى جَادَّةِ الْحُقِّ وَ إِنَّهُمْ لَعَلَى مَزَلَّةِ الْبَاطِلِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ .

98- و من خطبة له ( عليه السلام) ينبه على إحاطة علم الله بالجزئيات، ثم يحث على التقوى، و يبين فضل الإسلام و القرآن:

يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ وَ مَعَاصِيَ الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ وَ اخْتِلَافَ النِّينَانِ فِي الْفَلَوَاتِ وَ الْعَلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً نَجِيبُ اللَّهِ وَ سَفِيرُ وَحْيِهِ وَ الْبِحَارِ الْعَامِرَاتِ وَ تَلَاطُمُ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً نَجِيبُ اللَّهِ وَ سَفِيرُ وَحْيِهِ وَ رَسُولُ رَحْمَتِهِ .

#### الوصية بالتعوى

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ وَ إِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ وَ بِهِ نَجَاحُ طَلِبَتِكُمْ وَ إِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ دَوَاءُ طَلِبَتِكُمْ وَ إِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ وَ شِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ وَ صَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ وَ طُهُورُ دَنسِ أَنْفُسِكُمْ وَ جَلَاءُ عَشَا أَبْصَارِكُمْ

وَ أَمْنُ فَزَعِ جَأْشِكُمْ وَ ضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللّهِ شِعَاراً دُونَ دِثَارِكُمْ وَ دَخِيلًا دُونَ شِعَارِكُمْ وَ لَطِيفاً بَيْنَ أَضْلَاعِكُمْ وَ أَمِيراً فَوْقَ أُمُورِكُمْ وَ مَنْهَلًا لِحِينِ وُرُودِكُمْ وَ شَفِيعاً لِدَرَكِ طَلِبَتِكُمْ وَ جُنَّةً لِيَوْمِ فَزَعِكُمْ وَ مَصَابِيحَ لِبُطُونِ قُبُورِكُمْ وَ سَكَناً لِطُولِ وَحْشَتِكُمْ وَ نَفَساً لِكَرْبِ مَواطِبِكُمْ وَ جُنَّةً لِيَوْمِ فَزَعِكُمْ وَ مَصَابِيحَ لِبُطُونِ قُبُورِكُمْ وَ سَكَناً لِطُولِ وَحْشَتِكُمْ وَ نَفَساً لِكَرْبِ مَواطِبِكُمْ فَإِنَّ طَاعَةَ اللّهِ حِرْزٌ مِنْ مَتَالِفَ مُكْتَنِفَةٍ وَ خَنَوف مُتَوقَّعةٍ وَ أُوارِ نِيرَانٍ مُوقَدَةٍ فَمَنْ أَحَذَ بِالتَّقُوى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوهِما وَ احْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمُوامُ بَعْدَ وَتَهُ وَالْمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمُوامُ بَعْدَ أَعْدِهِ الْكَرَامَةُ بَعْدَ فُحُوطِهَا. وَ تَحَدَّبَتُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا وَ تَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ الرِّعَمُ بَعْدَ فَعُرَدُها فَاتَقُوا وَ وَبَلَتْ عَلَيْهِ الْرَحْمَةُ بَعْدَ أَنْفُورِهَا وَ تَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ فَعُولِهَا وَ وَعَظَكُمْ بِيعْمَتِهِ فَعَبِّدُوا أَنْفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَ الْمَاكِةِ وَ الْمَلِيهِ وَ الْمَتَنَّ عَلَيْهُ الْبُومِ فَعَ طَعَتِهِ وَ وَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ وَ الْمَتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَبِدُوا أَنْفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَ الْعَرَامُ وَ الْمَقَامِ وَ الْمَقَلِقُ وَلَعْلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَوْمِ عَلَيْهِ فَعَيْدُوا أَنْفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَ الْمَتَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ حَقِ طَاعَتِهِ .

#### هضل الإسلام

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَ أَصْفَاهُ خِيرَةَ خَيْرَةً عَلَى عَيْنِهِ وَ أَصْفَاهُ خِيرَةً خَلْقِهِ وَ أَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ أَذَلَّ الْأَدْيَانَ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (314)

بِعِرَّتِهِ وَ وَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ وَ أَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ وَ حَذَلَ مُحَادِّيهِ بِنَصْرِهِ وَ هَدَمَ أَرْكَانَ الصَّلَالَةِ بِرُفْنِهِ وَ سَقَى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِيَاضِهِ وَ أَتْأَقَ الْحِيَاضَ بِمَوَاتِهِهِ ثُمُّ جَعَلَهُ لَا انْفِصَامَ لِعُرُوتِهِ وَ لَا فَكَ لِحَلْقَتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا عَفَاءَ لِشَجَرَتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا مَعْوَدِهِ وَ لَا ضَنْكَ لِطُوقِهِ وَ لَا انْظِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةً لِحَلَاوَتِهِ عَوْدِهِ وَ لَا وَعَثَ لِفَجِهِ وَ لَا انْظِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةً لِحَلَاوَتِهِ وَهَ لَا انْظِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةً لِحَلَاوَتِهِ وَهَ لَا انْظِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةً لِحَلَاوَتِهِ عَوْدِهِ وَ لَا وَعَثَ لِفَجِهِ وَ لَا انْظِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةً لِحَلَاوَتِهِ وَهَ لَا عَصَلَ فِي عُودِهِ وَ لَا وَعَثَ لِفَجِهِ وَ لَا انْظِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةً لِحَلَاوَتِهِ فَهُو دَعَائِمُ أَسَاخَ فِي الْحُقِ أَسْنَاحَهَا وَ ثَبَّتَ هَمَا أَسَاسَهَا وَ يَنَايِعُ غَزُرَتْ عُيُوهُمَا وَ مَصَابِيحُ شَبَّتُ فَهُو عَنْدَ اللّهِ وَثِيقُ الْأَزَكَانِ رَفِيعُ الْبُنْيَانِ مُنِيمُ وَيَرَانُ مُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَعَلَى الللّهُ وَثِيقُ الْأَزْكَانِ رَفِيعُ الْبُنْيَانِ مُنِيمُ الْمُنَادِ مُغُوهُ مَوْلُولُهُ وَ النَّيْوَةُ وَ أَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ ضَعَعُوهُ وَ أَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ ضَعَوْهُ مَواضِعَهُ وَ السَّعُوهُ وَ أَدُوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ ضَعْوهُ مَواضِعَهُ وَ السَّعُوهُ وَ أَدُوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَالْمَعُوهُ وَ الْمَعُوهُ مُواضِعَهُ وَ السَّعُوهُ وَ الْمَعْوِلُ الْمَنَارِ مُعُودُ الْمَثَارِ فَشَوْمُوهُ وَ التَّيْعُوهُ وَ أَدُوا إِلَيْهِ عَلَيْ وَالْمَالِ عَلَيْهِ الْمَالِعُوهُ وَالْمَعُوهُ وَالْمَالِ الْمُعُولُ وَالْمَالِ الْمُعُولُ وَالْمَلَاقُ وَالْمَالِ الْمَعْوِلُولُوا إِلَيْهُ وَالْمَالِولُوا الْمَلْولُ وَالْمَالِ الْمَالِقُ الْمُولِقُولُ وَالْمِلْولُوا الْمَالِعُوا إِلْمَالِمُ الْمَالِولَا الْمَعْوِلُولُوا إِلَالِهُ الْمَالِولُولُهُ وَا

الرسول الأبمطم المُعظم الله عليه وآله ) بالحُقّ أنَّ الله عليه وآله ) بالحُقّ

حِينَ دَنَا مِنَ الدُّنْيَا الْإِنْقِطَاعُ وَ أَقْبَلَ مِنَ الْآخِرَةِ الْإطِّلَاعُ وَ أَظْلَمَتْ بَهْجَتُهَا بَعْدَ إِشْرَاقٍ وَ قَامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ وَ حَشُنَ مِنْهَا مِهَادُ وَ أَزِفَ مِنْهَا قِيَادٌ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ مُدَّتِهَا وَ اقْتِرَابٍ مِنْ أَهْلِهَا وَ انْفِصَامٍ مِنْ حَلْقَتِهَا وَ انْتِشَارٍ مِنْ سَبَبِهَا وَ عَفَاءٍ مِنْ أَعْلَامِهَا وَ أَشْرَاطِهَا وَ تَصَرُّمٍ مِنْ أَهْلِهَا وَ انْفِصَامٍ مِنْ حَلْقَتِهَا وَ انْتِشَارٍ مِنْ سَبَبِهَا وَ عَفَاءٍ مِنْ أَعْلَامِهَا وَ تَكَشُّفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا وَ وَبِيعاً لِأَهْلِ زَمَانِهِ وَكَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَكَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَكَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَكَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَكَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَ رَبِيعاً لِأَهْلِ زَمَانِهِ وَ رَفِعةً لِأَعْوَانِهِ وَ شَرَفاً لِأَنْصَارِهِ .

# القرآن الكريم

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نُوراً لَا تُطْفَأُ مَصَابِيحُهُ وَ سِرَاجاً لَا يَخْبُو تَوَقَّدُهُ وَ بَحْراً لَا يُخْرَدُ قَعْرُهُ وَ مِنْهَاجاً لَا يُخْبُو تَوَقَّدُهُ وَ بَبْيَاناً لَا يُخْدَمُ أَرْكَانُهُ وَ مِنْهَاجاً لَا يُخْمَدُ بُرْهَانُهُ وَ تِبْيَاناً لَا تُحْدَمُ أَرْكَانُهُ وَ مِنْهَاجاً لَا يُخْمَدُ بُرْهَانُهُ وَ تَبْيَاناً لَا تُحْدَمُ أَرْكَانُهُ وَ حَقّاً لَا يُخْدَلُ أَعْوَانُهُ فَهُو مَعْدِنُ الْإِيمَانِ وَ شِفَاءً لَا تُخْشَى أَسْقَامُهُ وَ عِزّاً لَا تُحْرَمُ أَنْصَارُهُ وَ حَقّاً لَا تُخْذَلُ أَعْوَانُهُ فَهُو مَعْدِنُ الْإِيمَانِ وَ بُحْبُوحَتُهُ وَ يَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَ بُحُورُهُ وَ رِيَاضُ الْعَدْلِ وَ غُدْرَانُهُ وَ أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ وَ بُنْيَانُهُ وَ أَوْدِيَةُ الْحَقِّ بُعُونُهُ وَ مَنَاهِلُ وَ غَيْونُ لَا يُنْضِبُهَا الْمَاتِحُونَ وَ مَنَاهِلُ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (316)

لَا يَغِيضُهَا الْوَارِدُونَ وَ مَنَازِلُ لَا يَضِلُّ فَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ وَ أَعْلَامٌ لَا يَعْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ وَ آكَامٌ لَا يَغِيضُهَا الْوَارِدُونَ وَ مَنَازِلُ لَا يَضِلُّ فَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ وَ رَبِيعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ وَ مَحَاجَّ لِطُرُقِ لَا يَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ جَعَلَهُ اللَّهُ رِيّاً لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ وَ رَبِيعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ وَ مَحْجَةً لِطُرُقِ اللَّهُ وَ وَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ وَ نُوراً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ وَ حَبْلًا وَثِيقاً عُرُوتُهُ وَ مَعْقِلًا مَنِيعاً ذِرْوتُهُ وَ عَنْلَامَ تَولَّاهُ وَ مَعْقِلًا مَنِيعاً ذِرْوتُهُ وَ عِنْما لِمَنْ دَخَلَهُ وَ هُدًى لِمَنِ اثْتَمَّ بِهِ وَ عُذْراً لِمَنِ انْتَحَلَهُ وَ بُرْهَاناً لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَ عَلْما لِمَنْ حَلَهُ وَ مَا لِمَنْ عَلَم وَ عَلْما لِمَنْ حَلَه وَ عَلْما لِمَنْ عَلَه وَ عَلِما لِمَنْ وَعَى وَ حَدِيثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُكْماً لِمَنْ قَضَى .

# 199 و من كلام له ( عليه السلام ) كان يوصيى به أصحابه:

تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَيْهَا وَ اسْتَكْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا هِمَا فَإِنَّمَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئِلُوا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِينَ وَ إِنَّمَا لَتَحُتُ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّبَقِ وَ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللهِ لَكُ مِنَ الله عليه وآله)

بِالْحَمَّةِ تَكُونُ عَلَى بَابِ الرَّجُلِ فَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِينَةُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ لَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ لَا قُرَاتُهُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) نَصِباً بِالصَّلَاةِ بَعْدَ التَّبْشِيرِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) نَصِباً بِالصَّلَاةِ بَعْدَ التَّبْشِيرِ لَهُ إِلْجُنَّةِ لِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَ أَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها فَكَانَ يَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ يَصْبِرُ عَلَيْها فَكَانَ يَأْمُرُ بَهَا أَهْلَهُ وَ يَصْبِرُ عَلَيْها نَفْسَهُ .

#### الزكاة

ثُمُّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِمَا فَإِنَّا فَإِنَّا لَا يُعْبَعِنَهَا أَحَدُ نَفْسَهُ وَ لَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهَهُ فَإِنَّ مَنْ جُعَلُ لَهُ كَفَّارَةً وَ مِنَ النَّارِ حِجَازاً وَ وِقَايَةً فَلَا يُتْبِعَنَّهَا أَحَدُ نَفْسَهُ وَ لَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهَفَهُ فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَعْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُ الْعَمَلِ طَوِيلُ النَّذَمِ .

#### الأمانة

ثُمَّ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ فَقَدْ خَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّمَا عُرِضَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِيَّةِ وَ الْأَرْضِينَ الْمَدْحُوَّةِ وَ الْجِبَالِ ذَاتِ الطُّولِ

الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَطْوَلَ وَ لَا أَعْرَضَ وَ لَا أَعْلَى وَ لَا أَعْظَمَ مِنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ شَيْءٌ بِطُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ قُو الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَعْلَى وَ لَا أَعْظَمَ مِنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعْ شَيْءٌ بِطُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ قُو قُو قُو الْمَتَنَعْنَ وَ لَكِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَ عَقَلْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُنَّ وَ هُو الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا .

#### علم الله تعالى

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ لَطُفَ بِهِ خُبْراً وَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ لَطُفَ بِهِ خُبْراً وَ أَحَاطَ بِهِ عِلْماً أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ وَ جَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرُكُمْ عُيُونُهُ وَ خَلَوَاتُكُمْ عِيَانُهُ .

# 200- و من كلاو له ( عليه السلام ) في معاوية :

وَ اللّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اللّهِ مَا أَسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ وَ لَا أُسْتَغْمَرُ بِالشَّدِيدَةِ .

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (319) فعج البلاغة ... مركز الاشعاع الاسلامي السلامي ... 201 من كلام له ( عليه السلام ) يعظ بسلوك الطريق الواضع:

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْمُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِيرٌ وَ جُوعُهَا طَوِيلٌ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضَا وَ السُّحْطُ وَ إِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ تَمُودَ وَجُلُ وَاحِدٌ فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ فَمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ خَارَتْ أَرْضُهُمْ بِالْخَسْفَةِ خُوَارَ السِّكَةِ الْمُحْمَاةِ فِي الْأَرْضِ الْخَوَّارَةِ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ وَ مَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي التِّيهِ .

عليما السلام) وَمِيْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ عِبْدَ دَفْنِ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ قَاطِمَة ( عليما السلام) عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ عِبْدَ دَفْنِ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ قَاطِمَة ( عليما السلام) كَانْهُ قَدْرِهِ:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِي وَ عَنِ ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ فِي جِوَارِكَ وَ السَّرِيعَةِ اللَّحَاقِ بِكَ قَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي وَ رَقَّ

عَنْهَا جَكُلُدِي إِلَّا أَنَّ فِي التَّأْسِي لِي بِعَظِيمٍ فُرْقَتِكَ وَ فَادِحٍ مُصِيبَتِكَ مَوْضِعَ تَعَزِّ فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ وَ فَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَ صَدْرِي نَفْسُكَ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِينَةُ أَمَّا حُرْنِي فَسَرْمَدُ وَ أَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ إِلَى أَنْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِي اسْتُوْرِي وَ السَّلَامُ عَلَى هَضْمِهَا فَأَخْفِهَا السُّؤَالَ وَ وَالتَّالَ اللَّهُ الطَّابِرِينَ .

# 203- و من كلاء له ( عليه السلاء ) في التزميد من الدنيا و الترغيب في الآخرة :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَجَازٍ وَ الْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرَّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ وَ لَا تَقْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ وَ أَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ فَفِيهَا أَسْتَارَكُمْ عَنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ وَ أَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ فَفِيهَا النَّاسُ مَا تَرَكَ الْمَرْءَ إِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ مَا تَرَكَ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (321)

وَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ لِلَّهِ آبَاؤُكُمْ فَقَدِّمُوا بَعْضاً يَكُنْ لَكُمْ قَرْضاً وَ لَا ثُخْلِفُوا كُلَّا فَيَكُونَ فَرْضاً عَلَيْكُمْ .

# 204- و من كلاء له ( عليه السلاء ) كان كثيرا ما ينادي به أصحابه :

جَعَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ وَ أَقِلُّوا الْعُرْجَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَ انْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَتُوداً وَ مَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً لَا بُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَيْهَا وَ الْمُؤودِ عَلَيْهَا وَ قَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ وَ الْمُؤودِ عَلَيْهَا وَ قَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ وَ الْمُؤودِ عَلَيْهَا وَ اللَّمْورِ وَ مُعْضِلَاتُ الْمُحْذُورِ. فَقَطِّعُوا عَلَائِقَ الدُّنْيَا وَ اسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَى .

و قد مضى شيء من هذا الكلام فيما تقدم بخلاف هذه الرواية .

205 و من كلام له ( عليه السلام ) كلم به طلحة و الزبير بعد بيعته بالخلافة و قد عتبا عليه من ترك مشورتهما، و الاستعانة في الأمور بهما:

لَقَدْ نَقَمْتُمَا يَسِيراً وَ أَرْجَأْتُمَا كَثِيراً أَلَا تُخْبِرانِي أَيُّ شَيْءٍ كَانَ لَكُمَا فِيهِ حَقُّ دَفَعْتُكُمَا عَنْهُ أَمْ أَيُّ قَسْم اسْتَأْثَرْتُ عَلَيْكُمَا بِهِ أَمْ أَيُّ حَقِّ رَفَعَهُ إِلَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَعُفْتُ عَنْهُ أَمْ جَهِلْتُهُ أَمْ أَخْطأْتُ بَابَهُ. وَ اللّهِ مَا كَانَتْ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَ لَا فِي الْوِلَايَةِ إِرْبَةٌ وَ لَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا وَ حَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيَّ نَظُرْتُ إِلَى كِتَابِ اللّهِ وَ مَا وَضَعَ لَنَا وَ أَمْرَنَا بِالحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ وَ مَا اسْتَنَّ عَلَيْهَا فَلَمّا أَفْضَتْ إِلَيَّ نَظُرتُ إِلَى كِتَابِ اللّهِ وَ مَا وَضَعَ لَنَا وَ أَمْرَنَا بِالحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ وَ مَا اسْتَنَّ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) فَاقْتَدَيْتُهُ فَلَمْ أَحْتَجْ فِي ذَلِكَ إِلَى رَأْيِكُمَا وَ لَا رَأْيِ غَيْرِكُمَا وَ لَا وَقَعَ حُكُمٌ جَهِلْتُهُ فَأَسْتَشِيرَكُمَا وَ إِخْوَانِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ أَرْغَبْ عَنْكُمَا وَ لَا عَنْ غَيْرِكُمَا وَ إِخْوَانِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ أَرْغَبْ عَنْكُمَا وَ لَا وَلِيتُهُ هَوَى مِنِي غَيْرِكُمًا وَ لَا وَلِيتُهُ هَوَى مِنِي غَيْرِكُمَا وَ أَمَّا مَا ذَكُوثُهُمَا مِنْ أَمْرِ الْأُسْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ أَنَا فِيهِ بِرَأْبِي وَ لَا وَلِيتُهُ هَوَى مِنِي غَيْرِكُمَا وَ لَا وَلِيتُهُ هَوَى مِنِي عَنْكُمُ أَنَا فِيهِ بِرَأْبِي وَ لَا وَلِيتُهُ هَوَى مِنِي عَنْكُمُ أَنَا فِيهِ بِرَأْبِي وَ لَا لَعَيْرِكُمَا فِي اللّهُ عَنْ وَلَا لَعَيْرِكُمَا فِي اللّهُ عِنْدِي وَ لَا لِغَيْرِكُمَا فِي اللّهُ عِنْدِي وَ لَا لِغَيْرِكُمَا فِي اللّهُ عَنْدِي وَ لَا لِغَيْرِكُمَا فِي اللّهُ عَنْدِي وَ لَا لِغَيْرِكُمَا فِي اللهُ عَنْدِي وَ لَا لِغَيْرِكُمَا فَ اللّهُ عَلْمُ أَنَا وَلَا لَعَنْهُ وَلَا لَعَيْرِكُمْ الْتَهُ وَلَا لَعَنْولِ الللهُ الْمُعْلَى وَاللّهُ الْوَلَالَ وَلِكُمْ الْوَلَالِكُولُكُمْ الْوَلَالِ اللللهُ عَلَى الللهُ الْمُنْ الْوَلَالِهُ الْمُلُولُ الللهُ الللهُ الللهُ الْمُعَلَى وَلَا لَعَنْهُ وَلَا لِعَيْرِكُمْ الْمُعْرَاقِ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

ثم قال (عليه السلام): رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا رَأَى حَقّاً فَأَعَانَ عَلَيْهِ أَوْ رَأَى جَوْراً فَرَدَّهُ وَكَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ . فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة: (323) فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي وقد سمع قوما من أحدابه يسبون أعل الشاء أياء حربهم بحفين: -206

إِنِي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ وَ لَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالُهُمْ وَ ذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَ قُلْتُم مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ فِي الْعُولِ وَ أَبْلَعْ فِي الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحُقَقَ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَرْعَوِي عَنِ الْغَيِّ وَ الْعُدْوانِ مَنْ هَوْجَ بِهِ .

207- و من كلام له ( عليه السلام ) في بعض أيام صفين و قد رأى الدسن ابنه ( عليه السلام ) يتسرع إلى الدربد:

امْلِكُوا عَنِي هَذَا الْغُلَامَ لَا يَهُدَّنِي ، فَإِنَّنِي أَنْفَسُ بِهَذَيْنِ . يَعْنِي الْحُسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ( عليهما السلام ) . عَلَى الْمَوْتِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) .

قال السيد الشريف : قوله ( عليه السلام ) املكوا عني هذا الغلام من أعلى الكلام و أفصحه .

208- و من كلوله (عليه السلام) قاله لما اخطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ حَتَّى نَهِكَتْكُمُ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (324)

الْحَرْبُ وَ قَدْ وَ اللّهِ أَخَذَتْ مِنْكُمْ وَ تَرَكَتْ وَ هِيَ لِعَدُوِّكُمْ أَنْهَكُ. لَقَدْ كُنْتُ أَمْسِ أَمِيراً فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَنْهِيّاً وَ قَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَ لَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ.

209- و من كلام له ( عليه السلام ) بالبصرة و قد دخل على العلاء بن زياد الدارثي و هو من أصحابه يعوده، فلما رأى سعة داره قال:

مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسِعَةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْيَا وَ أَنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كُنْتَ أَحْوَجَ وَ بَلَى إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ تَقْرِي فِيهَا الضَّيْفَ وَ تَصِلُ فِيهَا الرَّحِمَ وَ تُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْكُو إِلَيْكَ أَخِي عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ فَإِذًا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْكُو إِلَيْكَ أَخِي عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ فَإِذًا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ يَا أَمِيرَ الدُّنْيَا قَالَ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ يَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ الشَّهَامَ بِكَ الْخَبِيثُ أَ مَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (325)

وَ وَلَدَكَ أَ تَرَى اللَّهَ أَحَلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ وَ هُو يَكْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أَنْتَ فِي خُشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَ جُشُوبَةِ مَأْكَلِكَ قَالَ وَيُحَكَ إِنِي لَسْتُ كَأَنْتَ إِنَّ لَا تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّعَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ . اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّعَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ .

210 و من كلام له ( عليه السلام ) و قد سأله سائل عن أحاديث البدع و عما فيي أيدي الناس من اختلاف الخبر فقال ( عليه السلام ) :

إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقًا وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَاهِاً وَ حِفْظاً وَ وَهُماً وَ لَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله ) عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ وَبُهَا لَيْسَ لَمُنْ خَامِسٌ .

المنافقون

رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِيمَانِ مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلَامِ لَا يَتَأَثَّمُ وَ لَا

يَتَحَرَّجُ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقُ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقُوا قَوْلَهُ وَ لَكِنَّهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) كَاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقُوا قَوْلَهُ وَ لَكِنَّهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ لَقِفَ عَنْهُ فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ وَ قَدْ أَخْبَرَكَ اللّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكَ وَ وَصَفَهُمْ وَلَهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ لَقِفَ عَنْهُ فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ وَ قَدْ أَخْبَرَكَ اللّهُ عَنِ الْمُنافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكَ وَ وَصَفَهُمْ وَاللهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى النّاسِ فَأَكُلُوا بِمِمُ الدُّنْيَا وَ إِنَّمَا النّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدُّعْمَالَ وَ جَعَلُوهُمْ خُكَّاماً عَلَى رِقَابِ النّاسِ فَأَكُلُوا بِمِمُ الدُّنْيَا وَ إِنَّمَا النّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدُّنْيَا إِلّا مَنْ عَصَمَ اللّهُ فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ .

### الخاطئون

وَ رَجُلُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ شَيْئاً لَمْ يَخْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوَهِمَ فِيهِ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِباً فَهُوَ فِي وَ رَجُلُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ .

### اهل الشبهة

وَ رَجُلُ ثَالِثُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) شَيْئًا يَأْمُرُ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (327)

شَيْءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَ لَمْ يَخْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ .

### الصادقون الحافظون

وَ آخَرُ رَابِعٌ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى اللّهِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْكَذِبِ حَوْفاً مِنَ اللّهِ وَ تَعْظِيماً لِرَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ لَمْ يَهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ وَ لَمْ يَنْهُصْ مِنْهُ فَهُو حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَ عَرَفَ لَا يَرُدُ فِيهِ وَ لَمْ يَنْهُصْ مِنْهُ فَهُو حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَ عَرَفَ النَّاسِخَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَ عَرَفَ النَّاسِخَ وَكُلامٌ حَاصٌ وَ كَلامٌ عَامٌ فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَا الله عليه وآله ) الْكَلامُ لَهُ وَجُهَانِ فَكَلامٌ خَاصٌ وَكَلامٌ عَامٌ فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَا عَنَى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَ يُوجِهُهُ عَلَى عَيْرِ مَعْوِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا عَنَى رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَ يُوجِهُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْوِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا قَصِدَ بِهِ وَ مَا حَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَ لَيْسَ كُلُّ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) مَنْ كَانَ يَسْأَلُهُ وَ يَسْتَفْهِمُهُ حَتَى إِنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِيءَ الْأَعْرَابِيُّ وَ الطَّارِئُ وَ الطَّارِئُ فَيَسْمُلُهُ ( عليه السلام ) حَتَى

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (328)

يَسْمَعُوا وَ كَانَ لَا يَمُرُّ بِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْحَتِلَافِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فِي رِوَايَاتِهِمْ .

## 211 و من خطبة له ( عليه السلام ) في عجيب صنعة الكون :

وَ كَانَ مِنِ اقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ وَ بَدِيعِ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ النَّاخِرِ الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ يَبَساً جَامِداً ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقاً فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْدَ ارْتِتَاقِهَا فَاسْتَمْسَكَتْ بِأَمْرِهِ وَ الْمُتَقَاصِفِ يَبَساً جَامِداً ثُمُّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقاً فَفَتَقَهَا الْأَخْضَرُ الْمُثْعَنْجِرُ وَ الْقَمْقَامُ الْمُسَحَّرُ قَدْ ذَلَّ لِأَمْرِهِ وَ قَامَتْ عَلَى حَدِّهِ وَ أَرْسَى أَرْضاً يَحْمِلُهَا الْأَخْضَرُ الْمُثْعَنْجِرُ وَ الْقَمْقَامُ الْمُستَحَّرُ قَدْ ذَلَّ لِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِمُيْبَتِهِ وَ وَقَفَ الجُارِي مِنْهُ لِنَسْيَتِهِ وَ جَبَلَ جَلَامِيدَهَا وَ نُشُوزَ مُتُونِكَا وَ أَطُوادِهَا فَأَرْسَاهَا فِي مُرَاسِيهَا وَ أَلْزَمَهَا قَرَارَاقِهَا فَمَضَتْ رُءُوسُهَا فِي الْمُولُةِ وَ رَسَتْ أُصُولُهُا فِي الْمَاءِ فَأَغْمَد جِبَالْهَا عَنْ مُرَاسِيهَا وَ أَلْزَمَهَا قَرَارَاقِهَا فَمُضَتْ رُءُوسُهَا فِي الْمُواءِ وَ رَسَتْ أُصُولُهُا فِي الْمَاءِ فَأَغْمَد جِبَالْهَا عَنْ مُولِكًا وَ أَسَاخَ قَوَاعِدَهَا فِي مُتُونِ أَقْطَارِهَا وَ مَواضِعِ أَنْصَاهِا فَأَشْهَقَ قِلَالْهَا وَ أَطَالَ أَنْشَازِهَا وَسَعَلَهُا لِلْأَرْضِ عِمَاداً وَ أَرْزَهَا فِيهَا أَوْتَاداً فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكِتِهَا مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا أَوْ تَسِيخَ بِعَلَهَا أَوْ تَسِيخَ الْفَلَاقُ وَ أَولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مَوجَانِ

مِيَاهِهَا وَ أَجْمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أَكْنَافِهَا فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً وَ بَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً فَوْقَ بَحْرٍ لَجْتِيّ رَاكِدٍ لَا يَجْرِي وَ قَائِمٍ لَا يَسْرِي تُكَرَّكُوهُ الرِّيَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ تَمْخُضُهُ الْغَمَامُ الذَّوَارِفُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى .

# 212- و من خطبة له ( عليه السلام ) كان يستنمض بما أصحابه إلى جماد أمل الشاء في زمانه:

اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَيْرَ الْجَائِرَةِ وَ الْمُصْلِحَةَ غَيْرَ الْمُفْسِدَةِ فِي اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سَمْعِهِ لَهَا إِلَّا النُّكُوصَ عَنْ نُصْرَتِكَ وَ الْإِبْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِينِكَ فَإِنَّا اللَّذِينِ وَ اللَّانْيَا فَأَبَى بَعْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلَّا النُّكُوصَ عَنْ نُصْرَتِكَ وَ الْإِبْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِينِكَ فَإِنَّا نَصْرَهِ وَ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةً وَ نَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا أَسْكَنْتَهُ أَرْضَكَ وَ سَمَاوَاتِكَ ثَمْ الشَّعْنِي عَنْ نَصْرِهِ وَ الْآخِذُ لَهُ بِذَنْبِهِ .

## 213- و من خطبة له ( عليه السلام ) في تمبيد الله و تعظيمه :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ عَنْ شَبَهِ الْمَخْلُوقِينَ الْغَالِبِ لِمَقَالِ الْوَاصِفِينَ الظَّاهِرِ بِعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ وَ الْبَاطِنِ بِجَلَالِ عِزَّتِهِ عَنْ فِكْرِ

الْمُتَوَهِّمِينَ الْعَالِمِ بِلَا اكْتِسَابٍ وَ لَا ازْدِيَادٍ وَ لَا عِلْمٍ مُسْتَفَادٍ الْمُقَدِّرِ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ بِلَا رَوِيَّةٍ وَ لَا ضَمِيرٍ الَّذِي لَا تَغْشَاهُ الظُّلَمُ وَ لَا يَسْتَضِيءُ بِالْأَنْوَارِ وَ لَا يَرْهَقُهُ لَيْلٌ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَارُ لَيْسَ إِذْرَاكُهُ بِالْإِبْصَارِ وَ لَا عِلْمُهُ بِالْإِخْبَارِ .

# و منما ذي ذكر النبي ( حلى الله عليه وآله )

أَرْسَلَهُ بِالضِّيَاءِ وَ قَدَّمَهُ فِي الإصْطِفَاءِ فَرَتَقَ بِهِ الْمَفَاتِقَ وَ سَاوَرَ بِهِ الْمُغَالِبَ وَ ذَلَّلَ بِهِ الصُّعُوبَةَ وَ سَهَلَ بِهِ الْخُزُونَةَ حَتَّى سَرَّحَ الضَّلَالَ عَنْ يَمِينِ وَ شِمَالٍ .

# 214- و من خطبة له ( عليه السلام ) يصغم جوهر الرسول، و يصغم العلماء، و يعظ بالتقوى :

وَ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلُ عَدَلَ وَ حَكَمٌ فَصَلَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَيِّدُ عِبَادِهِ كُلَّمَا نَسَخَ اللَّهُ الْخُلْقَ فِرْقَتَيْنِ جَعَلَهُ فِي حَيْرِهِمَا لَمْ يُسْهِمْ فِيهِ عَاهِرٌ وَ لَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجِرٌ أَلَا وَ إِنَّ كُلَّمَا نَسَخَ اللَّهُ الْخُلْقَ فِرْقَتَيْنِ جَعَلَهُ فِي حَيْرِهِمَا لَمْ يُسْهِمْ فِيهِ عَاهِرٌ وَ لَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجِرٌ أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْناً اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ لِلْحَيْرِ أَهْلًا وَ لِلْحَقِّ دَعَائِمَ وَ لِلطَّاعَةِ عِصَماً وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْناً مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَقُولُ

فح البلاغة : ...... موكز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة : (331)

عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَ يُثَبِّتُ الْأَفْئِدَةَ فِيهِ كِفَاءٌ لِمُكْتَفٍ وَ شِفَاءٌ لِمُشْتَفٍ.

#### حفة العلماء

وَ اعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفَظِينَ عِلْمَهُ يَصُونُونَ مَصُونَهُ وَ يُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ يَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلَايَةِ وَ يَتَلَاقَوْنَ بِالْمَحَبَّةِ وَ يَتَسَاقَوْنَ بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ وَ يَصْدُرُونَ بِرِيَّةٍ لَا تَشُوجُهُمُ الرِّيبَةُ وَ لَا تُسْرِغُ فِيهِمُ الْغِيبَةُ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْ فَعَلَيْهِ يَتَحَابُونَ وَ بِهِ يَتَوَاصَلُونَ فَكَانُوا كَتَفَاضُلِ فِيهِمُ الْغِيبَةُ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْ فَعَلَيْهِ يَتَحَابُونَ وَ بِهِ يَتَوَاصَلُونَ فَكَانُوا كَتَفَاضُلِ الْبَذْرِ يُنْتَقَى فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَ يُلْقَى قَدْ مَيَّرَهُ التَّخْلِيصُ وَ هَذَّبَهُ التَّمْحِيصُ .

### العظة بالتعوى

فَلْيَقْبَلِ امْرُؤُ كَرَامَةً بِقَبُولِهَا وَ لْيَحْذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا وَ لْيَنْظُرِ امْرُؤُ فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ وَ قَلِيلِ مُقَامِهِ فِي مَنْزِلٍ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا فَلْيَصْنَعْ لِمُتَحَوَّلِهِ وَ مَعَارِفِ مُنْتَقَلِهِ فَطُوبِي لِذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ مُقَامِهِ فِي مَنْزِلٍ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا فَلْيَصْنَعْ لِمُتَحَوَّلِهِ وَ مَعَارِفِ مُنْتَقَلِهِ فَطُوبِي لِذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ مَنْ يَهْدِيهِ وَ أَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَصَّرَهُ وَ طَاعَةِ هَادٍ أَمَرَهُ وَ أَطَاعَ مَنْ يَهْدِيهِ وَ جَنَّبَ مَنْ يُرْدِيهِ وَ أَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَصَّرَهُ وَ طَاعَةِ هَادٍ أَمَرَهُ وَ أَطَاعَ الْمُؤْبَةُ وَ أَمَاطَ الْحُوبَةَ فَقَدْ أُقِيمَ عَلَى بَادَرَ الْهُدَى قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ أَبُوابُهُ وَ تُقْطَعَ أَسْبَابُهُ وَ اسْتَفْتَحَ التَّوْبَةَ وَ أَمَاطَ الْحُوبَةَ فَقَدْ أُقِيمَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ هُدِي غَنْجَ السَّبِيلِ .

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة : (332)

## 215 و من دغاء له ( عليه السلام ) كان يدعو به كثيرا:

الحُمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يُصْبِحْ بِي مَيِّتاً وَ لَا سَقِيماً وَ لَا مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقِي بِسُوءٍ وَ لَا مَا خُوذاً بِأَسْوَإِ عَمَلِي وَ لَا مُسْتَوْحِشاً مِنْ إِيمَانِي بِأَسْوَإِ عَمَلِي وَ لَا مُسْتَوْحِشاً مِنْ إِيمَانِي وَ لَا مُسْتَوْحِشاً مِنْ اللَّهُمَّ وَلَا مُسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَ لَا أَتَقِي إِلَّا مَا وَقَيْتَنِي اللَّهُمَّ الْخُجَّةُ عَلَيَّ وَ لَا خُجَّةً لِي وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَ لَا أَتَقِي إِلَّا مَا وَقَيْتَنِي اللَّهُمَّ الْخُجَّةُ عَلَيَّ وَ لَا خُجَّةً لِي وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَ لَا أَتَقِي إِلَّا مَا وَقَيْتَنِي اللَّهُمَّ الْخُجَةُ عَلَيَّ وَ لَا خُجَةً لِي وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَ لَا أَتَقِي إِلَّا مَا وَقَيْتَنِي اللَّهُمَّ إِينَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَفْتَهِرَ فِي غِنَاكَ أَوْ أَضِلَّ فِي هُدَاكَ أَوْ أَضَامَ فِي سُلْطَانِكَ أَوْ أَضْطَهَدَ وَ الْأَمْرُ لَكَ اللّهُمَّ الْخُعَلُ نَفْسِي أَوْلَ كَوِيمَةٍ تَنْتَزِعُهَا مِنْ كَرَائِمِي وَ أَوْلَ وَدِيعَةٍ تَرْتَجِعُهُا مِنْ وَدَائِعِ نِعَمِكَ عِنْدِي اللّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ أَوْ أَنْ نُفْتَتَنَ عَنْ دِينِكَ أَوْ تَتَابَعَ بِنَا أَهْوَاؤُنَا دُونَ الْمُدَى اللّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ أَوْ أَنْ نُفْتَتَنَ عَنْ دِينِكَ أَوْ تَتَابَعَ بِنَا أَهُواؤُنَا دُونَ الْمُدَى

## -216 و من خطبة له ( عليه السلام ) خطبها بصغين :

أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ النَّذِي لِي عَلَيْكُمْ فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي

التَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ لَا يَجْرِي لِأَحَدِ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ لِكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ أَنْ يَجْرِي لَهُ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ لِعَدْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ .

## حق الوالي وحق الرغية

ثُمُّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي وَجُوهِهَا وَ يُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا وَ لَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ. وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأَلْفَتِهِمْ وَ عِزَّا لِدِينِهِمْ فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا عَلَى كُلِّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأَلْفَتِهِمْ وَ عِزَّا لِدِينِهِمْ فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلِلَةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ فَإِذَا أَدَّتُ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ فَإِذَا أَدَّتُ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحُهُ السُّنَلُ فَصَلَحَ الْوَلِي الْوَالِي الْوَالِي الْمَالُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّيْنِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْأَعْدَاءِ. وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا أَوْ لَيْكَا السُّنَلُ فَصَلَحَ الْوَالِي بَرَعِيَّتِهِ الْحَلَقُ وَ يَعِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ. وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا أَوْ الْمَالِكَ الْوَالِي بَرَعِيَّتِهِ الْعَلَاقُ لُولُ الْمَالِكَ وَالِيَهَا أَلُولُ وَ عَلَى الْوَالِي بَرَعِيَّتِهِ الْعَلَاقُ لَا لِيَعِمْ الْوَالِي بَرَعِيَّتِهِ الْعَلَاقِ لَا الللّهُ لِي الْوَالِي بَوْلِيكَالِ لَا الْوَالِي بَوْمِ الْمَالِكَ الْوَالِي بَعِيْتِهِ الْعَلَاقِ الْمَاسِلُ الْمُلْكِلُ وَ عَلَى الْوَلِي الْمَالِكَ وَالْمَالِ لَا عَلَى الْوَالِي بَوْمِ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِقُ لَالْمَالُولُ وَالْمِعُ الْمُؤْلِقُولُ وَلِي الْمَالِكَ وَالْمَالِلُولُ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِلُ الْمَالِلُكَ الْمَالِلُ الْقُلِلُ وَالْمِي الْمَالِلُولُ الْمَالِلَةُ الْمَالِلُهُ الْمَال

الْكَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجُوْرِ وَ كَثُرَ الْإِدْعَالُ فِي الدِّينِ وَ تُرِكَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهُوى وَ عُطِّلَتِ الْأَحْكَامُ وَ كَثُرَتْ عِلَلُ النَّفُوسِ فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمٍ حَقِّ عُطِّلَ وَ لَا لِعَظِيمٍ بَاطِلٍ فُعِلَ عُطِّلَتِ الْأَجْرَارُ وَ تَعِزُّ الْأَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ. فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ وَ تَعِزُّ الْأَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ. فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ وَ تَعِزُّ الْأَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَ طَالَ فِي الْعَمَلِ وَلَكَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ أَحَدُ وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللّهِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِي الْعَمَلِ الْمُعَلِ وَعُمْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ أَحَدُ وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللّهِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِي الْعَمَلِ الْجَهِهَادُهُ بِبَالِغٍ حَقِيقَةَ مَا اللّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ وَ لَكِنْ مِنْ وَاحِبِ حُقُوقِ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ وَلَعْمَلِ عَلَيْهِ وَلَا الْمُرُولُ وَ إِنْ عَظُمَتُ فِي الْتَلْ عَلَى مَا حَمَّلُهُ اللّهُ مِنْ حَقِيهِ وَ لَا امْرُؤُ وَ إِنْ عَظُمَتُ فِي النَّيْ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مِنْ حَقِيهِ وَ لَا امْرُؤُ وَ إِنْ عَظَمَتُ اللّهُ وسُ وَ اقْتَحَمَتُهُ الْعُيُونُ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ .

فَأَجَابَهُ ( عليه السلام ) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ يُكْثِرُ فِيهِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَ يَذْكُرُ سَمْعَهُ وَ طَاعَتَهُ لَهُ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) :

إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلَالُ اللهِ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ وَ جَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنْ يَصْغُرَ عِنْدَهُ لِعِظَمِ ذَلِكَ كُلُّ مَا سِوَاهُ وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَ لَطُفَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عِظَماً وَ إِنَّ مِنْ

أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَحْرِ وَ يُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ وَ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنِّكُمْ أَيِّي أُحِبُ الْإِطْرَاءَ وَ اسْتِمَاعَ الثَّنَاءِ وَ لَسْتُ بِحَمْدِ اللهِ كَذَلِكَ وَ لَوْ كُنْتُ أُحِبُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَّثُتُهُ الْحِطَاطاً يَهِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحِقُ بِهِ مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ رُبَّكَ اسْتَحْلَى النَّاسُ النَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِحْرَاحِي نَفْسِي إِلَى اللّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغُ مِنْ أَدَائِهَا وَ فَرَائِضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا فَلَا تُكَلِّمُونِ بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الجُبْابِرَةُ وَ لَا تَتَحَقَّظُوا مِنِي مِا يُتَحَفِّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُتَكَلِّمُونِ بَمَا تُكَلَّمُ بِهِ الجُبْبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَقَّظُوا مِنِي مِا يُتَحَفِّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُتَكَلِمُونِ عَمَا يُتَحَفِّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُتَلَمُ عَلِيهِ عَلْ يَتَحَفِّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُكَلِمُ وَى لَا الْمُمَانِعَةِ وَ لَا تَعْلَمُ لِهِ الْمُعْلَى اللّهُ مَنِ اسْتَثَقَلَ اللّهُ مِن النَّقُلِ فِي عَلِي قِيلًا فَى الْمُعْلَى عَلَيْهِ فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِكَا لَكُ مِنْ الْمَلْورَةِ بِعَدْلٍ فَإِنِي لَسُتُ فِي نَفْسِي بِقَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلّا أَنْ يَحْفِى اللّهَ مِن اللّهَ مِن اللّهُ مِنْ أَنْفُينِ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلّا أَنْ يَكُنِي السَّكِ عَلَى اللّهُ مِنْ أَنْفُوسِي مَا هُو أَمْلَكُ بِهِ مِنِي فَإِنَّى أَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ عَلَى الْمُعْرَالُ وَالْمُولُولُ لِللّهُ مِنْ أَنْفُوسِ أَنْ فُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤَلِقُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقُ مِنْ أَنْفُوسِهُ وَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة : (336

## 217 و من كلوله (عليه السلام) في التظلو و التشكي من قريش:

اللَّهُمَّ إِنِي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَ مَنْ أَعَاضُمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ أَكْفَعُوا إِنَائِي وَ أَلْهُمَّ إِنِي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى مُنَازَعَتِي حَقّاً كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي وَ قَالُوا أَلَا إِنَّ فِي الْحُقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَ لَا ذَابُّ وَ لَا مُسَاعِدٌ إِلَّا أَهْلَ تَمْنَعُهُ فَاصْبِرْ مَعْمُوماً أَوْ مُتْ مُتَأْسِفاً فَنَظُرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي رَافِدٌ وَ لَا ذَابُّ وَ لَا مُسَاعِدٌ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي فَضَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنِيَّةِ فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى وَ جَرِعْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَا وَ صَبَرْتُ مِنْ بَيْتِي فَضَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنِيَّةِ فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى وَ جَرِعْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَا وَ صَبَرْتُ مِنْ عَنْ الْمَنِيَّةِ فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى وَ جَرِعْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَا وَ صَبَرْتُ مِنْ الْعَلْقِ عَلَى الْشَعْطَ عَلَى أَمَرً مِنَ الْعَلْقَمِ وَ آلَمُ لِلْقَلْبِ مِنْ وَخْزِ الشِّفَارِ .

قال الشريف رضي الله عنه : و قد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة إلا أبي ذكرته هاهنا لاختلاف الروايتين .

218- و من كلوله (عليه السلام) في ذكر السائرين إلى البحرة لحربه (عليه السلام):

فَقَدِمُوا عَلَى عُمَّالِي وَ خُزَّانِ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي فِي يَدَيَّ وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ كُلُّهُمْ فِي طَاعَتِي وَ عَلَى بَيْعَتِي فَشَتَّتُوا كَلِمَتَهُمْ وَ أَفْسَدُوا

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (337)

عَلَيَّ جَمَاعَتَهُمْ وَ وَثَبُوا عَلَى شِيعَتِي فَقَتَلُوا طَائِفَةً منْهُمْ غَدْراً وَ طَائِفَةٌ عَضُّوا عَلَى أَسْيَافِهِمْ فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا اللَّهَ صَادِقِينَ .

# 219 و من كلام له ( عليه السلام ) لما مر بطلحة بن عبد الله و عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد و هما فتيلان يوم الجمل:

لَقَدْ أَصْبَحَ أَبُو مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْمَكَانِ غَرِيباً أَمَا وَ اللّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قُرَيْشٌ قَتْلَى كَتْتُ الْكُوا كَنْتُ أَكُونَ الْكَوَاكِبِ أَدْرَكْتُ وَتْرِي مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَ أَفْلَتَتْنِي أَعْيَانُ بَنِي جُمَحَ لَقَدْ أَتْلَعُوا أَعْنَاقَهُمْ إِلَى أَمْرِ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَهُ فَوُقِصُوا دُونَهُ .

## -220 و من كلام له ( عليه السلام ) في وصف السالك الطريق إلى الله سبحانه :

قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ وَ لَطُفَ غَلِيظُهُ وَ بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ كَثِيرُ الْبَرْقِ فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقَ وَ سَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ وَ تَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ وَ دَارِ الْإِقَامَةِ وَ ثَبَتَتْ فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقَ وَ سَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ وَ تَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ وَ دَارِ الْإِقَامَةِ وَ ثَبَتَتْ رِجُلاهُ بِطُمَأْنِينَةِ بَدَنِهِ فِي قَرَارِ الْأَمْنِ وَ الرَّاحَةِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَ أَرْضَى رَبَّهُ .

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : (338)

## -221 و من كلوله ( عليه السلام ) قاله بعد تلاوته :

أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى رُرْثُمُ الْمَقَابِرَ يَا لَهُ مَرَاماً مَا أَبْعَدَهُ وَ رَوْراً مَا أَغْفَلَهُ وَ حَطَراً مَا أَفْظَعَهُ لَقَدِ اسْتَخْلَوْا مِنْهُمْ أَيَّ مُدَّكِرٍ وَ تَنَاوَشُوهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ أَ فَبِمَصَارِعِ آبَائِهِمْ يَفْحَرُونَ أَمْ بِعَدِيدِ لَقَدِ اسْتَخْلَوْا مِنْهُمْ أَجْسَاداً حَوَتْ وَ حَرَكَاتٍ سَكَنَتْ وَ لَأَنْ يَكُونُوا عِبَراً أَحَقُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفْتَحَراً وَ لَأَنْ يَهْبِطُوا بِهِمْ جَنَابَ ذِلَّةٍ أَحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِرَّةٍ لَقَدْ نَظَرُوا أَنْ يَكُونُوا مُفْتَحَراً وَ لَأَنْ يَهْبِطُوا بِهِمْ جَنَابَ ذِلَّةٍ أَحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِرَّةٍ لَقَدْ نَظَرُوا إِلَيْهِمْ بِأَبْصَارِ الْعَشْوَةِ وَ ضَرَبُوا مِنْهُمْ فِي غَمْرَة جَهَالَةٍ وَ لَوِ اسْتَنْطَقُوا عَنْهُمْ عِيَصَاتِ تِلْكَ الدِّيَارِ الْكَيْوِ الْتَعَنْوَةِ وَ الرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لَقَالَتْ ذَهَبُوا فِي الْأَرْضِ ضُلَّلًا وَ ذَهَبْتُمْ فِي أَعْقَاهِمْ جُهَّالًا تَطَغُونَ فِي الْخُولِيَةِ وَ الرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لَقَالَتْ ذَهَبُوا فِي الْأَرْضِ ضُلَّالًا وَ ذَهَبْتُمْ فِي أَعْقَاهِمْ جُهَّالًا تَطَغُونَ فِي الْخُورِ وَ اللَّهُوعِ الْخَالِيَةِ لَقَالَتْ ذَهَبُوا فِي الْأَرْضِ ضُلَّلًا وَ ذَهَبْتُمْ فِي أَعْقَاهِمْ جُهَالًا تَطَغُونَ فِي الْخُولِهِمُ وَ تَسْتَنْبِتُونَ فِيمَا خَوْبُولُ وَ يَسْتَنْبِتُونَ فِيمَا لَقَطُوا وَ تَسْكُنُونَ فِيمَا حَرَّبُوا وَ إِنَّكُمْ مَقَاوِمُ وَ تَسْكُنُونَ فِيمَا لَقَطُومُ مَنَاهِ لِكُمْ اللَّذِينَ كَانَتْ هُمُ مَقَاوِمُ وَ تَسْتَنْبُتُونَ فِيمَا لَقَوْمُ مَقَاوِمُ وَ نَوْلِحُ عَلَيْكُمْ اللَّذِينَ كَانَتْ هُمُ مَقَاوِمُ وَ عَلَيْكُمْ وَلَولِكُمْ اللَّذِينَ كَانَتْ هُمُ مَقَاوِمُ و كَبَاتُ الْفَحْرِ مُلُوكاً وَ سُوقاً

سَلَكُوا فِي بُعُلُونِ الْبَرْزَخِ سَبِيلًا سُلِّطَتِ الْأَرْضُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَأَكَلَتْ مِنْ لَحُومِهِمْ وَ شَرِبَتْ مِنْ دَمَائِهِمْ فَأَصْبَحُوا فِي فَجَوَاتِ قُبُورِهِمْ جَمَاداً لَا يَنْمُونَ وَ ضِمَاراً لَا يُوجَدُونَ لَا يُغْذِعُهُمْ وُرُودُ الْأَهْوَالِ وَ لَا يَخْتُمُ مَنَكُّرُ الْأَحْوَالِ وَ لَا يَحْفِلُونَ بِالرَّوَاجِفِ وَ لَا يَأْذُنُونَ لِلْقُواصِفِ غُيّباً لَا الْمُهُوداً لَا يَحْشُرُونَ وَ إِنَّمَا كَانُوا جَمِيعاً فَتَشَتَتُوا وَ آلافاً فَافْتَرَقُوا وَ مَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ يُنْتَظُرُونَ وَ شُهُوداً لَا يَخْشُرُونَ وَ إِنَّمَا كَانُوا جَمِيعاً فَتَشَتَتُوا وَ آلافاً فَافْتَرَقُوا وَ مَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ وَ لَا بَعْدِ مَحَلِّهِمْ عَمِيتُ أَخْبَارُهُمْ وَ صَمَّتْ دِيَارُهُمْ وَ لَكِنَّهُمْ سُقُوا كَأْساً بَدَّلَتُهُمْ بِالنُطْقِي حَرَساً وَ لِا بُعْدِ مَكِلِّهِمْ عَمِيتْ أَخْبَارُهُمْ وَ صَمَّتْ دِيَارُهُمْ وَ لَكِنَّهُمْ سُقُوا كَأْساً بَدَّلَتُهُمْ بِالنُّطْقِ حَرَساً وَ لَا بُعْدِ مَكِلِهِمْ عَمِيتْ أَخْبَارُهُمْ وَ صَمَّتْ دِيَارُهُمْ وَ لَكِنَّهُمْ سُنُونَ كَاللَّالِ عَلَاللَّهُمْ اللَّوْنَ وَ الْهُمْ وَعِيلًا فَكَانُّهُمْ وَحِيلًا وَ الْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُ الْإِخَاءِ فَكُلُّهُمْ وَحِيلًا وَهُمْ أَحْبَاءُ لَا يَتَوَارُونَ بَلِيَتِ الْهُجُورِ وَ هُمْ أَخِلَاءُ لَا يَتَعَارَفُونَ لِلِيْلِ صَبَاحاً وَ لَا لِنَهَارٍ مَسَاءً أَيُّ الْجَدِيدَيْنِ خَعْنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَداً شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارٍ دَارِهِمْ أَفْظَعَ مِمَّا حَافُوا وَ رَأُوا مِنْ آيَاتِهَا أَعْلَوا يَنْهُمْ وَلَوا مِنْ آيَاتِهَا أَعْلَوا مِنَ اللّهَ الْعَلَوا وَ وَلَوا مِنْ آيَاتُهُ مَا عَلَيْوا فَا عَلَيْهُ وَا مَنَ عَلَيْهِمْ مَرْمَداً شَاهَدُوا وَ مَا عَلَيُوا عَلَا الْعَلَوا وَ مَا عَلَيُوا

وَ لَئِنْ عَمِيتُ آثَارُهُمْ وَ انْقَطَعَتْ آخْبَارُهُمْ لَقَدْ رَجَعَتْ فِيهِمْ أَبْصَارُ الْعِبرِ وَ سَمِعَتْ عَنْهُمْ آذَانُ الْعُقُولِ وَ تَكَلَّمُوا مِنْ غَيْرِ جِهَاتِ النُّطْقِ فَقَالُوا كَلَحَتِ الْوُجُوهُ النَّوَاضِرُ وَ حَوَتِ الْأَجْسَامُ النَّوَاعِمُ وَ تَوَارَثْنَا الْوَجْشَةَ وَ تَمَكَّمَتْ عَلَيْنَا الرُّبُوعُ وَ لَبِسْنَا أَهْدَامَ الْبِلَى وَ تَكَاءَدَنَا ضِيقُ الْمَضْجَعِ وَ تَوَارَثْنَا الْوَحْشَةَ وَ تَمَكَّمَتْ عَلَيْنَا الرُّبُوعُ الصَّمُوتُ فَانُمُحَتْ عَاسِنُ أَجْسَادِنَا وَ تَنكَرَتْ مَعَارِفُ صُورِنَا وَ طَالَتْ فِي مَسَاكِنِ الْوَحْشَةِ إِقَامَتُنَا الرُّبُوعُ الصَّمُوتُ فَانُمُحَتْ مَا الْوَحْشَةِ إِقَامَتُنَا وَ تَنكَرَتْ مَعَارِفُ صُورِنَا وَ طَالَتْ فِي مَسَاكِنِ الْوَحْشَةِ إِقَامَتُنَا الرُّبُوعُ الطَّمُونُ فَا مُنْ مَنْ مَن كُرْبٍ فَرَجاً وَ لَا مِنْ ضِيقٍ مُتَسَعاً فَلُو مَثَلْتَهُمْ بِعَقْلِكَ أَوْ كُشِفَ عَنْهُمْ مَحْجُوبُ الْغِطَاءِ لَكَ وَ قَدِ ارْتَسَحَتْ أَسْمَاعُهُمْ بِالْمُوامِ فَاسْتَكَتْ وَ اكْتَحَلَتُ أَبْصَارُهُمْ بِالتُّرَابِ فَحَسَفَتْ وَ الْغِطَاءِ لَكَ وَ قَدِ ارْتَسَحَتْ أَسْمَاعُهُمْ بِالْمُوامِ فَاسْتَكَتْ وَ اكْتَحَلَتُ أَبْصَارُهُمْ بِالتُوابِ فَحَسَفَتْ وَ الْغِطَاءِ لَكَ وَ قَدِ ارْتَسَحَتْ أَسْمَاعُهُمْ بِالْمُولِمِ فَاسْتَكَلَّ أَبْصَارُهُمْ بِعَلْدَ يَقَظِيهِا وَ عَاتَ فِي الْغُولِ وَ الْقَلُوبُ فِي صُدُولِهِمْ بَعْدَ يَقَظِيهَا وَ عَاتَ فِي اللَّالِيلُونِ وَ لَكَنْ مِنْ عَلِيلِ لَمْ مُعِيدُ وَلَا عَلَى السَّلُوقِ إِنْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ ضَنَا بِغَضَارَةِ عَيْشِهِ وَ رَبِيبَ شَرَفِ يَتَعَلَّلُ بِالسَّرُورِ فِي سَاعَةِ حُزْنِهِ وَ يَفْزِعُ إِلَى السَّلُوقِ إِنْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ ضَنَا مِغَضَارَةٍ عَيْشِهِ وَ رَبِيبَ

وَ شَحَاحَةً بِلَهْوِهِ وَ لَعِبِهِ فَبَيْنَا هُوَ يَضْحَكُ إِلَى الدُّنْيَا وَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ فِي ظِلِّ عَيْشٍ غَفُولٍ إِذْ وَطِئَ الدَّهُونُ مِنْ كَتَبٍ فَحَالَطَهُ بَثُ لَا وَطِئَ الدَّمُونُ مِنْ كَتَبٍ فَحَالَطَهُ بَثُ لَا يَعْرِفُهُ وَ نَجِيُهُ وَ تَوَلَّدَتْ فِيهِ فَتَراتُ عِلَلٍ آنَسَ مَا كَانَ بِصِحَّتِهِ فَفَنِعَ إِلَى مَا كَانَ بِعِحَتِهِ فَفَنِعَ إِلَى مَا كَانَ عَوْدَهُ الْأَطِبَّاءُ مِنْ تَسْكِينِ الْحَارِ بِالْقَارِ وَ تَعْرِيكِ الْبَارِدِ بِالْحَارِ فَلَمْ يُطْفِئْ بِبَارِدٍ إِلَّا ثَوَرَ حَرَارَةً وَ لَا عَتَدَلَ مِمُمَانِحٍ لِيَلْكَ الطَّبَائِعِ إِلَّا أَمَدَ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ دَاءٍ حَتَى فَتَرَ حَرَانَةً وَ ذَهَلَ مُمْرِضُهُ وَ تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةِ دَائِهِ وَ حَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلِينَ عَنْهُ وَ تَنَازَعُوا دُونَهُ مُعَلِّلُهُ وَ ذَهَلَ مُمْرِضُهُ وَ تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةِ دَائِهِ وَ حَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلِينَ عَنْهُ وَ تَنَازَعُوا دُونَهُ مُعَلِّمُهُ وَ تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةٍ دَائِهِ وَ حَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلِينَ عَنْهُ وَ تَنَازَعُوا دُونَهُ مُعَلِّمُهُ وَ تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةٍ دَائِهِ وَ حَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلِينَ عَنْهُ وَ تَنَازَعُوا دُونَهُ مُعَلِيلِهُ وَيَعْهُ وَ ذَهَلَ مُمُرِّضُهُ وَ تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةٍ دَائِهِ وَكُمْ إِيَابَ عَافِيتِهِ وَ مُصَيِّرٌ لَهُمْ عَلَى مَالْكُ فَلَادِهِ عَرَفَهُ أَسَى الْمَاضِينَ مِنْ قَبْلِهِ فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ عَلَى جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا وَ تَرْكِ الْأَحِبَةِ إِذْ وَيَعْ لِلْعَالِهِ فَكُمْ مِنْ مُهُمْ عَلَى عَلَو لَهُ عَرَفَهُ وَعَيْ عَنْ رَدِهِ وَ دُعَاءٍ مُؤْلٍ بِقَلْلِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامَ عَنْهُ مِنْ كَبِيرٍ كَانَ يُعْظِمْهُ أَوْ صَغِيرٍ كَانَ يُعْطَمُهُ وَ إِنَّ لِلْمُوتِ لَغَمَرَاتٍ هِي أَفْظُعُ مِنْ أَنْ تُسْتَعْرَقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَعْتَدِلَ عَلَى عَلَولَ أَهُلِ الدُّنْيَا .

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (342) ...... مفحة ... مركز الاشعاع الاسلامي ... مركز الاشعاع المركز الاشعاع الاسلامي ... مركز الاشعاع الاسلامي ... مركز الاشعاع الاسلامي ... مركز الاشعاع الاسلامي ... مركز الاشعاع المركز المركز الاشعاع المركز ال

يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلهِيهِمْ بِحَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ النِّكْرَ حِلاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ وَ مَا بَرِحَ بِلّهِ عَزَّتْ آلَاؤُهُ فِي الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرُهَةِ وَ فِي أَزْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ وَ مَا بَرِحَ بِلّهِ عَزَّتْ آلَاؤُهُ فِي الْبُرُهَةِ بَعْدَ الْبُرُهَةِ وَ فِي أَزْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِمِمْ فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَقَظَةٍ فِي الْأَبْصَارِ وَ الْأَسْمَاعِ وَ الْأَفْئِدَةِ فِي فِكْرِهِمْ وَ كَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِمِمْ فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَقَظَةٍ فِي الْفَلَوَاتِ مَنْ أَحَذَ الْقَصْدَ حَمِدُوا إِلَيْهِ طَرِيقَهُ وَ يُخَوِّفُونَ مِقَامَهُ بَمِنْزِلَةِ الْأَدِلَةِ فِي الْفَلَواتِ مَنْ أَحَذَ الْقَصْدَ حَمِدُوا إِلَيْهِ طَرِيقَهُ وَ يَذَكُونُ بَالنَّجَاةِ وَ مَنْ أَحَذَ يَمِيناً وَ شَمَالًا ذَمُّوا إِلَيْهِ الطَّرِيقَ وَ حَذَّرُوهُ مِنَ الْمُلَكَةِ وَ كَانُوا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَ أَدِلَةَ تِلْكَ الشَّبُهَاتِ وَ إِنَّ لِللَّذِيْدِ لَمُ لِللَّكُورِ لَاهُلَا أَحَدُوهُ مِنَ اللَّانَيَا بَدَلًا فَلَمْ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَ أَدِلَكَ الشَّبُهُمَاتِ وَ إِنَّ لِللَّذِيْدِ وَ يَنْهُونَ بِالرَّوَاحِرِ عَنْ مَالِمُ النَّانِي الطَّيوقِ وَ يَمْ يَعْلَمُهُمْ عَنْهُ فَكَأَمَا اللَّانُهِ وَ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَتَنَاهُونَ عَنْهُ فَكَأَمَّا فَطَعُوا اللدُّنْيَا الْفَلِينَ وَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ يَأْمُرُونَ بِهِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَتَنَاهُونَ عَنْهُ فَكَأَمَّا فَلَاللَّهُولَ عُيُوبَ أَهُولَ أَنْكُلُونَ عَنْهُ فَكَأَمَّا فَلَا فَلَا الللَّهُولَ عُنُونَ عَنِ الْمُنْكُونَ عَنْ اللَّهُ فَا اللَّهُولَ عُنُونَ عَنْ اللَّهُ وَلِقَلُهُ وَا عُنُونَ عَنْهُ فَكَأَمَّا فَلَا فَلَا فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْونَ عَلْهُ فَلَا اللَّهُولَ عُنُونَ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى فَا فَلَاعُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا غُيُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَا عُنُوا ع

فِي طُولِ الْإِقَامَةِ فِيهِ وَ حَقَّقَتِ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِمْ عِدَاتِهَا فَكَشَفُوا غِطَاءَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا حَتَّى كَأَهَّمْ يَرُوْنَ مَا لَا يَرَى النَّاسُ وَ يَسْمَعُونَ مَا لَا يَسْمَعُونَ فَلَوْ مَثَلْتَهُمْ لِعَقْلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمُ الْمَحْمُودَةِ وَ عَدْ نَشَرُوا دَوَاوِينَ أَعْمَالِيمْ وَ فَرَغُوا لِمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِهِمْ عَلَى كُلِّ صَغِيرةٍ وَ كَيرَةٍ أُمِرُوا هِمَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا أَوْ نُمُوا عَنْهَا فَقَرَطُوا فيهَا وَ حَمَّلُوا ثِقَلَ أَوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ كَبِيرةٍ أُمِرُوا هِمَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا أَوْ نُمُوا عَنْهَا فَقَرَطُوا فيها وَ حَمَّلُوا ثِقَلَ أَوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ كِيمِيرةٍ أُمِرُوا هِمَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا أَوْ نُمُوا عَنْهَا فَقَرَطُوا فيها وَ حَمَّلُوا ثِقَلَ أَوْزَارِهِمْ طُهُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ الاسْتِقْلَالِ هِمَا فَقَسَرُوا عَنْهَا أَوْ نُحُوا عَنْهِمْ فِيهِ فَرَوْمُ مِنْ مَقَامِ لَرَائِكَةً وَ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِي سَعْيَهُمْ وَ حَمِلَ أَعْلَامَ هُدًى وَ مَصَابِيحَ دُجًى قَدْ حَقَّتْ هِمُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَنزَّلَتْ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِي سَعْيَهُمْ وَ حَمِلَ أَعْلَامَ هُدًى وَ مُصَابِيحَ دُجًى قَدْ حَقَّتْ هِمُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَنزَّلَتْ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِي سَعْيَهُمْ وَ خَيلَ أَعُولُهُمْ فَعَمْ لِللّهُ مِنْهُمْ يَدَّ فَلُومُهُمْ وَ مُعَلِيهِمْ فَوَي سَعْيَهُمْ وَ حَمِلَ أَنْفُسِ هُمَ يَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ وَ أُسَارَى ذِلَا يَغْمِرُونَ فَعَالِمُ وَ فَعُولُ عَلْمَ فَعُلُومُ فَي فَلَومُهُمْ يَدُ قَالِعَةٌ لِيلًا لَعُهُمْ فَعُ لِعَلَاهِ وَ أُسَارَى ذِلَا يَعْفِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِي سَعْيَهُمْ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الللهُ عَلَيْهُمْ وَلَولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِيهُ فَرَضِي مَنَ الْأَنْفُسِ هُولُ اللهُ عَلَولُهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُمْ فَلَولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فِي فَلَولُهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَلُولُ اللْفَعُولُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُمْ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَى الللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَلُولُ عَلَيْهُمْ عَلَى الللْهُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَل

غج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة: (344) ...... صفحة: (344) ... خج البلاغة: ... مركز الاشعاع الاسلامي السلامي السلامي السلامي والله عند والمراجع المراجع المر

أَدْحَضُ مَسْنُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُعْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا خَرَّكَ فِمَا خَرَّكَ فِرَاكَ وَمَا أَنَّسَكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ أَ مَا مِنْ دَائِكَ بُلُولُ أَمْ لَيْسَ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ فَلَرُهَّمَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ نَوْمَتِكَ يَقَظَةٌ أَ مَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ فَلَرُهَمَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَتُطِلُّهُ أَوْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِأَلِمَ يُمِضُّ جَسَدَهُ فَتَبْكِي رَحْمَةً لَهُ فَمَا صَبَّرَكَ عَلَى دَائِكَ وَ جَلَّدَكَ عَلَى فَتُطِلُّهُ أَوْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِأَلِمَ يُمِضُّ جَسَدَهُ فَتَبْكِي رَحْمَةً لَهُ فَمَا صَبَّرَكَ عَلَى دَائِكَ وَ جَلَّدَكَ عَلَى مُصَابِكَ وَ عَرَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَ هِي أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ وَكَيْفَ لَا يُوقِظُكَ حَوْفُ مُصَابِكَ وَ عَرَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَ هِي أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ وَكَيْفَ لَا يُوقِظُكَ حَوْفُ مُصَابِكَ وَ عَرَّاكَ عِنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَ هِي أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ وَكَيْفَ لَا يُوقِظُكَ حَوْفُ بَيَاتِ نِقْمَةٍ وَ قَدْ تَورَّطْتَ بِعَيْمَةٍ وَ مَنْ كَرَى اللهَ مُطِيعاً وَ بِذِكْرِهِ آنِساً وَ تَمَثَلُ فِي حَالِ تَوَلِيكَ عَنْهُ إِقْبَالُهُ عَلَيْكَ الْمُعْفَةِ وَ كُنْ لِلّهِ مُطِيعاً وَ بِذِكْرِهِ آنِساً وَ تَمَثَلُ فِي حَالِ تَوَلِيكَ عَنْهُ إِقْبَالُهُ عَلَيْكَ يَدُعُوكَ إِلَى عَفْوهِ وَ يَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ وَ أَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْهِ وَ فَتَعَالَى مِنْ قَوِيٍ مَا أَكْرَمَهُ وَ لَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْهِ وَ مَنْ عَيهِ مَا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ أَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْهِ وَالْ عَنْ مَنْ صَعِيفٍ مَا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ أَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْهِ

مُقِيمٌ وَ فِي سَعَةِ فَصْلِهِ مُتَقَلِّبٌ فَلَمْ بَمُنْعُكَ فَصْلَهُ وَ لَمْ يَهْتِكْ عَنْكَ سِرُهُ بَلُ لَمْ كَنْكَ فِي لَوْ مَطْرَفَ عَيْنٍ فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ أَوْ سَيِّعَةٍ يَسْتُونُهَا عَلَيْكَ أَوْ بَلِيَّةٍ يَصْرِفُهَا عَنْكَ فَمَا ظَنُكَ بِهِ لَوْ أَطْعَتُهُ وَ ايْمُ اللّهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الصِّهَةَ كَانَتْ فِي مُتَّفِقَيْنِ فِي الْقُوْقِ مُتَوازِيَيْنِ فِي الْقُدْرَةِ لَكُنْتَ أَوَّلَ عَلَى عَلَى مَنْفَقِيْ فِي الْقُولُ مَا الدُّنْيَا عَرَّنْكَ وَ لَكِنْ بِمَا عَلَى عَلَى مَنْ أَوْلِ الْمُعْمَلِكَ عَلَى عَ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (346)

فَتَحَرَّ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَقُومُ بِهِ عُذْرُكَ وَ تَثْبُتُ بِهِ حُجَّتُكَ وَ خُذْ مَا يَبْقَى لَكَ مِمَّا لَا تَبْقَى لَهُ وَ تَشْبَتُ بِهِ حُجَّتُكَ وَ خُذْ مَا يَبْقَى لَكَ مِمَّا لَا تَبْقَى لَهُ وَ تَيْسَرُ لِسَفَرِكَ وَ شِمْ بَرْقَ النَّجَاةِ وَ ارْحَلْ مَطَايَا التَّشْمِيرِ .

## 224 و من كلوله ( عليه السلام ) يتبرأ من الظلو:

و الله لأن أبيت على حسك السّعْدَانِ مُسهَداً أَوْ أُجَرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصفَّداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الْخُطَامِ وَكَيْفَ أَظْلِمُ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَ رَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَ غَاصِباً لِشَيْءٍ مِنَ الخُطَامِ وَكَيْفَ أَظْلِمُ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَ رَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَ غَاصِباً لِشَيْءٍ مِنَ الخُطَامِ وَكَيْفَ أَظْلِمُ أَحَداً لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُما وَ يَطُولُ فِي الثَّرَى حُلُولُما وَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلًا وَ قَدْ أَمْلَقَ حَتَى الشَّعُورِ غُبْرَ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّا حَتَى الشَّعُورِ غُبْرَ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّا مُوحَتَى الشَّعُورِ غُبْرَ الْأَلُوانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّا لَيْ الْمَوْلَ مُرَدِّداً فَأَصْعَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي فَظَنَّ أَيِّ الْمُودَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ وَ عَاوَدَنِي مُؤَكِّداً وَ كَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّداً فَأَصْعَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي فَظَنَّ أَيِّ فَي فَظَنَّ أَيْ

لَهُ حَدِيدَةً ثُمُّ أَذْنَيْتُهَا مِنْ حِسْمِهِ لِيَعْتَبِرَ هِمَا فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلَمِهَا وَ كَادَ أَنْ يَحْتَرِق مِنْ مِيسَمِهَا فَقُلْتُ لَهُ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ يَا عَقِيلُ أَ تَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَاكُمَا لِلَعِبِهِ وَ بَحُرُينِ إِلَى مِنْ مِيسَمِهَا فَقُلْتُ لَعْ ثَكِرُهَا لِغَضَبِهِ أَ تَكِنُّ مِنَ الْأَذَى وَ لَا أَئِنُّ مِنْ لَظَى وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا مَا لُهُ وَعَلِهُا وَ مَعْجُونَةٍ شَنِئتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ حَيَّةٍ أَوْ قَيْهِهَا فَقُلْتُ مَ صِلَةٌ أَمْ زَكَاةً أَمْ وَكَاثَهُ أَعْمَلُهُ وَ مَعْجُونَةٍ شَنِئتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ حَيَّةٍ أَوْ قَيْهِهَا فَقُلْتُ مَ صِلَةٌ أَمْ زَكَاةً أَمْ وَكَاثَةً أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحْرَمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ وَ لَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَبِلَتْكَ الْمُبُولُ أَ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحْرَمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ وَ لَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَبِلَتْكَ الْمُبُولُ أَ عَنْ دِينِ اللّهِ أَتَيْتَنِي لِتَحْدَعَنِي أَ مُخْتَبِطٌ أَنْتَ أَمْ ذُو حِنَةٍ أَمْ هَجُرُ وَ اللّهِ لَوْ أَعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَة عَنْ دِينِ اللّهِ أَتَيْتَنِي لِتَحْدَعَنِي أَ مُخْتَبِطٌ أَنْتَ أَمْ ذُو حِنَةٍ أَمْ هَجُرُ وَ اللّهِ لَوْ أَعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَة عَلْتُ أَو اللّهَ فِي غَلْهٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ وَ إِلَّا يُعْفِى نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ سُبَاتِ لَا تَعْقُولُ وَ قُبْحِ الزَّلُ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ .

225- و من دعاء له ( عليه السلام ) يلتجي إلى الله أن يغنيه :

اللَّهُمَّ صُنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ وَ لَا تَبْذُلْ جَاهِيَ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (348)

بِالْإِقْتَارِ فَأَسْتَرْزِقَ طَالِبِي رِزْقِكَ وَ أَسْتَعْطِفَ شِرَارَ خَلْقِكَ وَ أُبْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِي وَ أُفْتَتَنَ بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِي وَ أَنْتَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّ الْإِعْطَاءِ وَ الْمَنْعِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

# 226- و من خطبة له ( عليه السلام ) في التنفير من الدنيا:

دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَعْرُوفَةٌ لَا تَدُومُ أَحْوَالُمَا وَ لَا يَسْلَمُ نُزَّالُمَا أَحْوَالٌ مُحْتَلِفَةٌ وَ مَا أَنْتُمْ فِيهِا مَذْمُومٌ وَ الْأَمَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ وَ إِنَّمَا أَهْلُهَا فِيهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ تَرْمِيهِمْ بِسِهَامِهَا وَ تُفْنِيهِمْ بِحِمَامِهَا وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّهِ أَنَّكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى تَرْمِيهِمْ بِسِهَامِهَا وَ تُفْنِيهِمْ بِحِمَامِهَا وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّهِ أَنَّكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَكُمْ مِمَّنْ كَانَ أَطُولَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً وَ أَعْمَرَ دِيَاراً وَ أَبْعَدَ آثَاراً أَصْبَحَتْ أَصْوَاتُهُمْ هَامِدَةً وَ رِيَاحُهُمْ مَاكِمُ عَافِيَةً فَاسْتَبْدَلُوا أَصْوَاتُهُمْ هَامِدَةً وَ رِيَاحُهُمْ مَاكِيةً وَ آثَارُهُمْ عَافِيَةً فَاسْتَبْدَلُوا بِلْقُصُورِ الْمَشَيَّدَةِ وَ النَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ الصَّحُورَ وَ الْأَحْجَارَ الْمُسَتَّدَةَ وَ الثَّمُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُلْحَدَة الْمُلْحَدَة وَ الْتَمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ الصَّحُورَ وَ الْأَحْجَارَ الْمُسَتَدَة وَ الْقُبُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُلْحَدَة التَّهُ عَلَى

الْحُرَابِ فِنَاؤُهَا وَ شُيِّدَ بِالتُّرَابِ بِنَاؤُهَا فَمَحَلُّهَا مُقْتَرِبٌ وَ سَاكِنُهَا مُغْتَرِبٌ بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّةٍ مُوحِشِينَ وَ أَهْلِ فَرَاغٍ مُتَشَاغِلِينَ لَا يَسْتَأْنِسُونَ بِالْأَوْطَانِ وَ لَا يَتَوَاصَلُونَ تَوَاصُلَ الْجِيرَانِ عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ أَهْلِ فَرَاغٍ مُتَشَاغِلِينَ لَا يَسْتَأْنِسُونَ بِالْأَوْطَانِ وَ لَا يَتَوَاصَلُونَ تَوَاصُلَ الْجِيرَانِ عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجِوَارِ وَ دُنُوِّ الدَّارِ وَ كَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ تَزَاؤُرٌ وَ قَدْ طَحَنَهُمْ بِكُلْكَلِهِ الْبِلَى وَ أَكَلَتْهُمُ الْجُنَادِلُ وَ الثَّرَى وَ كَأَنْ قَدْ صِرْتُمْ إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ وَ ارْتَهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ وَ ضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ وَ بُعْثِرَتِ الْقُبُورُ هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاهُمُ الْحُقِ وَ ضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ .

# 227 و من دعاء له ( عليه السلام ) يلجأ فيه إلى الله ليمديه إلى الرشاد:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ آنَسُ الْآنِسِينَ لِأَوْلِيَائِكَ وَ أَحْضَرُهُمْ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ تُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ وَ تَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ فَأَسْرَارُهُمْ لَكَ مَكْشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ اللَّهُمُ لَكَ مَكْشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةٌ إِنْ أَوْحَشَتْهُمُ الْغُرْبَةُ آنسَهُمْ ذِكْرُكَ وَ إِنْ صُبَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ جَعُوا إِلَى الإسْتِجَارَةِ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةٌ إِنْ أَوْحَشَتْهُمُ الْغُرْبَةُ آنسَهُمْ ذِكْرُكَ وَ إِنْ صُبَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ جَعُوا إِلَى الإسْتِجَارَةِ بِلَكَ عِلْما بِأَنَّ أَزِمَّةَ الْأُمُورِ بِيَدِكَ وَ مَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائِكَ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (350)

اللَّهُمَّ إِنْ فَهِهْتُ عَنْ مَسْأَلَتِي أَوْ عَمِيتُ عَنْ طِلْبَتِي فَدُلَّنِي عَلَى مَصَالِحِي وَ خُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِي فَكُلَّنِي عَلَى عَفْوِكَ وَ لَا تَحْمِلْنِي فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنُكْرٍ مِنْ هِدَايَاتِكَ وَ لَا بَيدْعٍ مِنْ كِفَايَاتِكَ اللَّهُمَّ احْمِلْنِي عَلَى عَفُوكَ وَ لَا تَحْمِلْنِي عَلَى عَفُوكَ وَ لَا تَحْمِلْنِي عَلَى عَدْلِكَ .

# 228 و من كلاء له ( عليه السلاء ) يريد به بعض أصدابه:

لِلَّهِ بَلَاءُ فُلَانٍ فَلَقَدْ قَوَّمَ الْأَوَدَ وَ دَاوَى الْعَمَدَ وَ أَقَامَ السُّنَّةَ وَ خَلَفَ الْفِتْنَةَ ذَهَبَ نَقِيَّ النَّوْبِ قَلِيلَ الْعَيْبِ أَصَابَ خَيْرَهَا وَ سَبَقَ شَرَّهَا أَدَّى إِلَى اللهِ طَاعَتَهُ وَ اتَّقَاهُ بِحَقِّهِ رَحَلَ وَ تَرَكَهُمْ النَّوْبِ قَلِيلَ الْعَيْبِ أَصَابَ خَيْرَهَا وَ سَبَقَ شَرَّهَا أَدَّى إِلَى اللهِ طَاعَتَهُ وَ اتَّقَاهُ بِحَقِّهِ رَحَلَ وَ تَرَكَهُمْ وَ فَي طُرُقٍ مُتَشَعِّبَةٍ لَا يَهْتَدِي هِمَا الضَّالُ وَ لَا يَسْتَيْقِنُ الْمُهْتَدِي .

229 و من كلوله ( عليه السلام ) في وصف بيعته بالنلافة :

قال الشريف : و قد تقدم مثله بألفاظ مختلفة .

وَ بَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا وَ مَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَ الْإِبِلِ الْهِيمِ عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا حَتَّى انْقَطَعَتِ

## فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (351)

النَّعْلُ وَ سَقَطَ الرِّدَاءُ وَ وُطِئَ الضَّعِيفُ وَ بَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ وَ هَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُ وَ تَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ وَ حَسَرَتْ إِلَيْهَا الْكِعَابُ .

# 230- و من خطبة له ( عليه السلام ) في مقاصد أخرى:

فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ وَ ذَخِيرَةُ مَعَادٍ وَ عِتْقُ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ وَ نَجَاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ وَ يَنْجُو الْهَارِبُ وَ تُنَالُ الرَّغَائِبُ .

### هضل العمل

فَاعْمَلُوا وَ الْعَمَلُ يُرْفَعُ وَ التَّوْبَةُ تَنْفَعُ وَ الدُّعَاءُ يُسْمَعُ وَ الْحَالُ هَادِئَةٌ وَ الْأَقْلَامُ جَارِيَةٌ وَ الدُّعَاءُ يُسْمَعُ وَ الْحَالُ هَادِئَةٌ وَ الْأَقْلَامُ جَارِيَةٌ وَ مُكَدِّرُ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ عُمُراً نَاكِساً أَوْ مَرْضاً حَابِساً أَوْ مَوْتاً خَالِساً فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّاتِكُمْ وَ مُكَدِّرُ شَهَوَاتِكُمْ وَ مُبَاعِدُ طِيَّاتِكُمْ زَائِرٌ غَيْرُ خَبُوبٍ وَ قِرْنُ غَيْرُ مَعْلُوبٍ وَ وَاتِرٌ غَيْرُ مَطْلُوبٍ قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ خَوَائِلُهُ وَ تَتَابَعَتْ عَلَيْكُمْ عَدُوتُهُ حَبَائِلُهُ وَ عَظُمَتْ فِيكُمْ سَطُوتُهُ وَ تَتَابَعَتْ عَلَيْكُمْ عَدُوتُهُ حَبَائِلُهُ وَ عَظُمَتْ فِيكُمْ سَطُوتُهُ وَ تَتَابَعَتْ عَلَيْكُمْ عَدُوتُهُ

وَ قَلَّتْ عَنْكُمْ نَبْوَتُهُ فَيُوشِكُ أَنْ تَغْشَاكُمْ دَوَاحِي ظُلَلِهِ وَ احْتِدَامُ عِلَلِهِ وَ حَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ وَ غَوَاشِي سَكَرَاتِهِ وَ أَلِيمُ إِرْهَاقِهِ وَ دُجُوُّ أَطْبَاقِهِ وَ جُشُوبَةُ مَذَاقِهِ فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُمْ بَغْتَةً فَأَسْكَتَ غَوَاشِي سَكَرَاتِهِ وَ أَلِيمُ إِرْهَاقِهِ وَ دُجُوُّ أَطْبَاقِهِ وَ جُشُوبَةُ مَذَاقِهِ فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُمْ بَغْتَةً فَأَسْكَتَ غَوَاشِي سَكَرَاتِهِ وَ أَلِيمُ إِرْهَاقِهِ وَ دُجُوُّ أَطْبَاقِهِ وَ جُشُوبَةُ مَذَاقِهِ فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُمْ بَغْتَةً فَأَسْكَتَ غَوَاشِي سَكَرَاتِهِ وَ أَلِيمُ إِرْهَاقِهِ وَ عَطَّلَ دِيَارَكُمْ وَ بَعَثَ وُرَّاثِكُمْ يَقْتَسِمُونَ تُرَاثِكُمْ بَيْنَ حَمِيمٍ خَاصِ لَمْ يَنْفَعْ وَ قَرِيبٍ مَعْزُونٍ لَمْ يَمْنَعْ وَ آخَرَ شَامِتٍ لَمْ يَجْزَعْ .

### هضل الجد

فَعَلَيْكُمْ بِالْجَدِّ وَ الْاجْتِهَادِ وَ التَّأَهُّبِ وَ الْاسْتِعْدَادِ وَ التَّزَوُّدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ وَ لَا تَعُرَّنَّكُمُ الْمَاضِيةِ وَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ الَّذِينَ احْتَلَبُوا دِرَّهَا وَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيةِ وَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ الَّذِينَ احْتَلَبُوا دِرَّهَا وَ أَصْابُوا غِرَّهَا وَ أَفْوَا حِدَّهَا وَ أَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمْ أَجْدَاثًا وَ أَمْوَالُهُمْ مِيرَاثًا لَا أَصَابُوا غِرَّهَا وَ أَفْوَا عِدَّهَا وَ أَحْدَاثًا وَ أَمْوَالُهُمْ مِيرَاثًا لَا يَعْوِفُونَ مَنْ دَعَاهُمْ فَاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّا غَدَّارَةً يَعْوِفُونَ مَنْ دَعَاهُمْ فَاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّا غَدَّارَةً غَرَّارَةً خَدُوعٌ مُعْطِيَةً مَنُوعٌ مُلْسِمَةٌ نَرُوعٌ لَا يَدُومُ رَحَاؤُهَا وَ لَا يَنْقَضِي عَنَاؤُهَا وَ لَا يَرْكُدُ بَلَاؤُهَا .

و منما في صغة الزماد

كَانُوا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُوا

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (353)

فِيهَا كَمَنْ لَيْسَ مِنْهَا عَمِلُوا فِيهَا بِمَا يُبْصِرُونَ وَ بَادَرُوا فِيهَا مَا يَخْذَرُونَ تَقَلَّبُ أَبْدَانِهِمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَ يَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ وَ هُمْ أَشَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبِ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَ يَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ وَ هُمْ أَشَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبِ أَعْيَائِهِمْ.

231- و من خطبة له ( عليه السلام ) خطبها بذي قار و هو متوجه إلى البصرة ذكرها الواقدي في كتابم "الجمل":

فَصَدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ وَ بَلَّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ فَلَمَّ اللَّهُ بِهِ الصَّدْعَ وَ رَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ وَ أَلَّفَ بِهِ الشَّمْلَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْدَ الْعَدَاوَةِ الْوَاغِرَةِ فِي الصُّدُورِ وَ الضَّغَائِنِ الْقَادِحَةِ فِي الْقُلُوبِ .

232 و من كلاو له ( عليه السلاو ) كلو به عبد الله بن زمعة و مو من شيعته، و ذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا :

فقال (عليه السلام): إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَ لَا لَكَ وَ إِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ جَلْبُ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ وَ إِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ جَلْبُ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ وَ إِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ .

نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (354)

233 و من كلام له ( عليه السلام ) بعد أن أقدم أحدهم عل الكلام فحصر ، و هو في فضل أهل البيت، و وصفح فساد الزمان :

أَلَا وَ إِنَّ اللِّسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الْإِنْسَانِ فَلَا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَ لَا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ وَ إِنَّا لَأُمْرَاءُ الْكَلَامِ وَ فِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَ عَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ .

### فسأد الزمان

## -234 و من كلوله ( غليه السلام) :

رَوَى ذِعْلَبُ الْيَمَامِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِحْيَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) وَ قَدْ ذُكِرَ عِنْدَهُ اخْتِلَافُ النَّاسِ فَقَالَ :

إِنَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمْ مَبَادِئُ طِينِهِمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِلْقَةً

مِنْ سَبَخِ أَرْضٍ وَ عَذْبِهَا وَ حَزْنِ تُرْبَةٍ وَ سَهْلِهَا فَهُمْ عَلَى حَسَبِ قُرْبِ أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ وَ عَلَى مَن سَبَخِ أَرْضٍ وَ عَذْبِهَا وَ مَادُّ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ وَ زَاكِي الْعَمَلِ قَبِيحُ قَدْرِ اخْتِلَافِهَا يَتَفَاوَتُونَ فَتَامُّ الرُّوَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ وَ مَادُّ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ وَ زَاكِي الْعَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظَرِ وَ قَرِيبُ الْقَعْرِ بَعِيدُ السَّبْرِ وَ مَعْرُوفُ الضَّرِيبَةِ مُنْكُرُ الْجَلِيبَةِ وَ تَائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّقُ اللَّبِّ وَ طَلِيقُ اللِّسَانِ حَدِيدُ الْجُنَانِ .

## 235 و مِنْ كَلامٍ لَهُ ( عليه السلام ) قالَهُ و هُو يَلِي غُشَلَ رَسُولِ اللَّهِ ( حلى الله عليه وآله ) و تجميرة :

بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النَّبُوَّةِ وَ الْإِنْبَاءِ وَ أَخْبَارِ السَّمَاءِ حَصَّصْتَ حَتَّى صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِوَاكَ وَ عَمَّمْتَ حَتَّى صَارَ النَّاسُ الْإِنْبَاءِ وَ أَخْبَارِ السَّمَاءِ حَصَّصْتَ حَتَّى صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِوَاكَ وَ عَمَّمْتَ حَتَّى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاءً وَ لَوْ لَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْجُزَعِ لَأَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّمُونِ وَ لَكَانَ اللَّاءُ مُمَاطِلًا وَ الْكَمَدُ مُحَالِفاً وَ قَلَّا لَكَ وَ لَكِنَّهُ مَا لَا يُمْلَكُ رَدُّهُ وَ لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ الدَّاءُ مُمَاطِلًا وَ الْكَمَدُ مُعَالِنَا مِنْ بَالِكَ .

فح البلاغة : ........ مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (356)

من كلاء له ( عليه السلاء ) اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد مبرة النبي ( حلى الله عليه وآله ) ثم الماقه به :

فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ مَأْخَذَ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الله عليه وآله ) فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الله عليه وآله ) فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الله عليه وآله ) فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الله عليه وآله ) فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الله عليه وآله ) فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى

قال السيد الشريف رضي الله عنه : في كلام طويل ، قوله ( عليه السلام ) فأطأ ذكره من الكلام الذي رمى به إلى غايتي الإيجاز و الفصاحة أراد أين كنت أعطى خبره ( صلى الله عليه وآله ) من بدء خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع فكنى عن ذلك بهذه الكناية العجيبة .

237 و من خطبة له ( عليه السلام ) في المسارعة إلى العمل:

فَاعْمَلُوا وَ أَنْتُمْ فِي نَفَسِ الْبَقَاءِ وَ الصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَ التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ وَ الْمُدْبِرُ يُدْعَى وَ الْمُسِيءُ يُرْجَى قَبْلَ أَنْ يَخْمُدَ الْعَمَلُ وَ يَنْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ وَ يُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ وَ الْمُسِيءُ يُرْجَى قَبْلَ أَنْ يَخْمُدَ الْعَمَلُ وَ يَنْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ وَ يُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ وَ مَنْ فَانٍ لِبَاقٍ وَ مِنْ تَصْعَدَ الْمَلَائِكَةُ فَأَخَذَ امْرُؤُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ أَخَذَ مِنْ حَيٍّ لِمَيِّتٍ وَ مِنْ فَانٍ لِبَاقٍ وَ مِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمِ امْرُؤُ خَافَ اللّهَ وَ هُوَ مُعَمَّرٌ إِلَى أَجَلِهِ وَ مَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ امْرُؤُ أَلْجُمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا وَ وَمَنْ فَا بِزِمَامِهَا فَأَمْسَكَهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِي اللّهِ وَ قَادَهَا بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ اللّهِ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (357)

#### -238 و من كلوله (عليه السلام) في شأن الحكمين و ذو أمل الشام:

جُفَاةٌ طَعَامٌ وَ عَبِيدٌ أَقْزَامٌ جُمِعُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ وَ تُلُقِّطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ مِمَّنْ يَنْبَغِي أَنْ يُفَقَّهُ وَ يُؤَدَّبَ وَ يُعَلَّمَ وَ يُدَرَّبَ وَ يُوكَّ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهِ لَيْسُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ لَا مِنَ النَّهُ مَا وَيُوكَّ وَ إِنَّ الْقَوْمِ الْخَتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا تُحُبُّونَ وَ إِنَّكُمُ مِنَ اللَّذِينَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ أَلَا وَ إِنَّ الْقَوْمِ الْخَتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا تَكْرَهُونَ وَ إِنَّا الْقَوْمِ وَمَا تَكُرُهُونَ وَ إِنَّمَا عَهْدُكُمْ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ قَيْسٍ بِالْأَمْسِ يَقُولُ إِنَّا فَيْنَةً النَّهُمُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا تَكْرَهُونَ وَ إِنَّمَا عَهْدُكُمْ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ قَيْسٍ بِالْأَمْسِ يَقُولُ إِنَّا فَيْنَةً وَتَنَةً وَتَنَاقً فَقَدْ أَخْطَأَ بِمَسِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَكُرَهٍ وَ إِنْ كَانَ كَاذَبًا فَقَدْ لَزِمَتُهُ التُهَمَّةُ فَادْفَعُوا فِي صَدْرِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ خُذُوا مَهَلَ الْأَيَّامِ وَ خُوطُوا قَوَاصِيَ الْإِسْلَامِ أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى بِلَادِكُمْ تُغْزَى وَ إِلَى صَفَاتِكُمْ ثُرْمَى .

-239 و من خطبة له ( عليه السلام ) يذكر فيما آل محمد ( حلى الله عليه وآله ) :

هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ يُخْبِرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ

وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمِ مَنْطِقِهِمْ لَا يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ هُمْ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ وَ وَلَائِحُ الْإَعْتِصَامِ بِهِمْ عَادَ الْحَقُّ إِلَى نِصَابِهِ وَ انْزَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ وَ انْقَطَعَ لِمَائِهُ عَنْ مَنْبِتِهِ عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ .

240 و من كلام له ( عليه السلام ) قاله لعبد الله بن العباس و قد جاءه برسالة من عثمان و هو محصور يسأله فيما الخروج إلى ماله بينبع ، ليقل هتف الناس باسمه للخلافة، بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل ، فقال عليه السلام:

يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، مَا يُرِيدُ عُثْمَانُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَنِي جَمَلًا نَاضِحاً بِالْغَرْبِ أَقْبِلْ وَ أَدْبِرْ بَعَثَ إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ وَ اللَّهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَخْرُجَ وَ اللَّهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَخُونَ آثِماً .

241- و من كلوله ( عليه السلام ) يعده به أحدابه على البماد: وَ اللَّهُ مُسْتَأْدِيكُمْ شُكْرَهُ وَ مُوَرِّثُكُمْ أَمْرَهُ وَ مُعْهِلُكُمْ فِي

نعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (359)

مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ لِتَتَنَازَعُوا سَبَقَهُ فَشُدُّوا عُقَدَ الْمَآزِرِ وَ اطْوُوا فُضُولَ الْخُوَاصِرِ لَا تَحْتَمِعُ عَزِيمَةٌ وَ وَلِيمَةٌ مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ وَ أَمْحَى الظُّلَمَ لِتَذَاكِيرِ الْهِمَمِ .

و صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، و على آله مصابيح الدجى و العروة الوثقى ، و سلم تسليما كثيرا.

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (361)

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (363)

باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي (عليه السلام) و رسائله إلى أعدائه و أمراء بلاده و يدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله و وصاياه لأهله

#### البحرة: عليه المدينة إلى المراكونة عند مسيره من المدينة إلى البحرة: -1

مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَلِيّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ جَبْهَةِ الْأَنْصَارِ وَ سَنَامِ الْعَرَبِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَهْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أُكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ وَ أُقِلُ عِتَابَهُ وَ كَانَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ وَ أَرْفَقُ اللّهُ هَا جِرِينَ أُكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ وَ أُقِلُ عِتَابَهُ وَ كَانَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ وَ أَرْفَقُ اللّهُ عَيْرَ السَّعْتَابَهُ وَ كَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ وَ بَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ حِدَائِهِمَا الْعَنِيفُ وَ كَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ وَ بَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكُرَهِينَ وَ لَا مُجْبَرِينَ بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْمِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَ قَلَعُوا هِمَا وَ مُسَتَكُرَهِينَ وَ لَا مُجْبَرِينَ بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْمُجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَ قَلَعُوا هِمَا وَ مَكُومُ وَ بَادِرُوا جِهَادَ عَدُويَكُمْ إِنْ مَنَا اللّهُ عَنْ وَ جَلَقُ الْمُومُ عَلَى الْقُطْبِ فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ وَ بَادِرُوا جِهَادَ عَدُوبُكُمْ إِنْ مَتَا اللّهُ عَنَّ وَ جَلًا .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (364)

#### 2- و من كتاب له ( عليه السلام ) إليهم بعد فتح البصرة :

وَ جَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ وَ الشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ وَ دُعِيتُمْ فَأَجَبْتُمْ .

## 3- و من كتاب له ( عليه السلام ) لشريع بن الدارث قاضيه :

وَ رُوِيَ أَنَّ شُرَيْحَ بْنَ الْحَارِثِ قَاضِيَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) اشْتَرَى عَلَى عَهْدِهِ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَاسْتَدْعَى شُرَيْحاً وَ قَالَ لَهُ :

بَلَغَنِي أَنَّكَ ابْتَعْتَ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً وَكَتَبْتَ لَهَا كِتَاباً وَ أَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُوداً.

فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ الْمُغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :

يَا شُرَيْحُ : أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ وَ لَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنَتِكَ حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْ غَيْرِ مِنْ غَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَنْ غَيْرِ مَلْ مَنْ غَيْرِ مَلْكُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَلْكُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَلَاكُ أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (365)

وَ دَارَ الْآخِرَةِ . أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ النَّسْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدِرْهَمٍ فَمَا فَوْقُ .

وَ النّسْحَةُ هَذِه : هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِنْ مَيّتٍ قَدْ أُزْعِجَ لِلرَّحِيلِ اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ الْقَانِينَ وَ خِطَّةِ الْمُالِكِينَ وَ جَمْعُ هَذِهِ الدَّارِ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ الْحُدُّ اللَّالِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ وَ الْحُدُّ النَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى الْمُوى إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ وَ الْحُدُّ النَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ الْمُعْوِي وَ فِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ اشْتَرَى هَذَا الْمُعْتَرُ الْمُنْوَى وَ فِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ اشْتَرَى هَذَا الْمُعْتَرُ الْمُنْتَقِي إِلَى الشَّيْطَانِ الْمُعْوِي وَ فِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ اشْتَرَى هَذَا الْمُعْتَرُ الْمُلْكِ وَ اللَّهُ وَ الْمُعْوَى وَ فِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ اشْتَرَى هَذَا الْمُعْتِرُ الْقَنَاعَةِ وَ الدُّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَ الْمُمُولِ وَ سَالِبِ الْمُعْرَاعَةِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكٍ فَعَلَى مُبَلْلِ أَجْسَامِ الْمُلُوكِ وَ سَالِبِ الْشَرَاعَةِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكٍ فَعَلَى مُبَلْلِ أَجْسَامِ الْمُلُوكِ وَ سَالِبِ الْمُسْرَاعَةِ وَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فِيمَا الشَّرَى وَ مَنْ جَيْرِ مُنْهُ مِنْ وَ الْمُعْرَادِ وَ الْعَنَاعِةِ وَ مَنْ بَعْمَ الْمَالَ عَلَى الْمُولِ وَ الْمُعْرَادِ وَ الْعَقَابِ إِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَ الْمَالَ عَلَى خَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا حَرَجَ مِنْ أَسْرِ الْمُوى وَ سَلِمَ مِنْ عَلَائِقِ كَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ وَ سَلِمَ مِنْ عَلَائِقِ اللّهُ الْمُؤَلِ الْمُؤْلُونَ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا حَرَجَ مِنْ أَسُرِ الْمُوى وَ سَلِمَ مِنْ عَلَائِقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا حَرَجَ مِنْ أَسُرِ الْمُوى وَ سَلِمَ مِنْ عَلَائِقِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْم

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (366)

#### 4- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى بعض أمراء جيشه :

فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ وَ إِنْ تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى الشِّقَاقِ وَ الْعِصْيَانِ فَاضَدْ بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ وَ اسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ فَإِنَّ الْعُصْيَانِ فَاضَدُ جَيْنُ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ وَ اسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ فَإِنَّ الْمُتَكَارِهَ مَغِيبُهُ حَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ وَ قُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نَمُوضِهِ .

## 5- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أشعث بن قيس عامل أخربيبان :

وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مَنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ وَ لَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرَّ وُلَاتِكَ لَكَ وَ السَّلَامُ .

## 6- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية:

إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ

عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ الْجُتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلّهِ رِضًا فَإِنْ حَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ حَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَخُوهُ إِلَى مَا حَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَاهُ اللّهُ مَا تَولَّى وَ لَعَمْرِي رَدُّوهُ إِلَى مَا حَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَاهُ اللّهُ مَا تَولَى وَ لَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَيِيّ أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَعْلَمَنَّ أَيِّ كُنْتُ فِي عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ وَ السَّلَامُ .

## 7- و من كتاب منه ( عليه السلام ) إليه أيضا:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَثْنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ وَ رِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ نَمَّقْتَهَا بِضَلَالِكَ وَ أَمْضَيْتَهَا بِسُوءِ رَأْيِكَ وَ كِتَابُ امْرِئٍ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ وَ لَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ قَدْ دَعَاهُ الْهُوَى فَأَجَابَهُ وَ قَادَهُ الضَّلَالُ فَاتَبَعَهُ فَهَجَرَ لَاغِطاً وَ ضَلَّ حَابِطاً .

وَ مِنْهُ: لِأَنْهَا بَيْعَةُ وَاحِدَةٌ لَا يُثَنَّى فِيهَا النَّظَرُ وَ لَا يُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْخِيَارُ الْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ وَ الْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (368)

## 8 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى جرير بن عبد الله البجلي لها أرسله إلى معاوية :

أَمَّا بَعْدُ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلْ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْفَصْلِ وَ خُذْهُ بِالْأَمْرِ الْجَزْمِ ثُمَّ حَيِّرُهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجُولِيَةٍ أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ فَإِنِ الْحَتَارَ الْحَتَارَ السِّلْمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ وَ السَّلَامُ .

## 9- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية :

فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا وَ اجْتِيَاحَ أَصْلِنَا وَ هَمُّوا بِنَا الْمُمُومَ وَ فَعَلُوا بِنَا الْأَفَاعِيلَ وَ مَنَعُونَا الْعَذْبَ وَ أَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحُرْبِ فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى الْعَذْبَ وَ أَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحُرْبِ فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى الْقَدْبَ وَ أَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحُرْبِ فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّه لَنَا عَلَى اللَّه عَنْ حَوْزَتِهِ وَ الرَّمْيِ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ الْأَجْرَ وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الْأَصْلِ وَ الذَّبِ عَنْ حَوْزَتِهِ وَ الرَّمْي مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ الْأَجْرَ وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الْأَصْلِ وَ الذَّبِ عَنْ حَوْزَتِهِ وَ الرَّمْي مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ الْأَجْرَ وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الْأَصْلِ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خِلْقُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحِلْفٍ يَمَنْعُهُ أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ فَهُوَ مِنَ الْقَتْلِ بِمَكَانِ أَمْنِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) إذا احْمَرَ الْبَأْسُ

وَ أَحْجَمَ النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السُّيُوفِ وَ الْأَسِنَّةِ فَقُتِلَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ يَوْمَ بَدْرٍ وَ قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ وَ قُتِلَ جَعْفَرٌ يَوْمَ مُؤْتَةَ وَ أَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي يَوْمَ بَدْرٍ وَ قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ وَ قُتِلَ جَعْفَرٌ يَوْمَ مُؤْتَةَ وَ أَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ اللَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ وَ لَكِنَّ آجَاهُمُ عُجِّلَتْ وَ مَنِيَّتَهُ أُجِّلَتْ فَيَا عَجَباً لِللَّهْ رِ إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ وَ لَكِنَّ آجَاهُمُ عُجِّلَتْ وَ مَنِيَّتَهُ أُجِّلَتْ فَيَا عَجَباً لِللَّهْ رِ إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ أَرَادُوا مِنَ الشَّهَ يَعْرِفُهُ وَ الْحَمْدُ لِللّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ إِلَيْكَ فَإِينِ نَظُرْتُ أَلْكُ اللّهَ يَعْرِفُهُ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ إِلَيْكَ فَإِينِ نَظُرْتُ أَلَّكُ اللّهُ يَعْرِفُهُ وَ الْحَمْدِي لَتِي مَنْ عَيْلِ فَ لَا إِلَى غَيْرِكَ وَ لَعَمْرِي لَتِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنْ غَيِّكَ وَ لِا إِلَى غَيْرِكَ وَ لَعَمْرِي لَتِي لَكُنْ لَمْ عَنْ عَيْكَ وَ لَتَعْرَفِكَ لَا يُكُونِكُ وَ لَا يَكُونُ لَكُ يَلُونُكَ لَا يُكَلِّفُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرٍ وَ لَا جَبَلٍ وَ لَا سَهْلٍ إِلَّا أَنَّهُ طَلَبٌ يَسُوءُكَ وَجُدَانُهُ وَ زَوْرٌ لَا يَسُرُّكَ لُقْيَانُهُ وَ السَّلَامُ لِأَهْلِهِ .

#### 10- و من كتاب له ( عليه السلام ) إليه أيضا:

وَ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ دُنْيَا قَدْ تَبَهَّجَتْ بِزِينَتِهَا وَ خَدَعَتْ بِلَذَّتِهَا دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا وَ قَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا وَ أَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا وَ إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَقِفَكَ وَاقِفٌ عَلَى مَا لَا يُنْجِيكَ مِنْهُ مِئَ فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ حُذْ أُهْبَةَ الْحِسَابِ وَ شَمِّرٌ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ وَ لَا ثُمَّكِنِ الْعُوَاةَ مِنْ سَمْعِكَ وَ إِلَّا تَفْعَلْ أُعْلِمْكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّكَ مُثْرَفٌ قَدْ أَحَذَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّكَ مُثْرَفٌ قَدْ أَحَذَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّكَ مُثْرَفٌ قَدْ أَحَذَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّكَ مُتُوفً قَدْ أَحَذَ الشَّيْطِانُ مِنْكَ مَحْرَى الرُّوحِ وَ الدَّمِ وَ مَتَى كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ وَ وُلَاةً أَمْرِ الْأُمَّةِ فِيكَ أَمْلُونِيةً وَ السَّرِيرَةِ وَ قَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْحُرْبِ فَذَى النَّاسَ جَانِباً وَ مُتَمَادِياً فِي غِرَّةِ الْأُمْنِيّةِ مُحْتَلِفَ الْعَلَانِيَةِ وَ السَّرِيرَةِ وَ قَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْحُرْبِ فَذَى النَّاسَ جَانِباً وَ الْحُرْبُ إِلَيْ وَ أَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ لِتَعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ وَ الْمُعَطَّى عَلَى بَصِرِهِ فَأَنَ أَبُو الْعَرْبِ فَذَى اللَّهُ مَن مَعِي وَ بِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَ خَالِكَ شَدْحالُ نَبِيَّا وَ إِنِي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ النَّذِي تَرَكُتُمُوهُ طَائِعِينَ وَ عَلْمَتَ حَيْثُ مَا اسْتَبْدَلْتُ دِيناً وَ لَا اسْتَحْدَثْتُ نَبِيًّا وَ إِنِي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكُتُمُوهُ طَائِعِينَ وَ وَخُلْتُ اللْمَنْهَاجِ اللَّذِي تَرَكُتُمُوهُ طَائِعِينَ وَ وَخُلْتُ اللْمُنْفَاحِ اللَّيْفِينَ وَ وَعَمْتَ أَنْكَ حِنْتَ ثَائِلُ الْمَنْهُ عَلَى الْمِنْهَاجِ اللَّذِي تَرَكُتُمُوهُ طَائِعِينَ وَ وَعَمْتَ أَنْكُ حِنْتَ ثَائِلُ المَائِونِي وَلَقَدْ عَلِمْتَ حَيْثُ

وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فَاطْلُبُهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالِباً فَكَأَنِيّ قَدْ رَأَيْتُكَ تَضِجُّ مِنَ الْحُرْبِ إِذَا عَضَّتْكَ ضَجِيجَ الْجِمَالِ بِالْأَثْقَالِ وَكَأَيِّي بِجَمَاعَتِكَ تَدْعُونِي جَزَعاً مِنَ الضَّرْبِ الْمُتَتَابِعِ وَ الْقَضَاءِ الْوَاقِعِ وَ ضَجِيجَ الْجِمَالِ بِالْأَثْقَالِ وَكَأَيِّي بِجَمَاعَتِكَ تَدْعُونِي جَزَعاً مِنَ الضَّرْبِ الْمُتَتَابِعِ وَ الْقَضَاءِ الْوَاقِعِ وَ صَحَارِعَ بَعْدَ مَصَارِعَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ هِي كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أَوْ مُبَايِعَةٌ حَائِدَةٌ .

## 11- و من وصية له ( عليه السلام ) وصى بما جيشا بعثه إلى العدو:

فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُوٍّ أَوْ نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي قُبُلِ الْأَشْرَافِ أَوْ سِفَاحِ الْجِبَالِ أَوْ أَثْنَاءِ الْأَخْارِ كَيْمَا يَكُونَ لَكُمْ رِدْءاً وَ دُونَكُمْ مَرَدّاً وَ لْتَكُنْ مُقَاتَلَتُكُمْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ وَ اجْعَلُوا لَكُمْ رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ وَ مَنَاكِبِ الْمُضَابِ لِئَلَّا يَأْتِيكُمُ الْعَدُو مِنْ مَكَانِ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ وَ لَكُمْ رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ وَ مَنَاكِبِ الْمِضَابِ لِئَلَّا يَأْتِيكُمُ الْعَدُو مِنْ مَكَانِ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ وَ الْكُمْ رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ وَ مَنَاكِبِ الْمُضَابِ لِئَلَّا يَأْتِيكُمُ الْعَدُوقُ مِنْ مَكَانِ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ وَ الْكُمْ وُ النَّوْمَ وَالتَّفَرُقُ مَنْ مَكَانِ عَنَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْقَوْمِ عُيُوفُهُمْ وَ عُيُونَ الْمُقَدِّمَةِ طَلَائِعُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ وَ التَّفَرُقَ فَإِذَا نَزَلْتُمْ فَانْزِلُوا جَمِيعاً وَ إِذَا غَشِيَكُمُ اللَّيْلُ فَاجْعَلُوا الرِّمَاحَ كِفَّةً وَ لَا تَذُوقُوا النَّوْمَ إِلَّا جَمِيعاً وَ إِذَا غَشِيَكُمُ اللَّيْلُ فَاجْعَلُوا الرِّمَاحَ كِفَّةً وَ لَا تَذُوقُوا النَّوْمَ إِلَّا عَرْاراً أَوْ مَضْمَضَةً .

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة : (372)

## 12 و من وصية له ( عليه السلام ) وصى بما معقل بن قيس الريامي مين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلافه مقدمة له:

اتَّقِ اللَّهَ الَّذِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْ لِقَائِهِ وَ لَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ وَ لَا تُقَاتِلَنَّ إِلَّا مَنْ قَاتَلَكَ وَ سِرِ الْبَرْدَيْنِ وَ غَوِّرْ بِالنَّاسِ وَ رَفِّهْ فِي السَّيْرِ وَ لَا تَسِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّه جَعَلَهُ سَكَناً وَ قَدَّرَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً فَأَرِحْ فِيهِ بَدَنَكَ وَ رَوِّحْ ظَهْرَكَ فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ ظَعْناً فَأَرِحْ فِيهِ بَدَنَكَ وَ رَوِّحْ ظَهْرَكَ فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوقَ فَقِفْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً وَ لَا تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّ مَنْ يُويدُ أَنْ يُعِدُ أَنْ يُنْشِبَ الْحُرْبَ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ شَنَا ثُمُّمْ فَي يَأْتِيكَ أَمْرِي وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ شَنَا ثَمُّمُ عَلَى قِتَالِمِمْ قَبْلُ دُعَائِهِمْ وَ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ .

## 13- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أميرين من أمراء جيشه :

وَ قَدْ أُمَّرْتُ عَلَيْكُمَا وَ عَلَى مَنْ فِي حَيِّرِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فَاسْمَعَا لَهُ وَ أَطِيعَا وَ الْجَعَلَاهُ دِرْعاً وَ مِجَنّاً فَإِنَّهُ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (373)

مِمَّنْ لَا يُخَافُ وَهَنُهُ وَ لَا سَقْطَتُهُ وَ لَا بُطْؤُهُ عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ وَ لَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ .

#### 14- و من وحية له ( عليه السلام ) لعسكره قبل لقاء العدو بصفين :

لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَى يَبْدَءُوكُمْ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَى يَبْدَءُوكُمْ خُجَّةً أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُصِيبُوا مُعْوِراً وَ لَا تُحْهِزُوا عَلَى جُرِيحٍ وَ لَا تَصِيبُوا مُعْوِراً وَ لَا تَجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَا تَصِيبُوا مُعْوِراً وَ لَا تَعْيفَاتُ الْقُوى وَ جَرِيحٍ وَ لَا تَصِيبُوا النِّسَاءَ بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أُمْرَاءَكُمْ فَإِنَّى ضَعِيفَاتُ الْقُوى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ إِنْ كُنَا لَنُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَ وَ إِنَّى لَمُشْرِكَاتُ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَوْأَةُ فِي الْجُاهِلِيَّةِ بِالْفَهْرِ أَوِ الْهِرَاوَةِ فَيُعَيَّرُ هِمَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

#### 15- و من دعاء له ( عليه السلام ) كان ( عليه السلام ) يقول إذا لهي العدو مداربا:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفْضَتِ الْقُلُوبُ وَ مُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَ شَحَصَتِ الْأَبْصَارُ وَ نُقِلَتِ الْأَقْدَامُ وَ أُنْضِيَتِ الْأَبْدَانُ اللَّهُمَّ قَدْ صَرَّحَ

#### نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (374)

مَكْنُونُ الشَّنَآنِ وَ جَاشَتْ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَ كَثْرَةَ عَدُوّنَا وَ تَشْتُتُ أَهْوَائِنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ .

## 16 - و كان يقول ( عليه السلام ) لأصحابه عند الحربم:

لَا تَشْتَدَّنَّ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بَعْدَهَا كَرَّةٌ وَ لَا جَوْلَةٌ بَعْدَهَا حَمْلَةٌ وَ أَعْطُوا السُّيُوفَ حُقُوقَهَا وَ وَطِّتُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا وَ اذْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الطَّعْنِ الدَّعْسِيِّ وَ الضَّرْبِ الطِّلَحْفِيِّ وَ أَمِيتُوا الْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا وَ اذْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الطَّعْنِ الدَّعْسِيِّ وَ الضَّرْبِ الطِّلَحْفِيِّ وَ أَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرُدُ لِلْفَشَلِ فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْجُبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَ لَكِنِ اسْتَسْلَمُوا وَ الْكُونِ اسْتَسْلَمُوا وَ الْكُونِ اسْتَسْلَمُوا وَ الْكُفْرَ فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ .

## 17 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه:

وَ أَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ الشَّامَ فَإِنِيّ لَمْ أَكُنْ لِأُعْطِيَكَ الْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ الْخُرْبَ قَدْ أَكَلَهُ الْحُقُّ فَإِلَى الْجُنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ الْحُقُّ فَإِلَى الْجُنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ الْحُوْبُ قَدْ أَكَلَهُ الْحُقُّ فَإِلَى الْجُنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ الْحُرْبَ قَدْ أَكَلَهُ الْحُقُّ فَإِلَى الْجُنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ الْحُورُبُ قَدْ أَكَلَهُ النَّارِ وَ أَمَّا

اسْتِوَاؤُنَا فِي الْحُرْبِ وَ الرِّجَالِ فَلَسْتَ بِأَمْضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِي عَلَى الْيَقِينِ وَ لَيْسَ أَهْلُ الشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ فَكَذَلِكَ خُنُ وَ لَا جُرْبُ كَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ لَا أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طَالِبٍ وَ لَا الْمُهَاجِرُ لَكِسَ أُمَيَّةُ كَهَاشِمٍ وَ لَا حَرْبُ كَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ لَا أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طَالِبٍ وَ لَا الْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ وَ لَا السَّرْيِحُ كَاللَّصِيقِ وَ لَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَبِنْسَ الْخُلْفُ كَالطَّلِيقِ وَ لَا السَّرْيِحُ كَاللَّصِيقِ وَ لَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَبِنْسَ الْخُلْفُ كَالطَّلِيقِ وَ لَا السَّمْقِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَبِنْسَ الْخُلْفُ كَاللَّكِيقِ وَ لَا السَّمْقِ وَ لَا الْمُؤَمِّلُ النَّبُوقِ الَّتِي أَذْلَلْنَا بِهَا الْعَزِيزَ وَ نَعَشْنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً وَ أَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ طُوعاً وَ كُرُها كُنْتُمْ مِمَّنُ وَ لَكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً وَ أَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ طُوعاً وَ كُرُها كُنْتُمْ مِمَّنُ وَلَا اللَّهُ الْعَرْبَ فِي اللِينِ إِمَّا رَغْبَةً وَ إِمَّا رَهْبَةً عَلَى حِينَ فَازَ أَهْلُ السَّبْقِ بِسَبْقِهِمْ وَ ذَهَبَ الْمُهَاجِرُونَ وَلَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا وَ السَّلَامُ .

## 18 - و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى عبد الله بن عباس و مو عامله على البحرة :

وَ اعْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِيسَ وَ مَغْرِسُ الْفِتَنِ فَحَادِثْ أَهْلَهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَ احْلُلْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ

وَ قَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُكَ لِبَنِي تَمِيمٍ وَ غِلْظَتُكَ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يَغِبْ هَمُ أَجُمُ إِلَّا طَلَعَ لَهُمْ آخَرُ وَ إِنَّ لَهُمْ لَمْ يَنَا رَحِماً مَاسَّةً وَ قَرَابَةً خَاصَّةً نَحْنُ مَأْجُورُونَ إِنَّ لَهُمْ بِنَا رَحِماً مَاسَّةً وَ قَرَابَةً خَاصَّةً نَحْنُ مَأْجُورُونَ عَلَى لِسَانِكَ وَ يَدِكَ عَلَى طِسَانِكَ وَ يَدِكَ عَلَى طِسَانِكَ وَ يَدِكَ عَلَى طِسَانِكَ وَ يَدِكَ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرِّ فَإِنَّا شَرِيكَانِ فِي ذَلِكَ وَ كُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّي بِكَ وَ لَا يَفِيلَنَّ رَأْبِي فِيكَ وَ السَّلَامُ .

#### 19- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى بعض عماله:

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكُوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَاراً وَ جَفْوَةً وَ نَظَرْتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يُدْنَوْا لِشِرْكِهِمْ وَ لَا أَنْ يُقْصَوْا وَ يُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَاباً مِنَ اللِّينِ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يُدْنَوْا لِشِرْكِهِمْ وَ لَا أَنْ يُقْصَوْا وَ يُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَاباً مِنَ اللِّينِ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يُدْنَوْا لِشِرْكِهِمْ وَ لَا أَنْ يُقْصَوْوا وَ يُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ فَالْبَسْ لَمُم جِلْبَاباً مِنَ اللَّيْنِ وَالْمَرْفِ مِنَ الشَّقْرِيبِ وَ الْإِدْنَاءِ وَ الْإِنْ شَاءَ اللَّهُ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (377)

20 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى زياد ابن أبيه و هو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البحرة و عبد الله عامل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يومئذ عليما و على كور الأهواز و فارس و كرمان و غيرها:

وَ إِنِيّ أُقْسِمُ بِاللّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ ثَقِيلَ الظَّهْرِ ضَئِيلَ الْأَمْرِ وَ السَّلَامُ .

## 21 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى زياد أيضا:

فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً وَ اذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَداً وَ أَمْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَ قَدِمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ أَ تَرْجُو أَنْ يُعْطِيَكَ اللّهُ أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَ أَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ أَ تَرْجُو أَنْ يُعْطِيكَ اللّهُ أَجْرَ الْمُتَواضِعِينَ وَ أَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ إِنَّمَا تَطْمَعُ وَ أَنْتَ مُتَمَرِّغٌ فِي النَّعِيمِ تَمْنُعُهُ الضَّعِيفَ وَ الْأَرْمَلَةَ أَنْ يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ إِنَّمَا الْمُرْءُ مَجْزِيُ مِا أَسْلَفَ وَ قَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّمَ وَ السَّلَامُ .

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (378)

22 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى عبد الله بن العباس رحمه الله تعالى و كان عبد الله يقول "ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه و آله، كانتفاعي بمذا الكلام" :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُونَهُ وَ يَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ فَلْيَكُنْ سُرُورُكَ مِا لَمْ يَكُنْ لِيَفُونَهُ وَ يَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ فَلْيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرْ سُرُورُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِر بِهِ فَرَحاً وَ مَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعاً وَ لْيَكُنْ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ .

## 23 و من كلاء له ( عليه السلاء ) قاله قبل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه الله:

وَصِيَّتِي لَكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَ مُحَمَّدُ (صلى الله عليه وآله) فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ وَ خَلَاكُمْ ذَمُّ أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ وَ الْيَوْمَ عِبْرَةٌ هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ وَ خَلَاكُمْ ذَمُّ أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ وَ الْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ وَ غَداً مُفَارِقُكُمْ إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي وَ إِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي وَ إِنْ أَعْفُ فَالْعَفُو لِي قُرْبَةً لَكُمْ وَ اللّهِ مَا فَجَأَنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُهُ وَ لَا طَالِعٌ أَنْكُرْتُهُ وَ مَا لَكُمْ وَ اللّهِ مَا فَجَأَنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُهُ وَ لَا طَالِعٌ أَنْكُرْتُهُ وَ مَا

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (379)

كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدَ وَ طَالِبٍ وَجَدَ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ.

قال السيد الشريف رضي الله عنه: أقول و قد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدم من الخطب إلا أن فيه هاهنا زيادة أوجبت تكريره.

#### 24 و من وحية له ( عليه السلام ) بما يعمل في أمواله كتبما بعد منصرفه من صفين :

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِيُولِجَهُ بِهِ الْجُنَّةَ وَ يُعْطِيَهُ بِهِ الْأَمَنَةَ .

مِنْهَا: فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَتُ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَ إِنَّ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثُ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَ إِنَّ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ النَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ وَ إِنِي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ وَصَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ النَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ وَ إِنِي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيمَامِ بِذَلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَة ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ وَمُدَوقِ وَلَاهُ ) وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الله عليه وآله ) وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الله عليه وآله ) وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الله عليه وآله ) وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الله عليه وآله ) وَ تَكْرِيماً لِحُرْمِتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الله عليه وآله وَ أَلَا يَبِيعَ مِنْ غَرَهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِي لَهُ وَ أَلَا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَاهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُرْكُ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ غَرَهِ حَيْثُ أُومِ لَا اللهُ وَ اللهُ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ غَرَهِ اللهُ عَلَى الله عَلَى أُومُ الْعَالُ عَلَى الله عَلَى أُومُ الله وَ أُنْ يُعْلِقُونُ وَاللّه الله عَلَى أُومُ الله عَلَى أُومُ الله عَلَى أُومُ الله وَالله إلله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللَّانِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَمَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَلِيْهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ عَتِيقَةٌ قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ وَ حَرَّرَهَا الْعِتْقُ .

قال الشريف : قوله ( عليه السلام ) في هذه الوصية و ألا يبيع من نخلها ودية الودية الفسيلة و جمعها ودي. و قوله ( عليه السلام ) حتى تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكلام و المراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بما فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها .

25 و من وحية له ( عليه السلام ) كان يكتبما لمن يستعمله على الصدرةاري :

قال الشريف : و إنما ذكرنا هنا جملا ليعلم بها أنه عليه السلام كان يقيم عماد الحق، و يشرع أمثلة العدل، في صغير الأمور و كبيرها و دقيقها و جليلها.

تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَحُدْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْحُلُهَا إِلّا بَإِدْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَ لَا عَيْفٍ بِهِ وَ لَا تُمَقِرَنَّ بَهِ مَا خَيْرَهُ فَإِذَا الْحَتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا الْحَتَارَهُ ثُمُّ اصْلَحَ الْبَاقِي صَدْعَيْنِ ثُمَّ حَيِّرُهُ فَإِذَا الْحَتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا الْحَتَارَةُ ثُمَّ اصْلَحَ الْبَاقِي صَدْعَيْنِ ثُمَّ حَيِّرُهُ فَإِذَا الْحَتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا الْحَتَارَةُ ثَمَّ اللّهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللّهِ مِنْهُ فَإِنِ السَّتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ كَذَلِكَ حَقَّ اللّهِ فِي مَالِهِ وَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا الْحَتَارَةُ فَلَا تَوَالُ كَذَلِكَ حَقَّ اللّهِ فِي مَالِهِ وَ لَا تَلْعَلُهُ ثُمَّ الْحَيْلِ مَنْ الْعَيْوِ الْمَتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ الْحَيْلِ مَنْ عَيْقُ لِلِيهِ وَلَا مَنْعُمْ وَلَا تَعْرَفُونَ وَلَا مَنْعُمْ وَلَا مَنْعُمْ وَلَا تَعْرَفُونَ عَلَيْهَا إِلّا مَنْ تَتَقُى لِدِينِهِ وَاقِعًا مِمَالِ الْمَعْلِمِينَ عَتَى يُومِلُهُ إِلَى وَلِيهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَ لَا تُوكِلُ كِمَا إِلَّا مَنْ عَيْمَا لَهُ مَلْ الْعَيْمِ وَلَا مُنْعِمِ وَلَا مُنْعِمِ وَلَا مُنْعِمِ عَلَى اللّهُ فِي مَالِهِ وَلَا مُعْمِعِ وَلَا مَعْمَالُوسَةً وَ لَا مُعْمِعِ وَلَا مَنْعُ عِنْدَكَ نُصَيِّرُهُ حَيْثُ أَمَنَ مَالْمُ وَلَا مَعْمَالِهِ وَلَا مَعْمَا وَلَا مُعْمَالِهِ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ عِنْ وَلَكَ وَبَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرَهُ حَيْثُ أَمَنَ الْعُلُومِ وَلَا يَعْمِلُ عِلَا وَلَا يَعْمِلَ الْمُعْمَالُ فَلَا وَلَا يَعْدِلُ بَيْنَ صَوْمِ وَلِكَ وَلَا مَعْمُولُ وَلَا يَعْمِلُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا يَعْدُلُ وَلَا لَكُومِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَلْ عَلَى الْعَلْمُ وَ لَا يَعْدِلْ عَلَى وَلَكَ وَلَا يَعْدِلُ عِمَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا يَعْدِلُ عَلَى وَلَكَ وَ لَلْكَ وَ لَا يَعْدُلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمِ وَالْمُؤَوا وَ لَلْمُولُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا فَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَا الْعَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلَا عَلَا ال

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (382)

السَّاعَاتِ وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَإِنَّ ذَلِكَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

## 26 و من عمد له ( عليه السلام ) إلى بعض عماله و قد بعثه على الصدقة :

أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللّهِ فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَ خَفِيَّاتِ عَمَلِهِ حَيْثُ لَا شَهِيدَ غَيْرُهُ وَ لَا وَكِيلَ دُونَهُ وَ أَمَرَهُ أَلّا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيُحَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسَرَّ وَ مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَ أَمَرَهُ أَلّا يَعْمَلُ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيُحَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسَرَّ وَ مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَ عَلَانِيَتُهُ وَ فِعْلُهُ وَ مَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ وَ أَمَرَهُ أَلَّا يَجْبَهَهُمْ وَ لَا يَعْضَهَهُمْ وَ لَا يَعْضَهَهُمْ وَ لَا يَعْضَهَهُمْ وَ لَا يَعْضَهُهُمْ وَ اللّهَ يَوْءَ عَلَى اللّهِ خُوانُ فِي الدّينِ وَ الْأَعْوَانُ عَلَى السّتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ لَا يَعْضَهُمُ وَ إِلّا يَفْعُلُ فَإِنَّا مَعْلُوماً وَ شُرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةٍ وَ ضُعْفَاءَ ذَوِي وَ إِنَّا لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ حَقّاً مَعْلُوماً وَ شُرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةٍ وَ ضُعْفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ وَ إِنّا مُوفُوكَ حَقّاكَ فَوَقِهِمْ خُقُوفَهُمْ وَ إِلّا تَفْعَلْ فَإِنّاكَ مِنْ أَكْتَرِ النّاسِ خُصُوماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاقَةٍ وَ إِنّا مُوفُوكَ حَقّاكَ فَوَقِهِمْ خُقُوفَهُمْ وَ إِلّا تَفْعَلْ فَإِنّاكَ مِنْ أَكْتَرِ النّاسِ خُصُوماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَ بُؤْسَى لِمَنْ حَصْمُهُ عِنْدَ اللّهِ الْفُقَرَاءُ وَ الْمَسَاكِينُ وَ السَّائِلُونَ وَ الْمَدْفُوعُونَ وَ الْغَارِمُونَ وَ ابْنُ السَّبِيلِ وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ وَ لَمْ يُنَزِّهُ نَفْسَهُ وَ دِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ النَّالُ وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِي الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَخْزَى وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ النَّالُ مُ . الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ وَ السَّلَامُ .

## 27 و من عمد له (عليه السلام) إلى مدمد بن أبي بكر رضي الله عنه دين قلده مصر:

فَاحْفِضْ هُمُّمْ جَنَاحَكَ وَ أَلِنْ هُمُّمْ جَانِبَكَ وَ ابْسُطْ هُمُّمْ وَجُهَكَ وَ آسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَ النَّطْرَةِ حَتَى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ هُمُّ وَ لَا يَيْأَسَ الضَّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَ الْكَبِيرَةِ وَ الظَّاهِرَةِ وَ الْمَسْتُورَةِ فَإِنْ يُعَذِّبُ يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَ الْكَبِيرَةِ وَ الظَّاهِرَةِ وَ الْمَسْتُورَةِ فَإِنْ يُعَنِّ فَهُو أَكْرَمُ وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَ آجِلِ فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ وَ إِنْ يَعْفُ فَهُو أَكْرَمُ وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّهِ أَنَّ الْمُتَقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَ آجِلِ اللَّانِمُ وَ إِنْ يَعْفُ فَهُو أَكْرَمُ وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّهِ أَنَّ الْمُتَقِينَ ذَهْبُوا الدُّنْيَا فِي وَاللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

جِيرَانُ اللّهِ غَداً فِي آخِرَتِهِمْ لَا تُرَدُّ لَمُهُمْ دَعْوَةٌ وَ لَا يَنْقُصُ لَمُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّةٍ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللّهِ الْمَوْتَ وَ قُرْبَهُ وَ أَعِدُوا لَهُ عُدَّتَهُ فَإِنَّهُ عَإِنَّهُ عَظِيمٍ وَ حَطْبٍ جَلِيلٍ جِئَيْرٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ شَرِّ أَبَداً وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى الجُنَّةِ مِنْ عَامِلِهَا وَ مَنْ أَقْرَبُ إِلَى النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا وَ أَنْتُمْ مُنْ اللّهُ وَ إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَحَدَدُمُوا نَاراً فَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ حَرُّهَا شَدِيدٌ وَ عَرَّهَا اللّهَ يَعْرَفُو اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَوْتُ مَعْوَلَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمَعْرَةُ فِيهَا كُرْبَةٌ وَ إِنِ السَّطَعْتُمْ أَنْ الْمَوْتُ مِنَ اللّهِ وَ أَنْ يَكُونُ حُسْنُ طَنَّكُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمَبْدَ إِنِّمَا كُونُهُ حُسْنُ طَنِّهُ بِرَبّهِ عَلَى عَنْوهِ مِنَ اللّهِ وَ أَنْ يَكُونُ حُسْنُ طَنَّكُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمَبْدَ إِنِّمَا كُونُ حُسْنُ طَنِّهِ بِرَبّهِ عَلَى عَلَيْهِ بَرَبّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهُ وَوْفَكُمْ مِنَ اللّهِ وَ أَنْ يَكُونُ حُسْنُ طَنَّكُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمَبْدَ إِنِّمَا كُونُ حُسْنُ طَنِهِ بِرَبّهِ عَلَى عَلْمُ لَلْكُونَ عَلَى عَلْمِ لَهُ وَلَا تُسْمَعُ فَوْفًا بِلَهِ وَاعْلَمْ عَلَى عَلْمُ لَلْكُونُ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَكُ اللّهُ عَلَوهُ وَلَا تُسْمِعُ الللّهَ عِنْ وَيَنِكَ وَ لَوْ لَمْ يَكُونُ لَكَ إِلَى الللّهِ حَلْفًا مِنْ عَيْرِهِ وَ لَيْسَ مِنَ اللّهِ حَلَفٌ فِي عَيْرِهِ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا اللّهَ وَلَا لَمُؤَلِّتِهَا الللهَ وَقُوتُهَا الْفُوقَةَ فَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُوا عَلَى الللّهِ حَلْفًا مِنْ عَيْرِهِ وَ لَلْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (385)

تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا لِاشْتِغَالِ وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعُ لِصَلَاتِكَ.

وَ مِنْهُ: فَإِنَّهُ لَا سَوَاءَ إِمَامُ الْهُدَى وَ إِمَامُ الرَّدَى وَ وَلِيُّ النَّبِيِّ وَ عَدُوُّ النَّبِيِّ وَ لَقَدْ قَالَ لِي وَسُولُ اللّهِ (صلى الله عليه وآله) إِنِي لَا أَحَافُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِناً وَ لَا مُشْرِكاً أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللّهُ بِشِرْكِهِ وَ لَكِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجُنَانِ عَالِم اللّسَانِ اللّهُ بِإِيمَانِهِ وَ أَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ اللّهُ بِشِرْكِهِ وَ لَكِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجُنَانِ عَالِم اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَلْمُ مَا تُنْكِرُونَ .

28- و من كتاب له ( عليه السلام) إلى معاوية جوابا: قال الشريف: و هو من محاسن الكتب.

أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَابِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ اصْطِفَاءَ اللَّهِ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) لِدِينهِ وَ تَأْيِيدَهُ إِيَّاهُ لِمَنْ أَيَّدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَقَدْ خَبَّأَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ ثُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ اللهِ تَأْيِيدَهُ إِيَّاهُ لِمَنْ أَصْحَابِهِ فَلَقَدْ خَبَّأَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ ثُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ اللهِ تَعَالَى عِنْدَنَا وَ نِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرَ أَوْ دَاعِي مُسَدِّدِهِ إِلَى النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فَلَانٌ وَ فُلَانٌ فَذَكَرْتَ أَمْراً إِنْ تَمَّ اعْتَزَلَكَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فَلَانٌ وَ فُلَانٌ فَذَكَرْتَ أَمْراً إِنْ تَمَّ اعْتَزَلَكَ

كُلُّهُ وَ إِنْ نَقَصَ لَمْ يَلْحَقُّكَ ثَلْمُهُ وَ مَا أَنْتَ وَ الْفَاضِلَ وَ الْمَفْضُولَ وَ السَّائِسَ وَ الْمَسُوسَ وَ مَا لِلطُّلُقَاءِ وَ أَبْنَاءِ الطُّلُقَاءِ وَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَ تَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ وَ تَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا وَ طَفِقَ يَحُكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَمَا أَلَا تَرْبَعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظُلْعِكَ وَ تَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ وَ تَتَأَحَّرُ حَيْثُ أَخْرَكَ الْقَدَرُ فَمَا عَلَيْكَ عَلَيْهَ الْمُعْلُوبِ وَ لَا ظَفَرُ الظَّافِرِ وَ إِنَّكَ لَذَهَّابٌ فِي التِيهِ رَوَّاغٌ عَنِ الْقَصْدِ أَ لَا تَرَى غَيْرُ مُغْيِرٍ لَكَ وَ الْمَعْلُوبِ وَ لَا ظَفَرُ الظَّافِرِ وَ إِنَّكَ لَذَهَّابٌ فِي التِيهِ رَوَّاغٌ عَنِ الْقَصْدِ أَ لَا تَرَى غَيْرُ مُغْيِرٍ لَكَ وَ لَكِنْ بِيعْمَةِ اللّهِ أَحَدِثُ أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ لِكُلِّ فَضُلُّ حَتَّى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ سَيِّدُ الشَّهُ هَدَاءٍ وَ حَصَّهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَضُلُّ حَتَّى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ سَيِّدُ الشَّيهُ هَذَاءٍ وَ حَصَّهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) بَسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَ وَ لَا تَرَى أَنَّ قَوْماً قُولِعَ الْطَلَيْدُ فِي الْجُنَّةِ وَ ذُو الْجُنَاحِيْنِ وَ لَوْ لَا مَا نَمَى اللّهُ مِنْ تَرْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلُ جَمَّةً تَعْرِفُهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا كَا مَى مَى اللهُ السَّيْعِينَ فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِنَا وَ النَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا لَمْ يَمْعَنَا قَدِيمُ السَّامِعِينَ فَلَتْ عَلَى طَوْلَكَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ وَ لا عَلَى عَوْمِكَ

أَنْ حَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا فَنَكَحْنَا وَ أَنْكَحْنَا فِعْلَ الْأَكْفَاءِ وَ لَسْتُمْ هُنَاكَ وَ أَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ وَ مِنْكُمْ اللّهِ وَ مِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ وَ مِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجُنَّةِ وَمِنْكُمْ صَبْيَةُ النَّارِ وَ مِنَّا حَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ مِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحُطَبِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَ عَلَيْكُمْ فَإِسْلَامُنَا قَدْ سُمِعَ وَ جَاهِلِيَّتُنَا لَا تُدْفَعُ وَ كِتَابُ اللّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا وَ هُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ فَإِسْلَامُنَا قَدْ سُمِعَ وَ جَاهِلِيَّتُنَا لَا تُدْفَعُ وَ كِتَابُ اللّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا وَ هُو قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ فَإِسْلَامُنَا قَدْ سُمِعَ وَ جَاهِلِيَّتُنَا لَا تُدْفَعُ وَ كِتَابُ اللّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا وَ هُو قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَيْ اللهُ وَلُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّيِيُّ وَ اللّذِينَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ وَ تَارَةً أَوْلَى اللّهُ عليه وآله ) لِللّه عليه وآله ) بِالطَّاعَةِ وَ لَمَّا احْتَجَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَلَكُمُ وَ الْمُنْ يُعْرِهُ فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ وَ لَنَا دُونَكُمْ وَ إِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَتِ الْجِنْنَةُ وَكِنَابُ فَيْكُونَ الْغُذُرُ إِلَيْكَ .

وَ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا .

وَ قُلْتَ : إِنِّ كُنْتُ أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجُمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أُبَايِعَ

وَ قَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ .

وَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ وَ ذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَ لِأَصْحَابِي عِنْدَكَ إِلَّا السَّيْفُ فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (389)

بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ مَتَى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْأَعْدَاءِ نَاكِلِينَ وَ بِالسَّيْفِ مُخَوَّفِينَ.

فَلَبِّتْ قَلِيلًا يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ.

فَسَيَطْلُبُكَ مَنْ تَطْلُبُ وَ يَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعِدُ وَ أَنَا مُرْقِلٌ خَوَكَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ التَّابِعِينَ لَمُمُ بِإِحْسَانٍ شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ مُتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ مُتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيلَ الْمُهُاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ التَّابِعِينَ لَمُمْ وَقَدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرِيَّةٌ وَ سُيُوفٌ هَاشِمِيَّةٌ قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ الْمَوْتِ أَحِيكَ وَ جَدِّكَ وَ أَهْلِكَ وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ .

## 29 و من كتاب له ( عليه السلام) إلى أهل البصرة:

وَ قَدْ كَانَ مِنِ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَ شِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ وَ رَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةُ وَ سَفَهُ الْآرَاءِ الجَائِرَةِ إِلَى السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةُ وَ سَفَهُ الْآرَاءِ الجَائِرَةِ إِلَى السَّيْفِ مَنْ مُدْبِرِكُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ فَإِنْ خَطَتْ رِكَابِي وَ لَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَسِيرِ مُنْابَذَتِي وَ خِلَافِي فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِي وَ رَحَلْتُ رِكَابِي وَ لَئِنْ أَلْجَأَتُمُونِي إِلَى الْمَسِيرِ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (390)

إِلَيْكُمْ لَأُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لَا يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلَّا كَلَعْقَةِ لَاعِقٍ مَعَ أَيِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ وَ لِذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ غَيْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَماً إِلَى بَرِيٍّ وَ لَا نَاكِثاً إِلَى وَفِيٍّ .

## 30- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية :

فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَدَيْكَ وَ انْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ وَ ارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا تُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَعْلَاماً وَاضِحَةً وَ سُبُلًا نَيِّرةً وَ مَحَجَّةً غَهْجَةً وَ غَايَةً مُطَّلَبَةً يَرِدُهَا الْأَكْيَاسُ وَ يُخَالِفُهَا الْأَنْكَاسُ مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وَ حَبَطَ فِي التِّيهِ وَ غَيَّرَ اللَّهُ نِعْمَتَهُ وَ أَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ الْأَنْكَاسُ مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وَ حَبَطَ فِي التِّيهِ وَ غَيَّرَ اللَّهُ نِعْمَتَهُ وَ أَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ وَ أَحْلَ بِهِ نِقْمَتَهُ وَ أَحَلَ بِهِ نِقْمَتَهُ وَ أَحْلَ بِهِ نِقْمَتَهُ وَ غَيْرَ اللَّهُ لَكَ سَبِيلَكَ وَ حَيْثُ تَنَاهَتْ بِكَ أُمُورُكَ فَقَدْ أَجْرَيْتَ إِلَى غَايَةِ فَنَاهُ مَنْ نَكْسَكَ فَقَدْ أَوْجَتْكَ شَرًا وَ أَقْحَمَتْكَ غَيّاً وَ أَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ وَ أَوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ .

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : (391)

# 31- و من وحية له ( عليه السلام ) للحسن بن علي ( عليمها ألسلام ) كتبما إليه بحاضرين عند انصرافه من حفين:

مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ الْمُسْتَسْلِمِ لِلدُّنْيَا السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْتَى وَ الظَّاعِنِ عَنْهَا غَداً إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤمِّرِ مَا لَا يُدْرِكُ السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ غَرَضِ الْأَسْقَامِ وَ رَهِينَةِ الْأَيَّامِ وَ رَمِيَّةِ الْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الدُّنْيَا وَ تَاجِرِ الْعُرُورِ وَ غَرِيمِ الْمَنَايَا وَ أَسِيرِ الْمَوْتِ وَ كَلِيفِ الْمُمُومِ وَ قَرِينِ الْأَخْرَانِ وَ نُصُبِ الْآفَاتِ وَ صَرِيعِ الشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ أَمَّا بَعْدُ كَلِيفِ الْمُمُومِ وَ قَرِينِ الْأَخْرَانِ وَ نُصُبِ الْآفَاتِ وَ صَرِيعِ الشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ أَمَّا بَعْدُ فَلِيفِ الْمُمُومِ وَ قَرِينِ الْأَخْرَانِ وَ نُصُبِ الْآفَاتِ وَ صَرِيعِ الشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَةِ الْأَمْواتِ أَمَّا بَعْدُ فَيْكُونَ فِيهِ اللَّمْوَاتِ أَمَّا بَعْدُ وَيَعْمَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّنْيَا عَنِي وَ جُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَيَّ وَ إِقْبَالِ الْآخِرَةِ إِلَى مَا يَرَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ وَ الِاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي غَيْرَ أَيِّي خَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي فَصَدَفَنِي رَأْبِي مَنْ فَعِنَ فِي وَلِاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي غَيْرَ أَيِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي فَصَدَفَنِي رَأْبِي وَ وَسَرَّعَ لِي خُصُ أَمْرِي فَأَفْضَى بِي إِلَى جِدٍ لَا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ وَ صِدْقٍ لَا يَشُوبُهُ كَذِبٌ وَ وَجَدْتُكَ بَعْضِي بَلْ وَجَدْتُكَ خُلِي حَتَّى كَأَنَّ شَيْعًا لَوْ أَصَابَنِي وَ كَأَنِي فَعَنَانِي وَتَهَانِي وَعَلَيْقِ اللْمَوْتَ لَوْ أَتَاكِ أَتَانِي فَعَنَانِي

مِنْ أَمْرِكَ مَا يَغْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي مُسْتَظْهِراً بِهِ إِنْ أَنَا بَقِيتُ لَكَ أَوْ فَنِيتُ فَإِيّ أُومِ أَمْرِهِ وَ عِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ وَ الاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ وَ أَيُّ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّهِ إِنْ أَنْتَ أَحَذْتَ بِهِ أَحْي قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ وَ أَمِتْهُ بِالرَّهَادَةِ وَ قَوِّهِ أَوْتَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّهِ إِنْ أَنْتَ أَحَذْتَ بِهِ أَحْي قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ وَ أَمِتْهُ بِالرَّهَادَةِ وَ قَوِّهِ بِالْهَانِينِ وَ نَيْرُهُ بِالْجُكْمِةِ وَ ذَيْنُهُ بِلِكُمِ الْمَوْتِ وَ قَرِّرُهُ بِالْفَنَاءِ وَ بَصِرَّهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا وَ حَلَّرُهُ صَوْلَةَ اللّهُ فَيْنِ وَ نَوْرُهُ بِالْفَعَلَى وَ الْأَيَّامِ وَ اعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ وَ ذَكِرُهُ بِمَا أَسَابَ مَنْ كَانَ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَ الْأَيَّامِ وَ اعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ وَ ذَكِولُهُ عِمَا انْتَقَلُوا وَ أَيْنَ حَلُّوا وَ نَزُلُوا اللّهُ وَ الْأَيَّلِي وَ الْأَيَّامِ وَ اعْرِضْ عَلَيْهِ أَجْبَارَ الْمَاضِينَ وَ دَكَيْهِ أَنْ عَلَى اللّهُ وَ الْأَيْكِ فَى اللّهِ وَ الْقَوْلَ فِيمَا فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا وَ أَيْنَ حَلُوا وَ نَزُلُوا اللّهُ وَ الْمُعْرُوفِ عَمْ اللّهُ هُوالِ وَ عَمَّا اللّهُ هُولُ وَيَعَى اللّهِ وَ الْمَعْرُوفِ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ صَلَالْتَهُ فَإِنَّ الْكُفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ فَي اللّهِ وَ أَنْكِو الْمُنْكَرَ بِيدِكَ وَ لِسَانِكَ وَ بَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ وَ جَاهِدْ فِي اللّهِ حَقَّ حِهَادِهِ وَ لَا تَأْخُذُكَ فِي اللّهِ وَ أَنْكِو اللْمُعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ وَ جَاهِدْ فِي اللّهِ عَلَوْ لَا لَا لَعْنَانُ فَو لَا تَأْخُذِكَ فِي اللّهِ وَ أَنْكُولَ الْمُنْكُرَ بِيدِكَ وَ لِسَانِكَ وَ بَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ وَ جَاهِدْ فِي الللهِ وَ لَنَكُو فِي اللّهِ وَ لَنَكُو اللْمُعْرُوفِ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللللّهُ وَ الْمُؤْمِلُوا فَي اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَ الْمُؤْمِ وَلَوْلُوا الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ وَا اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

لَوْمَهُ لَائِمٍ وَ حُصِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَ تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَ عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُرُ عَلَى الْمَكُرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُرُ فِي الْحَقِّ وَ أَلْجِئُ نَفْسَكَ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا إِلَى إِلَمِكَ فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى الْمَكُرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُرُ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْحُرْمَانَ وَ أَكْثِرِ الْمُعْفِ حَرِيزٍ وَ مَانِعٍ عَزِيزٍ وَ أَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْحُرْمَانَ وَ أَكْثِرِ الْعُنِ عَرِيزٍ وَ مَانِعٍ عَزِيزٍ وَ أَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ حَيْر الْقُولِ مَا نَفَعَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا حَيْر الْعُولِ مَا نَفَعَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا حَيْر الْعُولِ مَا نَفَعَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا حَيْر فِي عِلْمِ لَا يَغْفِى بَعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلَّمُهُ أَيْ بُنِيَّ إِيِّنَ لَمَّا رَأَيْتُنِي فَدْ بَعْضَ عَلَيْنَ وَ وَلَيْنَي فَدْ بَعْضَى أَوْ أَنْ أُنْقُصَ فِي رَأْيِي كَمَا نُقِصْتُ فِي حِسْمِي أَوْ يَسْبِقِنِي إِلَيْكَ بَعْضُ عَلَبَاتِ الْمُؤْنِي وَ فِئِنِ الدُّنْيَا فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّقُورِ وَ إِنَّكَ قَلْبُ الْحُدَثِ كَالاَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِي فِيهَا مِنْ الْمُونِ وَ فِئِنِ الدُّنْيَا فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّقُورِ وَ إِنَّكَ قَلْبُ الْحُدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِي فِيهَا مِنْ الْمُورِ وَ إِنَّكَ فَيْتَ فَوْ يَعْضَى أَلُولِ وَعَلِيكَ مِنْ الْأَنْمِ مَا الْمُورِي وَ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْهُ أَيْ بُورَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْهُ أَيْ بُورَى وَالْمَامِ عَلَيْنَا مِنْهُ أَيْ بُورَاكُ مَنْ قَالِكَ مَنْ قَاللَا مَعْ مَلْ كَانَ قَبْلِى فَقَدْ نَظُرْتُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْهُ أَيْ الْمُعَ عَلَيْنَا مِنْهُ أَيْ يُعْمِلُ كَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلَ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَعُ عَلَى اللَّهُ الْمَ عَلَيْنَا مِنْهُ أَيْ الْمَلِكَ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَعَالِي اللَّهُ عَلَى الْمِي الْمُعْ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْم

فِي أَعْمَالِهِمْ وَ فَكَّرْتُ فِي اَخْبَارِهِمْ وَ سِرْتُ فِي اَثَارِهِمْ حَتَى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ بَلْ كَأَيِّ بِمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ فَعْرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِ آمْهِ خَيْلَهُ وَ تَوَخَّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ وَ صَرَفْتُ عَنْكَ جُمُهُولَهُ وَ رَأَيْتُ حَيْثُ فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ أُمْرِكَ مَا يَعْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقَ وَ أَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدْبِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمْرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّهْرِ ذُو نِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفْسٍ صَافِيةٍ وَ أَنْ أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ عَرَّ وَ جَلَّ وَ الْعُمْرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّهْرِ ذُو نِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفْسٍ صَافِيةٍ وَ أَنْ أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ عَرَّ وَ جَلَّ وَ الْعُمْرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّهُمِ ذُو نِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفْسٍ صَافِيةٍ وَ أَنْ أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ عَرَّ وَ جَلَّ وَ الْعُمْرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّهِ عِلْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ لَا أَبَولِهُ بِيَّالِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا الْمَنْهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ أَنْ يَهْدِيكَ لِقَوْمِهُمْ وَ الرَّائِهِمْ مِثْلُ الَّذِي الْبَنِسَ عَلَيْكَ وَ الْكَالِكَ وَ أَنْ يَهْدِيكَ لَكَ وَالْهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِضَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا أَنْ نَظُرُوا اللَّهُ عَلَيْكَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِضَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا أَنْ نَظُرُوا اللَّهُ عَلَيْكُ وَ الْمَالِ عَلَى مَا طَمِى عَلَيْهِ الْأَوْلُ مَنْ آبَائِكَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِعْمَامُ عَلَيْكُ وَ وَعَكُولُ أَنْ نَظُرُوا كَمَا أَنْتَ مُفْتَكِر مُ مُّ أَوْلُ بَيْتِكَ فَإِعْمَامُ عَلَى وَالْعَلَاقُ وَ وَلَالْ عَلَى اللّهِ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْمَالُولُ الللّهُ عَلَى اللّهِ وَالْمُؤْونَ مَنْ فَالْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَالْمَالِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَا أَنْتَ مُولَا أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ الللّهُ عَلَى ال

آخِرُ ذَلِكَ إِلَى الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الْإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ يُكَلَّفُوا فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَم كَمَا عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذَلِكَ بِتَفَهُّم وَ تَعَلَّم لَا بِتَوَرُّطِ الشُّبُهَاتِ وَ عُلَقِ الخُصُومَاتِ وَ ابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ بِالِاسْتِعَانَة بِإِلَمِكَ وَ الرَّغْبَة إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ وَ تَرْكِ كُلِّ شَائِبَةٍ أَوْلَجَتْكَ فِي شُبْهَةٍ وَبُلُ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ مِلَاسْتِعَانَة بِإِلَمِكَ وَ الرَّغْبَة إلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ وَ تَرْكِ كُلِّ شَائِبَةٍ أَوْلَجَتْكَ فِي شُبْهَةٍ أَوْ النَّلِكَ هَمَّا وَاحِداً فَانْظُر فِيمَا فَسَرَّتُ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ وَ فَرَاغِ نَظَرِكَ وَ ذَلِكَ هَمَا فَسَرَّتُ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ وَ فَرَاغِ نَظَرِكَ وَ وَكَنَا هَاللَّهُ الظَّلْمَاءَ وَ لَيُس طَالِبُ الدِّينِ مَنْ حَبَطَ أَوْ حَلَطَ وَ فَكُولِكَ فَاعْلَمْ أَنَكَ إِنَّمَا كَنْ عَلَمْ أَنْ مَالِكَ الْمَعْلِقُ وَ أَنَّ الْمُعْيَدِ وَ أَنَّ الْمُغْيِقِ وَ أَنَّ المُعْيِقِ وَ أَنَّ الْمُعْتِقِيقِ وَ أَنَّ الْمُعْتِقِ وَ أَنَّ الْمُعْقِقِ وَ أَنَّ الْمُعْتِقِ وَ أَنَّ الْمُعْتِقِ وَ الْمُعَلِقُ وَ الْمُعَلِقُ وَ الْمُعَلِقُ وَ الْمُعَلِقُ وَ الْمُعَلِقُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَ الْمُعْتِلَقِ هُوَ الْمُعَافِي وَ أَنَّ الْمُعْتِلِقُ هُو الْمُعَلِقُ وَ الْمُعَلِقُ وَ الْمُعَلِقُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَ الْمُعَلِقُ فِي الْمَعَافِي وَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَ الْمُعَلِقُ فَو اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَ الْمُعَلِقُ فَي الْمَعَلِقُ أَوْمُ مَا تَعْمَلِهُ أَنْ لَلْ مُنْكُولُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهُ عَلَى عَلَى الْمَعَلِقُ فَلَ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى الْمَعَلِقُ فَاعْتُولُ فَي وَلَالَ فَاعْتُولُو فَي يَضِلُ فِيهِ بَصَرُكَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعَلِقُ عَلَى الْمَعْلِقُ فَاعْتُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

حَلَقَكَ وَ رَزَقَكَ وَ سَوَّاكَ وَ سُوَّاكَ وَ لَيْكُنْ لَهُ تَعَبُّدُكَ وَ إِلَيْهِ رَغْبَتُكَ وَ مِنْهُ شَفَقَتُكَ وَ اعْلَمْ يَا بَنِيَّ أَنْ اللهِ عليه وآله ) فَارْضَ بِهِ رَائِداً وَ إِلَى النَّجَاةِ قَائِداً فَإِنِي لَمْ آلُكَ نَصِيحَةً وَ إِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظِرِ لِيَفْسِكَ وَ إِنِ اجْتَهَدْتَ مَبْلَغَ لِلَا النَّجَاةِ قَائِداً فَإِنِي لَمْ آلُكَ نَصِيحَةً وَ إِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظِرِ لِيَفْسِكَ وَ إِنِ اجْتَهَدْتَ مَبْلَغَ نَظَرِي لَكَ وَ اعْلَمْ يَا بُنِيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَنْكَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَكَنَّهُ لِلهُ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ وَ لَا يَرُولُ لَعَرَفْتَ أَفْعَالُهُ وَ صِفَاتِهِ وَ لَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ وَ لَا يَرُولُ لَعَرَفْتَ أَفْعَالُهُ وَ صِفَاتِهِ وَ لَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ وَ لَا يَرُولُ لَعَرَفْتَ أَفْعَالُهُ وَ صِفَاتِهِ وَ لَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا يُضَادُهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ وَ لَا يَرُولُ لَعَرَالُهُ وَ عَلْمَ عَنْ أَنْ تَعْبُتَ رَبُوبِيتُهُ أَبْدًا وَ لَمْ يَرَلُ أُولًا قَبْلُ أَوْلُ وَبُولِ اللَّشِيَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ وَ الشَّفَقَةِ مِنْ عَلَيْكَ أَنْ يَغْعَلَهُ فِي صِغَرِ حَطَرِهِ وَ قِلَّةٍ مِنْ عُقُوبَتِهِ وَ الشَّفَقَةِ مِنْ عَقُوبَتِهِ وَ الشَّفَقَةِ مِنْ عَلَيْكَ أَنْ يَغْعَلُهُ فِي عَجْزِهِ وَ عَظِيمٍ حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ فِي طَلَبِ طَاعَتِهِ وَ الْخُشْيَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ وَ الشَّفَقَةِ مِنْ عَلَولَا فَا وَ الشَّفَقَةِ مِنْ عُلُولُولًا وَ انْتِقَالِهَا وَ أَنْفَاكُ إِلَا يَعْسَنٍ وَ لَمْ يَنْهُكَ إِلَا يَعْمُونَ لَكَ فِيهِمَا وَ ضَرَبْتُ لَكَ فِيهِمَا وَ ضَرَبْتُ لَكَ فِيهِمَا وَ ضَرَبُتُ لَكَ فَيهِمَا

الْأَمْثَالَ لِتَعْتَبِرَ بِمَا وَ تَخَذُو عَلَيْهَا إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ حَبَرَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَا بِهِمْ مَنْزِلِ جَدِيبٌ فَأَمُّوا مَنْزِلًا حَصِيباً وَ جَنَاباً مَرِيعاً فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ الطَّرِيقِ وَ فِرَاقَ الصَّدِيقِ وَ خُشُونَةَ السَّفَرِ وَ خُشُونَةَ السَّفَرِ وَ خُشُونَةَ المَسْعَمِ لِيَأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ وَ مَنْزِلَ قَرَارِهِمْ فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلَماً وَ لَا يَرُونَ خُشُوبَةَ المِطْعَمِ لِيَأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ وَ مَنْزِلَ قَرْمِهُمْ مِنْ مَنْزِلِمِ مَنْ عَنْزِلِم مَنْ عَنْزِلِ جَدِيبٍ فَلَيْسَ شَيْءً أَكْرَهَ إِلَيْهِمْ وَ لَا أَفْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَا بُنِيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيرَاناً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ فَأَحْبِبُ لِغَيْرِكَ مَا يَجْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَا بُنِيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيرَاناً فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَا بُنِيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيرَاناً فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَا بُنِيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيرَاناً فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَا بُنِيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيرَاناً فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَا بُنِيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيرَاناً فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَا بُنِيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيرَاناً لَكَ وَ ابْتَعْرَفُ فَلَ الْعَلْمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْتَمُ وَ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ وَ لَا تَقُلْ مَا لَا لَكُونَ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَعْلَمُ وَ لَا تَقُلُ مَا لَكُونُ مَا لَكُونُ مِنْ نَفْسِكَ وَ لَا تَقُلُ مَا لَكَ مَا لَكُونُ فَلَ مَا لَا يَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ وَ لَا تَقُلُ مَا لَا لَكُونُ فَالْمُ لَكَ وَ اعْلَمْ أَنَ الْإِعْجَابَ ضِدُ اللَّالِهُ وَالْمُونُ وَالْهُ الْفَالِلَ لَكَ وَ اعْلَمْ أَلَى وَاعْلَمُ أَلَى الْمُعْ وَلَا مَا لَا لَكُ وَاعْلَمُ أَلُونُ وَلَا مَا لَا يَعْلَمُ وَالِ الْعَلَى الْمُعْعَلَى الْسُلَعَ وَاعْلَامُ الْفَلَا وَلَا لَعُلُوا فَلَا مَا لَا لَا عَلَمْ اللْهُ لَا الْعَلَ

فِي كَدْحِكَ وَ لَا تَكُنْ حَازِناً لِغَيْرِكَ وَ إِذَا أَنْتَ هُدِيتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَيِقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَ أَنَّهُ لَا غِنَى بِكَ فِيهِ عَنْ حُسْنِ الإرْتِيَادِ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ فَلَا تَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَافَتِكَ فَيَكُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ فَلَا تَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُوافِيكَ بِهِ غَداً وَبَلًا عَلَيْكَ وَ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَعْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُوافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ ثَعْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّلُهُ إِيَّاهُ وَ أَكْثِرْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلَا حَيْثُ ثَعْتَهُمْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَكَ لِيجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ بَعْدُهُ وَ اعْتَمِهُ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَكَ لِيجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَلْكُ عَلَيْهِا أَفْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُنْفِي وَ أَنْ مَهْبِطَكَ عَلَيْهَا أَفْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُنْقِلِ وَ الْمُبْطِئُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُنْفِيقِ وَ أَنَّ مَهْبِطَكَ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَمْ مَنَ وَ اعْلَمْ أَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَا إِلَى الدُّنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَتُهُ وَ أَمْرَكَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّ

وَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ وَ لَمْ يُلْجِعْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَحُ لَكَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَمْتُكُ إِلَى مَنْ يَشْفَحُ لَكَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُعَيِّرُكَ بِالْإِنَابَةِ وَ لَمْ يَغْيِسْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ أَوْلَى وَ لَمْ يُشَدِّدُ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ وَ لَمْ يُنَافِشْكَ بِالجَّوِيمَةِ وَ لَمْ يُغْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ بَلْ جَعَلَ أَوْلَى وَ لَمْ يُشَدِّدُ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ وَ لَمْ يُنَافِشْكَ بِالجَوِيمَةِ وَ لَمْ يُغْيِسِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ بَلْ جَعَلَ نَرُوعَكَ عَنِ الذَّنْ حَسَنَةً وَ حَسَبَ حَسَنَتَكَ عَشْراً وَ فَتَتَحَ لَكَ بَابَ الْمُتَابِ وَ بَابَ الاسْتِعْتَابِ فَإِذَا نَادَيْنَهُ سَمِّعَ نِدَاكَ وَ إِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ جُوْلُكَ فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ الْمُتَابُ وَ بَابَ الاسْتِعْتَابِ فَإِذَا نَادَيْنَهُ سَمِّعَ نِدَاكَ وَ إِذَا نَاجَيْنَهُ عَلِمَ جُواكَ فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بِمُعُومَكَ وَ اسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ وَ اسْتَعْنَتُهُ عَلَى أَمُولِكَ وَ الْمَتَعْنَتَهُ عَلَى أَمُولِكَ وَ الْمُتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ وَ اسْتَعْنَتُهُ عَلَى أَمُولِكَ وَ الْمَتَعْنَتَهُ عَلَى أَمُولِكَ وَ الْمُتَعْنَتَهُ مِنْ حَرَائِينِ رَحْمَتِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائِهِ عَيْرُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَالِ وَ صِحَّةِ الْأَبْدَانِ وَ سَعَةِ الْأَبْدَانِ وَ سَعَةِ الْأَبْدَانِ وَ سَعَةِ الْأَبْدَانِ وَ سَعَةِ الْأَوْلِ بَعْ مَتِهِ فَلَ الْمُؤْنَاهُ وَ أُوتِيتَ حَيْرًا فِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْنَاهُ وَ أُوتِيتَ خَيْرًا مِنْهُ فَلَكُنْ مَسْأَلْتُكَ فِيمَا يَبْقَى

لَكَ جَمَالُهُ وَ يُنْفَى عَنْكَ وَبَالُهُ فَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ وَ لَا تَبْقَى لَهُ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّكَ إِنَّا خُلِقْتَ لِلاَّخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا وَ لِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ وَ أَنَّكَ فِي قُلْعَةٍ وَ دَارِ بُلْغَةٍ وَ طَرِيقٍ إِلَى لِلاَّخِرَةِ وَ أَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ وَ لَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَ لَا بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ فَكُنْ الْآخِرَةِ وَ أَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ وَ لَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَ لَا بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرِ أَنْ يُدْرِكِكَ وَ أَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ قَدْ كُنْتَ ثُحَدِثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ فَيَحُولَ بَيْنَذَ ذَلِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ .

#### ذكر الموت

يَا بُنِيَّ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ ذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ وَ تُفْضِي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَ قَدْ أَحَذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ وَ شَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ وَ لَا يَأْتِيكَ بَعْتَةً فَيَبْهَرَكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرَّ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا وَ تَكَالُبِهِمْ عَلَيْهَا فَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا وَ نَعَتْ هِيَ لَكَ عَنْ نَفْسِهَا وَ إِخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا وَ تَكَالُبِهِمْ عَلَيْهَا فَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا وَ نَعَتْ هِي لَكَ عَنْ نَفْسِهَا وَ تَكَالُبِهِمْ عَلَيْهَا فَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا وَ نَعَتْ هِي لَكَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يَخْضُ وَ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ وَ سِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَهِرُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ تَكَالُبُهُ عَنْ مَسَاوِيهَا فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ وَ سِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَهِرُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ يَتُعْهُ كَنْ مَسَاوِيهَا فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ وَ سِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَهِرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ يَرْبُعَا ذَلِيلَهَا وَ يَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَغِيرَهَا نَعَمْ مُعَقَلَةٌ وَ أُخْرَى مُهْمَلَةٌ قَدْ أَصَلَتْ عُقُوهَا وَ رَكِبَتْ عَمْ مُعَقَلَةٌ وَ أُخْرَى مُهْمَلَةٌ قَدْ أَصَلَتْ عُقُوهَا وَ رَكِبَتْ عَمْلُكُ عَزِيرُهَا ذَلِيلَهَا وَ يَقْهَرُ كَبِيرُهَا ضَعْيَرَهَا نَعَمْ مُعَقَلَةٌ وَ أُخْرَى مُهُمَلَةٌ قَدْ أَصَلَتْ عُقُوهَا وَ رَكِبَتْ عَمْ فَهُ مُ كَالَعُ بِوَادٍ وَعْتٍ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (401)

لَيْسَ لَهَا رَاعٍ يُقِيمُهَا وَ لَا مُسِيمٌ يُسِيمُهَا سَلَكَتْ هِمُ الدُّنْيَا طَرِيقَ الْعَمَى وَ أَخَذَتْ بِأَبْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الْمُدَى فَتَاهُوا فِي حَيْرَتِهَا وَ غَرِقُوا فِي نِعْمَتِهَا وَ اتَّخَذُوهَا رَبَّا فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَ لَعِبُوا هِمَا وَ نَسُوا مَا وَرَاءَهَا .

#### الترفق في الطلب

رُويْداً يُسْفِرُ الظَّلامُ كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الْأَظْعَانُ يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ وَ اعْلَمْ يَا بُنِيَّ أَنَّ مَنْ كَانَ مُقِيماً مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً وَ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَ إِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً وَ اعْلَمْ يَقِيناً أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ وَ لَنْ تَعْدُو أَجَلَكَ وَ أَنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَادِعاً وَ اعْلَمْ يَقِيناً أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ وَ لَنْ تَعْدُو أَجَلَكَ وَ أَنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ وَ أَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبِ فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرَبٍ وَ لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ وَ مَعْرَوْهِ وَ أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ يَعْرُوقٍ وَ لَا كُلُّ مُعْمِلٍ بِمَحْرُومٍ وَ أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ بَعْرُوهِ وَ لَا كُلُ مُعْمِلٍ بِمَحْرُومٍ وَ أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تُوجِفَى بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ يَنَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَى بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (402)

الْهَلَكَةِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ مُدْرِكُ قَسْمَكَ وَ آخِذُ سَهْمَكَ وَ آخِذُ سَهْمَكَ وَ إِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ . سَهْمَكَ وَ إِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ .

#### وحايا شتى

وَ تَلَافِيكَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ وَ حِفْظُ مَا فِي الْوَعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ وَ حِفْظُ مَا فِي يَدَيْكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِي يَدَيْ غَيْرِكَ وَ مَرَارَةُ الْيَأْسِ حَيْرٌ مِنَ الْغَنِى مَعَ الْفُجُورِ وَ الْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ وَ حَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ وَ الْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ وَ رَبَّ مَنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ وَ الْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ وَ رَبَّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ وَ مَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ قَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ وَ بَايِنْ أَهْلَ الشَّرِ تَبِنْ عَنْهُمْ بِئِس الطَّعَامُ الْحُرَامُ وَ ظُلْمُ الضَّعِيفِ أَفْحَشُ الظَّلْمِ إِذَا كَانَ الرِّفْقُ خُرْقاً كَانَ الْخُرْقُ الشَّرِ تَبِنْ عَنْهُمْ بِئِس الطَّعَامُ الْحَرَامُ وَ ظُلْمُ الضَّعِيفِ أَفْحَشُ الظَّلْمِ إِذَا كَانَ الرِّفْقُ خُرْقاً كَانَ الْخُرْقُ وَ الْعَقْلُ حِفْظُ النَّاصِحِ وَ غَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ وَ إِيَّكَ وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَ حَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ اللَّذِي كَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّ الشَوْكَى وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَ حَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ اللَّذِي لَكَ النَّوْكَى وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَ حَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ بَالِكِ يُصِيبُ وَ لَا كُلُّ عَلْمِ لِي عَنُوبُ وَ مِنَ الْفَسَادِ وَ لِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِرَ لَكَ التَّاجِرُ مُخَاطِرٌ وَ رُبَّ يَسِيرِ أَنْمَى مِنْ كَثِيرٍ لَا حَيْرَ فِي

مُعِينٍ مَهِينٍ وَ لَا فِي صَدِيقٍ ظَنِينٍ سَاهِلِ الدَّهْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ وَ لَا تُخَاطِرُ بِشَيْءٍ رَجَاءَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَ إِيَّكَ أَنْ بَخْمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ احْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الطَّلَةِ وَ عِنْدَ شِدَّتِهِ صَدُودِهِ عَلَى اللَّذِلِ وَ عِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدُّنُوِ وَ عِنْدَ شِدَّتِهِ صَدُودِهِ عَلَى اللَّيْنِ وَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ حَتَّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ وَ كَأَنَّهُ ذُو نِعْمَةٍ عَلَيْكَ وَ إِيَّكَ أَنْ تَضَعَ عَلَى اللِّينِ وَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ حَتَّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ وَ كَأَنَّهُ ذُو نِعْمَةٍ عَلَيْكَ وَ إِيَّكَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرٍ أَهْلِهِ لَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوّ صَدِيقِكَ صَدِيقاً فَتُعَادِيَ صَدِيقَكَ وَ الْكَوْرِ وَالْعَنْ فَإِنَّهُ أَوْ قَبِيحَةً وَ بَحَرِّعِ الْعَيْظَ فَإِينَّ لَمُ أَرْ جُرْعَةً أَخْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً وَ لِكَ النَّصِيحَة حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً وَ بَحَرَّعِ الْعَيْظَ فَإِينَّ لَمْ أَرَ جُرْعَةً أَخْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً وَ لِا تُحْرِعَ الْعَيْقُ يَرْجِعُ إِلَيْهَا إِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةً أَخِيكَ فَاسْتَبْقِى لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرْجِعُ إِلَيْهَا إِنْ بَلَا لَهُ ذَلِكَ يَوْمًا الطَّفَرَيْنِ وَ إِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَة أَخِيكَ فَاسْتَبْقِى لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرْجِعُ إِلَيْهَا إِنْ بَلَا لَهُ ذَلِكَ يَوْمًا الطَّفَرَيْنِ وَ إِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَة أَخِيكَ فَاسْتَبْقِى لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرْجِعُ إِلَيْهَا إِنْ بَلَكَ مَنْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ فَإِنَّهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيقًةً يَرْجِعُ إِلَيْهَا إِنْ بَكُونَ بَعْمَلُ فِيمَنْ رَهِدَ عَنْكَ وَ بَيْنَهُ فَإِنَا لَكُ وَلَا يَكُونَى عَلَى الْفَوْلِ مَنْ فَعَلَى مَا بَيْنَكَ وَ مَنْ الْمُعْمَلُ وَلَكَ عَلَى عَلَى الْعَلَقَ مِنْ الْكَ عَلَى عَلَى الْفَصَالِقُ عَلَى مَا بَيْنَكَ وَ لَا يَكُونَ عَلَى الْفِيعَةَ عَلَى مَا بَيْنَكَ عَلَى مَا الْفَرَالُ عَلَى مَا الْفَعَلَى مَا الْفَقِي مِنْكَ عَلَى عَلَى الْفَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْفَالِكَ أَنْ عَلَى اللْفَالِ اللْفَالِقُ الْفَالِكُ أَنْ اللْفَالِقُولُ عَلَى الْف

ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَ نَفْعِكَ وَ لَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ وَ اعْلَمْ يَا بُنِيَ الرِّرْقَ رِزْقَانِ رِزْقِ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقِ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ مَا أَقْبَحَ الْخُصُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَ الْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى إِثَمَّا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَى مَا تَفَلَّتَ مِنْ الْجُفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى إِثَمَّا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَى مَا تَفَلَّتَ مِنْ يَدَيْكَ فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلُ إِلَيْكَ اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مِا قَدْ كَانَ فَإِنَّ الْمُهُومِ أَيْدَ لَكُونَ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مِا لَعْقِلَ يَتَّعِظُ بِالْآدَابِ وَ الْبُهَائِمُ لَا تَنْعَفُ الْعِظَةُ إِلَّا إِللْصَّرْبِ. اطْرُحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْمُنُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقِينِ مَنْ تَوَكَ الْقَصْدَ جَارَ وَ الصَّاحِبُ مُنَاسِبٌ وَ الصَّلِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ وَ الْمُوى شَرِيكُ الْعَمَى وَ رُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ وَلَا الْعَلَيْ فَوْرَفِي شَرِيكُ الْعَمَى وَ رُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ وَ الصَّاحِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ وَ الْمُؤَى شَرِيكُ الْعَمَى وَ رُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ وَلَالِكَ فَهُو عَدُولُ الْقَصْدَ جَارَ الطَّمَعُ هَلَاكا لَيْسَ كُلُ عُورَةٍ تَظْهُورُ وَ لَا كُلُ الْعَمَى رُشَدَهُ أَجِرِ الشَّرَّ فَإِنَّكَ إِذَا كُانَ الطَّمَعُ هَلَاكاً لَيْسَ كُلُ عُورَةٍ تَظْهُورُ وَ لَا كُلُ الْعَمَى رُشْدَهُ أَجِرِ الشَّرَّ فَإِنَّكَ إِذَا صَلَابَ الْأَعْمَى رُشْدَهُ أَجِرِ الشَّرَّ فَإِنَّكَ إِذَا عَلَى اللَّهُ مُ وَلَوْ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ الْعُلُولُ وَلَا كُلُ

الْعَاقِلِ مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ وَ مَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ إِذَا تَغَيَّرَ السُّلْطَانُ تَغَيَّرَ النُّلْطَانُ تَغَيَّرَ السُّلْطَانُ تَغَيَّرَ النَّامِ مَا يَكُونُ الزَّمَانُ سَلْ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ وَ عَنِ الجُّارِ قَبْلَ الدَّارِ إِيَّاكَ أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَكُونُ مُضْحِكاً وَ إِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ .

#### الرأي في المرأة

وَ إِيّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَرْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِجِجَابِكَ إِيّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ وَ لَيْسَ حُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْحَالِكَ مَنْ لَا يُوتَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَعْرِفْنَ غَيْرِكَ فَافْعَلْ وَ لَا تُمُلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُطْمِعْهَا فِي أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا وَ إِيّاكَ وَ التَّعَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَة إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى لِغَيْرِهَا وَ إِيَّكَ وَ التَّعَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَة إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى النِّيْرِهَا وَ إِيَّكَ وَ التَّعَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَة إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَهِيئَةِ إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبُوعِينَ وَالْفَرَى إِنْ الْبَعْلَ فَي خَدْمِكَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَلَّا يَتَواكُلُوا فِي خِدْمَتِكَ وَ الْتَعْرَمُ فَا أَنْهُ أَعْرَى أَلَاقِي إِلَيْهِ تَصِيرُ وَ يَذُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (406)

حالا ہے

اسْتَوْدِعِ اللَّهَ دِينَكَ وَ دُنْيَاكَ وَ اسْأَلُهُ خَيْرَ الْقَضَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَةِ وَ الْآجِلَةِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ السَّلَامُ .

### 32- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية:

وَ أَرْدَيْتَ جِيلًا مِنَ النَّاسِ كَثِيراً حَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ وَ أَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ جَحْرِكَ تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ وَ تَوَلَّوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ وَ نَكَصُوا عَلَى أَعْقَاهِمْ وَ تَوَلَّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ وَ عَوَّلُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ وَ نَكَصُوا عَلَى أَعْقَاهِمْ وَ تَوَلَّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ وَ عَوَّلُوا عَلَى أَعْقَاهِمْ وَ تَولُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ وَ عَوَّلُوا عَلَى اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهِ مِنْ أَهْلِ الْبَصَائِرِ فَإِنَّهُمْ فَارَقُوكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ وَ هَرَبُوا إِلَى اللّهِ مِنْ مُؤازَرَتِكَ إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَقِ اللّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَ مُؤازَرَتِكَ إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَقِ اللّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَ مُؤازَرَتِكَ إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَقِ اللّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَ مُؤازَرَتِكَ إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَقِ اللّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَ عَدَلْتَ عَنِ الْشَيْطَانَ قِيَادَكَ فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ وَ الْآخِرَةَ قَرِيبَةٌ مِنْكَ وَ السَّلَامُ .

33 و من كتاب له ( غليه السلام ) إلى فيم بن العباس و مو عامله على مكة :

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عَيْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ إِلَيَّ يُعْلِمُنِي أَنَّهُ

وُجِّهَ إِلَى الْمَوْسِمِ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْعُمْيِ الْقُلُوبِ الصُّمِّ الْأَسْمَاعِ الْكُمْهِ الْأَبْصَارِ الَّذِينَ يَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ يُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَ يَحْتَلِبُونَ الدُّنْيَا دَرَّهَا بِالدِّينِ وَ يَشْتَرُونَ الْحَقْقِ بِالْبَاطِلِ وَ يُطِيعُونَ الْمُخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَ يَحْتَلِبُونَ الدُّنْيَا دَرَّهَا بِالدِّينِ وَ يَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِآجِلِ الْأَبْرَارِ الْمُتَّقِينَ وَ لَنْ يَفُوزَ بِالْخَيْرِ إِلَّا عَامِلُهُ وَ لَا يُجْزَى جَزَاءَ الشَّرِ إِلَّا فَاعِلُهُ فَأَقِمْ عَاجِلَهَا بِآجِلِ الْأَبْرَارِ الْمُتَّقِينَ وَ لَنْ يَفُوزَ بِالْخَيْرِ إِلَّا عَامِلُهُ وَ لَا يُجْزَى جَزَاءَ الشَّرِ إِلَّا فَاعِلُهُ فَأَقِمْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُطِيعِ لِإِمَامِهِ وَ إِيَّاكَ وَ عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ قِيَامَ الْخَازِمِ الصَّلِيبِ وَ النَّاصِحِ اللَّبِيبِ التَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِيعِ لِإِمَامِهِ وَ إِيَّاكَ وَ عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ قِيَامَ الْحَالِيبِ وَ النَّاصِحِ اللَّبِيبِ التَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِيعِ لِإِمَامِهِ وَ إِيَّاكَ وَمَا مُعْ فَي يَدَيْكَ وَيَامَ الْخَارِمِ النَّعْمَاءِ بَطِراً وَ لَا عِنْدَ الْبَأْسَاءِ فَشِلًا وَ السَّلَامُ .

34- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توبده من عزله بالأشتر عن مصر، ثم توفي الأشتر في توجمه إلى مناك قبل وصوله إليما:

أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدَتُكَ مِنْ تَسْرِيحِ الْأَشْتَرِ إِلَى عَمَلِكَ وَ إِنِي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ اسْتِبْطَاءً لَكَ فِي الْجِيدِ وَ لَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ يَدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لَوَلَّيْتُكَ مَا هُوَ لَكَ فِي الْجِيدِ وَ لَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ يَدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لَوَلَّيْتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَتُونَةً وَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ وِلَايَةً إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَيْتُهُ أَمْرَ مِصْرَ كَانَ رَجُلًا لَنَا نَاصِحاً وَ عَلَى عَدُونَا شَدِيداً نَاقِماً فَرَحِمَهُ اللَّهُ فَلَقَدِ اسْتَكْمَلَ أَيَّامَهُ وَ لَاقَى

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (408)

حِمَامَهُ وَ نَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ أَوْلَاهُ اللَّهُ رِضُوانَهُ وَ ضَاعَفَ الثَّوَابَ لَهُ فَأَصْحِرْ لِعَدُوِّكَ وَ امْضِ عَلَى بَصِيرَتِكَ وَ شَكِرٌ لِحِرْبِ مَنْ حَارَبَكَ وَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ وَ أَكْثِرِ الْإَسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ يَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ وَ يُعِنْكَ وَ أَكْثِرِ الْإَسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ يَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ وَ يُعِنْكَ عَلَى مَا يُنْزِلُ بِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

# 35 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل مدمد بن أبيي بكر :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مِصْرَ قَدِ افْتُتِحَتْ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِ اسْتُشْهِدَ فَعِنْدَ اللَّهِ خَتَسِبُهُ وَلَداً ناصِحاً وَ عَامِلًا كَادِحاً وَ سَيْفاً قَاطِعاً وَ رُكْناً دَافِعاً وَ قَدْ كُنْتُ حَثَنْتُ النَّاسَ عَلَى لَحَاقِهِ وَ وَلَدا نَاصِحاً وَ عَامِلًا كَادِحاً وَ سَيْفاً قَاطِعاً وَ رُكْناً دَافِعاً وَ قَدْ كُنْتُ حَثَنْتُ النَّاسَ عَلَى لَحَاقِهِ وَ أَمَرْتُهُمْ بِغِيَاثِهِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ وَ دَعَوْتُهُمْ سِرًا وَ جَهْراً وَ عَوْداً وَ بَدْءاً فَمِنْهُمُ الْآتِي كَارِهاً وَ مِنْهُمُ الْمُعْتَلُ كَاذِباً وَ مِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلًا أَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلًا فَوَاللّهِ لَوْ لَا طَمَعِي كَاذِباً وَ مِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلًا أَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلًا فَوَاللّهِ لَوْ لَا طَمَعِي كَاذِباً وَ مِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلًا أَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلًا فَوَاللّهِ لَوْ لَا طَمَعِي عَلْدَ لِقَائِي عَدُوي فِي الشَّهَادَةِ وَ تَوْطِينِي نَفْسِي عَلَى الْمَنِيَّةِ لَأَحْبَبْتُ أَلَّا أَلْقَى مَعَ هَؤُلَاءِ يَوْماً وَاحِداً وَ لَا أَلْتَقِي بِهِمْ أَبَداً .

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com صفحة : (409)

36 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أذيه عقيل بن أبي طالب في ذكر بيش أنفذه إلى بعض الأعداء و مع جواب كتاب كتبه إليه عقيل:

فَسَرَّحْتُ إِلَيْهِ جَيْشاً كَثِيفاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ شَكَّرَ هَارِباً وَ نَكَصَ نَادِماً فَلَحِقُوهُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَ قَدْ طَفَّلَتِ الشَّمْسُ لِلْإِيَابِ فَاقْتَتَلُوا شَيْئاً كَلَا وَ لَا فَمَا كَانَ إِلَّا كَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَّى نَجَا جَرِيضاً بَعْدَ مَا أُخِذَ مِنْهُ بِالْمُحَتَّقِ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ الرَّمَقِ فَلَأْياً بِلَاْيٍ مَا نَجَا فَدَعْ عَنْكَ قُرَيْشاً وَ تَرْكَاضَهُمْ فِي الضَّلَالِ وَ جَمُوالهُمْ فِي الشِّقَاقِ وَ جِمَاحَهُمْ فِي التِّيهِ فَإِثَمَّمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) قَبْلِي فَجَزَتْ قُرَيْشاً عَتِي الجُوازِي حَرْبِ رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) قَبْلِي فَجَزَتْ قُرَيْشاً عَتِي الجُوازِي فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ سَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنِ أُمِّي وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِي فِي الْقِتَالِ فَإِنَّ رَأْيِي فِي الْقِتَالِ فَإِنَّ رَأْيِي فَعَرَتْ قُرَيْشاً عَتِي الْجُوازِي وَسُلُولِ اللهَ لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً وَ لَا تَفَرُّفُهُمْ عَتِي وَحْشَةً وَ لَا تَفَرُّفُهُمْ عَتِي وَحْشَةً وَ لَا مُقِرَّا لِلضَّيْمِ وَاهِناً وَ لَا سَلِسَ الرِّمَامِ التَّاسُ مُتَحَشِّعاً وَ لَا مُقِرَا لِلضَّيْمِ وَاهِناً وَ لَا سَلِسَ الرِّمَامِ الْمَاسَ الرِّمَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَلِسَ الرِّمَامِ الْحَدْرِي عَنْ أَنْهُ وَلَا اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (410)

لِلْقَائِدِ وَ لَا وَطِيءَ الظُّهْرِ لِلرَّاكِبِ الْمُتَقَعِّدِ وَ لَكِنَّهُ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي سَلِيمٍ.

فَإِنْ تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ يَعِزُّ عَلَيَّ أَنْ تُرَى بِي كَآبَةُ فَيَشْمَتَ عَادٍ أَوْ يُسَاءَ حَبِيبُ .

### 37- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشَدَّ لُزُومَكَ لِلْأَهْوَاءَ الْمُبْتَدَعَةِ وَ الْحُيْرَةِ الْمُتَّبَعَةِ مَعَ تَضْيِيعِ الْحَقَائِقِ وَ الْمُرْتَحِ الْوَثَائِقِ اللَّهِ مَا أَشَدَ لُزُومَكَ لِلْأَهْوَاءَ الْمُبْتَدَعَةِ وَ الْحَيْرَةِ الْمُتَابِكِ الْحَقَائِقِ اللَّهِ طِلْبَةٌ وَ عَلَى عَبَادِهِ حُجَّةٌ فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ عَلَى عُثْمَانَ وَ قَتَلَتِهِ الطِّرَاحِ الْوَثَائِقِ النِّي هِيَ لِلَّهِ طِلْبَةٌ وَ عَلَى عِبَادِهِ حُجَّةٌ فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ عَلَى عُثْمَانَ وَ قَتَلَتِهِ الطَّرَاحِ الْوَثَائِقِ النَّعِ هِي لِللَّهِ طِلْبَةٌ وَ عَلَى عَبَادِهِ حُجَّةٌ فَأَمَّا إِكْثَارُكَ النَّصْرُ لَهُ وَ السَّلَامُ .

38- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أمل مصر لما ولى عليهم الأشتر:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبُوا لِلَّهِ حِينَ

عُصِيَ فِي أَرْضِهِ وَ ذُهِبَ بِحَقِّهِ فَضَرَبَ الْجُوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَ الْفَاحِرِ وَ الْمُقِيمِ وَ الظَّاعِنِ فَلَا مَعْرُوفٌ يُسْتَرَاحُ إِلَيْهِ وَ لَا مُنْكُرٌ يُتَنَاهَى عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عَبَادِ اللّهِ لَا يَنَامُ الْخُوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ وَ هُوَ مَالِكُ أَيَّامَ الْخُوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ وَ هُو مَالِكُ بُنُ الْخَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحُقَّ فَإِنَّهُ سَيْفَ مِنْ سُيُوفِ اللّهِ لَا بُنُ الْخَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْخَقَّ فَإِنَّهُ سَيْفَ مِنْ سُيُوفِ اللّهِ لَا كُلُولُ الظُّبَةِ وَ لَا نَابِي الضَّرِيبَةِ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَإِنَّهُ لَا كُمْ كُلِيلُ الظُّبَةِ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ لَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي وَ قَدْ آثَرَتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ وَ شِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُوكُمْ وَ لَا يُقَدِّمُ إِلَا عَنْ أَمْرِي وَ قَدْ آثَرَتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ وَ شِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُوكُمْ .

### 39- و من كتاب له ( غليه السلام ) إلى عمرو بن العاص:

فَإِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعاً لِدُنْيَا امْرِئٍ ظَاهِرٍ غَيُّهُ مَهْتُوكٍ سِتْرُهُ يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ وَ يُسَفِّهُ الْحَلِيمَ بِخِلْطَتِهِ فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ وَ طَلَبْتَ فَضْلَهُ اتِّبَاعَ الْكَلْبِ لِلضِّرْغَامِ يَلُوذُ بِمَحَالِبِهِ وَ يَنْتَظِرُ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَتِهِ فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاكَ وَ آخِرَتَكَ وَ لَوْ

#### نمج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (412)

بِالْحَقِّ أَخَذْتَ أَدْرَكْتَ مَا طَلَبْتَ فَإِنْ يُمَكِّنِي اللَّهُ مِنْكَ وَ مِنِ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْزِكُمَا بِمَا قَدَّمْتُمَا وَ إِلْ تُعْجِزَا وَ تَبْقَيَا فَمَا أَمَامَكُمَا شَرُّ لَكُمَا وَ السَّلَامُ .

## -40 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى بعض عماله :

أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرُ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّكَ وَ عَصَيْتَ إِمَامَكَ وَ أَكُنْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكُلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ أَخْزَيْتَ أَمَانَتَكَ بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَحَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكُلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابِ النَّاسِ وَ السَّلَامُ .

## 41 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى بعض عماله :

أُمَّا بَعْدُ فَإِنِيّ كُنْتُ أَشْرَكْتُكَ فِي أَمَانَتِي وَ جَعَلْتُكَ شِعَارِي وَ بِطَانَتِي وَ لَمْ يَكُنْ رَجُلُ مِنْ أَهْلِي أَوْتَقَ مِنْكَ فِي نَفْسِي لِمُوَاسَاتِي وَ مُوَازَرِتِي وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَيَّ فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَمِّكَ مَمِّكَ

قَدْ كَلِبَ وَ الْعَدُو قَدْ حَرِبَ وَ أَمَانَةَ النَّاسِ قَدْ حَزِيَتْ وَ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ فَنَكَتْ وَ شَعَرَتْ قَلَابُنَ لِابْنِ عَيّكَ ظَهْرَ الْمِجَنِ فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ وَ حَذَلْتُهُ مَعَ الْحَاذِلِينَ وَ حُنْتَهُ مَعَ الْحَائِنِينَ فَلَا ابْنَ عَيِكَ آسَيْتَ وَ لَا الْأَمَانَةَ أَدَيْتَ وَ كَأَنَّكَ لَمْ تَكُن اللّهَ تُرِيدُ يِجِهَادِكَ وَكَأَنَّكَ لَمْ تَكُن عَلَى يَبِيَّةٍ مِنْ وَيَكَ وَكَأَنَّكَ إِنَّا كُنْتَ تَكِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَنْ دُنْيَاهُمْ وَ تَنْوِي غِرَّقُمْ عَنْ فَيْهِمْ فَلَمّا أَمْكَنَتْكَ الشِّدَّةُ فِي خِيَانَةِ الْأُمَّةِ أَسْرَعْتَ الْكَرَّةَ وَ عَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمُوالِمِلُمُ اللّهَ تُوكِي خِيَانَةِ الْأُمَّةِ أَسْرَعْتَ الْكَرَّةَ وَ عَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمُوالِمِلُمُ اللّهَيْقِ اللّهُ مَنْكَ الْمُعْتَى الْكَبْعِمُ الْحَيْقِ اللّهَ عَيْرَ مُتَأَيِّمٍ مِنْ أَخْذِهِ كَأَنَّكَ لَا أَبَا لِغَيْرِكَ حَدَرْتَ إِلَى أَهْلِكَ تُوتَكَى مِنْ أَبِيكَ وَيَالِمُ الْمَعْدُولِ عَيْرَ مُتَأَيِّمٍ مِنْ أَخِذِهِ كَأَنَّكَ لَا أَبَا لِغَيْرِكَ حَدَرْتَ إِلَى أَهْلِكَ تُوتَعَلَق مِنْ أَبْولِكَ مُونَ اللّهِ فَى مَنْ أَبِيكَ مِنْ أَبِيكَ وَلَا اللّهَ مُولِكَ تُولِيقُ اللّهَ وَالْمَعْلُولُ وَلَا الْمُعْدُولِ وَالْمُولِ الْمُتَاكِينِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ اللّذِينَ أَقَاءَ وَنَ نَكُومُ أَنْكَ تَأْكُولُ حَرَاماً وَ تَشْرَبُ حَرَاماً وَ تَشْرَبُ حَرَاماً وَ تَشْرَبُ حَرَاماً وَ وَمَا خَلُق اللّهَ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ اللّذِينَ أَقَاءَ وَلَا مُعْرِيفِ اللّهُ مُؤْلِ اللّهِ فِيكَ وَ الْمُسَاكِينِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُحَالِق مَا مُولُولُ الْمَلْفِي فِيكَ وَ الْمُشْرِبَتُكَ بِسَيْفِي اللّهُ مِنْكَ لَأَعْورَا لَهُ وَلَى اللّهِ فِيكَ وَ لَأَصْرَبَقِي اللّهُ مِنْكَ لَا مُولِلُ اللّهِ فِيكَ وَ لَأَصْرَبَيْكَ بِسَيْفِي اللّهُ مُؤْلِلُ اللّهِ فِيكَ وَ لَأَصْرَبَعِيلُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ فِيكَ وَ لَأَصْرَبَعُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عُلُكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِكُولُ الللهُ وَلِكُولُولُ الللّهُ فِيكَ وَ لَأَصْولُولُ اللّهُ عَل

النَّارَ وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحُسَنَ وَ الْحُسَنُ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَمُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرًا مِنِي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذَ الْحُقَ مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَفِرًا مِنِي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذَ الْحُقَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِي أَتْرُكُهُ مِيرَاثاً لِمَنْ بَعْدِي فَضَحِ رُويْداً فَكَأَنَّكَ قَدْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِي أَتْرُكُهُ مِيرَاثاً لِمَنْ بَعْدِي فَضَحِ رُويْداً فَكَأَنَّكَ قَدْ بَلَعْتَ الْمَدَى وَ دُفِنْتَ تَحْتَ الثَّرَى وَ عُرِضَتْ عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُنَادِي الظَّالِمُ فِيهِ بِاللَّهِ فِيهِ الرَّجْعَةَ وَ لاتَ حِينَ مَناصٍ .

42 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى عمر بن أبي سلمة المذرومي و كان عامله على البحرين، فعزله، و استعمل نعمان بن عبلان الزرقي مكانه:

أُمَّا بَعْدُ فَإِنِي قَدْ وَلَيْتُ النُّعْمَانَ بْنِ عَجْلَانَ الزُّرَقِيَّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَ نَزَعْتُ يَدَكَ بِلَا ذَمِّ لَكَ وَ لَا مَتُهُم وَ لَا تَثْرِيبٍ عَلَيْكَ فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَايَةَ وَ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ وَ لَا مَلُومٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا مَلُومٍ وَ لَا مَلُومٍ وَ لَا مَتُهُم وَ لَا مَأْتُومٍ فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوقِ وَ إِقَامَةِ عَمُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَ اللّه .

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (415) فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي السلامي السلامي السلامي السلامي المحقلة بن مبيرة الشيبانيي و مع عامله على أردشير ثرة:

بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْحَطْتَ إِلْمَكُ وَ عَصَيْتَ إِمَامَكَ أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ مِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ جِعَقِ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا عِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصَدُرُونَ عَنْهُ .

44- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى زياد ابن أبيه و قد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلماقه:

وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْتَزِلُّ لُبَّكَ وَ يَسْتَفِلُّ غَرْبَكَ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَأْتِي الْمَرْءَ

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ وَ يَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ وَ قَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَ نَزْغَةٌ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ لَا يَشْبَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَ نَزْغَةٌ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ لَا يَشْبَتُ وَ لَا يُسْتَحَقُّ بِهَا إِرْثُ وَ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ وَ النَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ .

فَلَمَّا قَرَأَ زِيَادٌ الْكِتَابَ قَالَ : شَهِدَ كِمَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ، وَ لَمْ تَزَلْ فِي نَفْسِهِ حَتَّى ادَّعَاهُ مُعَاوِيَةُ .

قال الرضي : قوله (عليه السلام) الواغل هو الذي يهجم على الشرب ليشرب معهم و ليس منهم فلا يزال مدفعا محاجزا و النوط المذبذب هو ما يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك فهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره و استعجل سيره .

45 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى عثمان بن دنيف الأنصاري و كان عامله على البصرة و قد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوه من أهلها، فمضى إليها قوله:

أَمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجِفَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ بَجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ فَوْقٍ عَائِلُهُمْ عَنْ يُعْفُقُ وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُقُ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ

مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَ يَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ فَوَاللّهِ مَا كَنَرْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ تِبْرًا وَ لَا ادَّحَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفُراً وَ لَا أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِي طِمْراً وَ لَا حُرْتُ مِنْ غَنائِمِهَا وَفُراً وَ لَا أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِي طَمْراً وَ لَا حُرْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْراً وَ لَا أَحَدْتُ مِنْ كُلِّ مَا أَطَلَتُهُ السَّمَاءُ فَشَحَتْ عَيْنِي أَوْهَى وَ النَّهُ مِنْ عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ بَلَى كَانَتْ فِي أَيْدِينَا فَدَكُ مِنْ كُلِّ مَا أَطْلَتُهُ السَّمَاءُ فَشَحَتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ وَهُمْ وَ سَحَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ وَ نِعْمَ الحُكُمُ الللهُ وَ مَا أَصْنَعُ بِفَدَكٍ وَ غَيْرٍ فَمَكِ وَ النَّفُسُ مَطَاتُهُا فِي غَدٍ جَدَثٌ تَنْقَطِعُ فِي ظُلُمْتِهِ آثَارُهَا وَ تَغِيبُ أَخْبَارُهَا وَ حُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسُحَتِهَا وَ مُطَاتُهُا فِي غَدٍ جَدَثٌ تَنْقَطِعُ فِي ظُلُمْتِهِ آثَارُهَا وَ تَغِيبُ أَخْبَارُهَا وَ حُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسُحَتِهَا وَ مُسَعِقًا وَ النَّهُمُ كُومُ اللَّهُ وَى النَّاقُوسُ الْأَكْرَبُ وَ سَدَّ فُرَجَهَا التُرَابُ الْمُتَرَاكِمُ وَ إِنَّا هِي نَفْسِي مُومَا عَلَى جَوَانِبِ الْمُزْلَقِ وَ لَوْ شِئْتُ كُومُ الْمُوسُ عَلَى عَوْلِهِ الْمُومِي إِلَى مُصَفِّى هَذَا الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفِّى هَذَا

الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَ نَسَائِحِ هَذَا الْقَرِّ وَ لَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَيْنَ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَيْنِ اللَّاسَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَيْنِ اللَّاسَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَيْنِ اللَّاسَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْضِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَيْنِ اللَّهُ الللللْلِيْعِلَالِ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُو

# وَ حَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ \* وَ حَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ

أَ أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا أَشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أُسُوةً لَمُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ فَمَا خُلِقْتُ لِيَشْعَلَنِي أَكُلُ الطَّيِّبَاتِ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَهُهَا أَوْ الْمَوْسَلَةِ شُعُلُهَا تَقَمُّمُهَا تَكْتَرِشُ مِنْ أَعْلَافِهَا وَ تَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا أَوْ أَتْرَكَ سُدًى أَوْ أَهْمَلَ عَابِتًا أَوْ أَدُرُ سَلَةٍ شُعُلُهَا تَقَمُّمُهُا تَكْتَرِشُ مِنْ أَعْلَافِهَا وَ تَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا أَوْ أَتْرَكَ سُدًى أَوْ أَهْمَلَ عَابِتًا أَوْ أَيْرَكُ مُنَا وَ السَّكُمُ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أَي الشَّجَرَةِ الشَّيْعَوَى الْمَتَاهَةِ وَكَأَيِّي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أَي الْمَتَاهَةِ وَكَأَيِّي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أَي الشَّجَرَةَ الْبَرِيَّةَ أَصْلَكُ طَالِبٍ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ الْأَقْرَانِ وَ مُنَازَلَةِ الشَّجْعَانِ أَلَا وَ إِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِيَّةَ أَصْلَكُ عَلَى عَنْ الْعَرْبُ عَلَى عَنْ الْعَلْمَةِ وَ النَّابِتَاتِ الْعِذْيَةَ أَقْوَى وَقُودًا وَ أَبْطَأُ خُمُوداً. وَ أَنَا مِنْ رَسُولِ عُولَ الشَّوْءِ وَ الذِرَاعِ مِنَ الْعَضُدِ وَ اللَّهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرْبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَيْتُ عَنْهَا وَ سَأَجْهَدُ وَ الْعَرْبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَيْتُ عَنْهَا وَ سَأَجْهَدُ وَ لَوْ أَمْكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَاكِمَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا وَ سَأَجْهَدُ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (419)

فِي أَنْ أُطَهِّرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ وَ الْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبِّ الْحُصِيدِ .

# وَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَ هُوَ آخِرُهُ :

إِلَيْكِ عَتِي يَا دُنْيَا فَحَبْلُكِ عَلَى عَارِبِكِ قَدِ انْسَلَلْتُ مِنْ عَالِبِكِ وَ أَفْلَتُ مِنْ حَبَائِلِكِ وَ الْجَنَبْتُ الذَّهَابَ فِي مَدَاحِضِكِ أَيْنَ الْقُرُونُ الَّذِينَ غَرَرْهِمْ بِمَدَاعِبِكِ أَيْنَ الْأُمُمُ الَّذِينَ فَتَنْتِهِمْ بِرَحَارِفِكِ فَهَا هُمْ رَهَائِنُ الْقُبُورِ وَ مَضَامِينُ اللَّحُودِ وَ اللّهِ لَوْ كُنْتِ شَخْصاً مَرْئِيّاً وَ قَالَباً حِسِيّاً لَأَقَمْتُ عَلَيْكِ حُدُودَ اللّهِ فِي عِبَادٍ غَرَرْهِمْ بِالْأَمَانِيِّ وَ أُمْمٍ ٱلْقَيْتِهِمْ فِي الْمَهَاوِي وَ مُلُوكٍ أَسْلَمْتِهِمْ إِلَى التَّلَفِ وَ قَوْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ البَّلَاءِ إِذْ لَا وِرْدَ وَ لَا صَدَرَ هَيْهَاتَ مَنْ وَطِئَ دَحْضَكِ زَلِقَ وَ مَنْ رَكِبَ لَكُبَانِي إِنْ ضَاقَ بِهِ مُنَاحُهُ وَ لِكَ التَّلْفِ وَ قَوْرَدْتِهِمْ عَوْلِهِ الْمُلَكِ وَفِقَ وَ السَّالِمُ مِنْكِ لَا يُبَالِي إِنْ ضَاقَ بِهِ مُنَاحُهُ وَ رَكِبَ لَكُبَعِ عَنِي وَ مَنِ ازْوَرَّ عَنْ حَبَائِلِكِ وُقِقَ وَ السَّالِمُ مِنْكِ لَا يُبَالِي إِنْ ضَاقَ بِهِ مُنَاحُهُ وَ رَكِبَ لَكَبَعْمُ عَنِي وَ مَنِ ازْوَرَّ عَنْ حَبَائِلِكِ وُقِقَ وَ السَّالِمُ مِنْكِ لَا يُبَالِي إِنْ ضَاقَ بِهِ مُنَاحُهُ وَ الدُّنْيَا عِنْدَهُ كَيَوْمٍ حَانَ انْسِلَاحُهُ اعْزُبِي عَتِي فَوَاللّهِ لَا أَذِلُّ لَكِ فَتَسْتَذِلِينِي وَ لَا أَسْلَمُ مُنْ اللّهِ يَمِيناً أَسْتَنْنِي فِيهَا بِمَعْمَا إِلَى الْقُومِ يَنِي وَ المَّهِ لَا أَذِلُ لَكِ فَتَسْتَذِلِينِي وَ الْمُ عُهَا إِلَى الْقُومِ إِذَا مِلْكِ مَأْدُوماً وَ تَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَأْدُوماً وَ لَأَدْعَنَ مُقْلَتِي كَعَيْنِ مَاءٍ

نَضَبَ مَعِينُهَا مُسْتَفْرِغَةً دُمُوعَهَا أَ تَمْتَلِئُ السَّائِمَةُ مِنْ رِعْيِهَا فَتَبْرُكَ وَ تَشْبَعُ الرَّبِيضَةُ مِنْ عُشْبِهَا فَتَرْبِضَ وَ يَأْكُلُ عَلِيٌّ مِنْ زَادِهِ فَيَهْجَعَ قَرَّتْ إِذَا عَيْنُهُ إِذَا اقْتَدَى بَعْدَ السِّبِينَ الْمُتَطَاوِلَةِ بِالْبَهِيمَةِ الْمُامِلَةِ وَ السَّائِمَةِ الْمُرْعِيَّةِ طُوبَى لِنَفْسٍ أَدَّتْ إِلَى رَبِّمَا فَرْضَهَا وَ عَرَكَتْ بِجَنْبِهَا بُؤْسَهَا وَ هَجَرَتْ فِي اللَّهُ اللَّيْلِ غُمْضَهَا حَتَّى إِذَا عَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا افْتَرَشَتْ أَرْضَهَا وَ تَوسَّدَتْ كَفَّهَا فِي مَعْشَرٍ أَسْهَرَ اللَّيْلِ غُمْضَهَا حَتَّى إِذَا عَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا افْتَرَشَتْ أَرْضَهَا وَ تَوسَّدَتْ كَفَّهَا فِي مَعْشَرٍ أَسْهَرَ اللَّيْلِ غُمْضَهَا حَتَّى إِذَا عَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا افْتَرَشَتْ أَرْضَهَا وَ تَوسَّدَتْ كَفَّهَا فِي مَعْشَرٍ أَسْهَرَ عُيُوهُمْ خُوفُ مَعَادِهِمْ وَ جَعْفَهُمْ وَ هُمْهَمَتْ بِنِكُورِ رَبِّهِمْ شِفَاهُهُمْ وَ هُمْهُمَتْ بِنِكُورِ رَبِّهِمْ شِفَاهُهُمْ وَ عُنُومُهُمْ عُوفُ مَعَادِهِمْ وُ لَتَكُفُونَ مَنَ النَّهِ أَوْلِيكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا اللَّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَاتَقِ اللَّهَ يَا اللَّهُ أَلُولُ خَنْهُ وَ النَّذَى فَا أَوْلِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَاتَقِ اللَّهَ يَا اللَّهُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَاتَقِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَ الْمُعْلِ وَ لَتَكُفُفُ أَقُواطُ أَنْ النَّالِ خَلَاصُكَ .

### -46 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى بعض عماله:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ وَ أَقْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ الْأَثِيمِ وَ أَسُدُّ بِهِ لَهَاةَ الثَّغْرِ الْمَحُوفِ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَهَمَّكَ وَ اخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِغْثٍ مِنَ اللِّينِ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (421)

وَ ارْفُقْ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَرْفَقَ وَ اعْتَزِمْ بِالشِّدَةِ حِينَ لَا تُغْنِي عَنْكَ إِلَّا الشِّدَّةُ وَ الْخِفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ وَ آسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ النَّظْرَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ النَّطْرَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ النَّعْرَةِ وَ النَّطْرَةِ وَ النَّالَةُ مَنْ عَدْلِكَ وَ السَّلَامُ .

## 47 و من وحية له ( عليه السلام ) للحسن و الحسين ( عليهما السلام ) لما ضربه ابن ملجو لعنه الله:

أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللّهِ وَ أَلّا تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَ إِنْ بَغَتْكُمَا وَ لَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا رُوِيَ عَنْكُمَا وَ قُولًا بِالْحَقِّ وَ اعْمَلَا لِلْأَجْرِ وَ كُونَا لِلظَّالِمِ حَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً أُوصِيكُمَا وَ جَمِيعَ عَنْكُمَا وَ قُولًا بِالْحَقِّ وَ اعْمَلَا لِللَّاجِرِ وَ كُونَا لِلظَّالِمِ حَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً أُوصِيكُمَا وَ جَمِيعَ وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلَاحٍ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا ( صلى الله عليه وآله ) يَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ اللهَ اللّهَ فِي الْأَيْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ

وَ اللّهَ اللّهَ فِي حِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُورِّثُهُمْ وَ اللّهَ اللّهَ فِي الْصَّلَاةِ فَإِنَّا عَمُودُ دِينِكُمْ وَ اللّهَ اللّهَ فِي بَيْتِ الْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ وَ اللّهَ اللّهَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّا عَمُودُ دِينِكُمْ وَ اللّهَ اللّهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا ثُحَلُوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظِرُوا وَ اللّهَ اللّهَ فِي الجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ اللّهَ اللّهَ فِي الجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ النّبَاذُلِ وَ إِيّاكُمْ وَ التّدَابُرَ وَ التّقَاطُعَ لَا تَتْرَكُوا الْأَمْرَ بِالنّهَ وَعَلَيْكُمْ بِالتّوَاصُلِ وَ التّبَاذُلِ وَ إِيّاكُمْ وَ التّدَابُرَ وَ التّقَاطُعَ لَا تَتْرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّبَاهُ فَي عَلِيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

ثُمُّ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ وَ لَوْ وَ لَا تُمُثِلُوا بِالرَّجُلِ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ .

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة : وفحة المبلاغة على المسلامي المسلام المسلامي المسلامي المسلامي المسلامي المسلام

#### 48 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية :

فَإِنَّ الْبَغْيَ وَ الزُّورَ يُوتِغَانِ الْمَرْءَ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ يُبْدِيَانِ حَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعِيبُهُ وَ قَدْ عَلَمْتُ أَنْكَ غَيْرُ الْحَقِّ فَتَأَلَّوْا عَلَى اللّهِ فَأَكْذَ بَمُمْ عَلِمْتُ أَنْكَ غَيْرُ الْحَقِّ فَتَأَلَّوْا عَلَى اللّهِ فَأَكْذَ بَمُمْ فَا عَلَى اللّهِ فَأَكْذَ بَمُ مَنْ أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيَادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبْهُ وَ فَاحْذَرْ يَوْماً يَغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَحْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ وَ يَنْدَمُ مَنْ أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيَادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبْهُ وَ فَا لَمْ يَعْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَحْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ وَ يَنْدَمُ مَنْ أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيَادِهِ فَلَمْ يُجُاذِبْهُ وَ قَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ وَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لَسْنَا إِيَّاكَ أَجَبْنَا الْقُرْآنِ فِي حُكْمِهِ وَ السَّلَامُ .

### 49 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية أيضا:

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا وَ لَمْ يُصِبْ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً عَلَيْهَا وَ هَنْهَا وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا عَلَيْهَا وَ هَنْهَا وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ وَ نَقْضُ مَا أَبْرَمَ وَ لَوِ اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى حَفِظْتَ مَا بَقِيَ وَ السَّلَامُ .

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (424)

#### 50 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أمرائه على البيش:

مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَلِيّ بْنِ أَيِي طَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْمَسَالِحِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ حَقّاً عَلَى الْوَالِي أَلّا يُعَيِّرُهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَضْلُ نَالَهُ وَ لَا طَوْلُ حُصَّ بِهِ وَ أَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللّهُ لَهُ مِنْ عَبَادِهِ وَ عَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرًا إِلّا فِي خَمْمٍ وَ لَا أُوَّجِرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلّهِ وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِي دُونَكُمْ أَمْراً إِلّا فِي حُكْمٍ وَ لَا أُوَّجِرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلّهِ وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحُقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلّهِ عَلَيْكُمُ النّبَعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ النّبِعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ النّبُعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ وَ أَلَا تَنْكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلّهِ عَلَيْكُمُ النّبُعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ وَ أَلَا تَنْكُمُ وَا عَنْ دَعْوَةٍ وَ لَا تُغَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ وَ أَنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحُقِ فَإِنْ أَنْتُم الطَّعَةُ وَ أَلَا تَنْكُمُ النّعُمَرُوا عِنْ مَعْوَةٍ وَ لَا تُغَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ وَ أَنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحُقِ فَإِنْ أَنْتُمُ لَكُمْ تُمْ تَعْمَرُاتِ إِلَى الْمُعْوِنَةَ وَ لَا يَجِدُ وَ أَنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ إِلَى الْمُعُونَةَ وَ لَا يَعْرَبُ عَنْ اعْوَجَ مِنْكُمْ ثُمُّ أَعْمُ الْعَلَمُ لَا اللّهُ لِهِ أَمْرَكُمْ وَ أَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا يُصْلِحُ اللّهُ لِهِ أَمْرَكُمْ وَ أَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا يُصْلِحُ اللّهُ لِهِ أَمْرَكُمْ وَ السَّلَامُ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (425)

### 51 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى عماله على الخراج:

مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَلِيّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْحُرَاجِ أَمّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَخْدُرُ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ لِلِهَ يَمْ لِلَهُ عَنْهُ مِنَ الْبَعْيِ وَ الْعُدْوَانِ عِقَابٌ يُخَافُ لَكَانَ فِي ثَوَابِ اجْتِنَابِهِ مَا لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ لَمَى اللّهُ عَنْهُ مِنَ الْبَعْيِ وَ الْعُدْوَانِ عِقَابٌ يُخَافُ لَكَانَ فِي ثَوَابِ اجْتِنَابِهِ مَا لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ فَيَ اللّهُ عَنْهُ مِنَ الْبَعْيِ وَ الْعُدْوَانِ عِقَابٌ يُخَافُ لَكَانَ فِي ثَوَابِ اجْتِنَابِهِ مَا لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ فَأَنْصِفُوا النّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُرَّانُ الرَّعِيَّةِ وَ وَكَلَاءُ الْأُمَّةِ وَ سُفَرَاءُ الْأَئِمَةِ وَ لَا تَعْشِرُهُوا أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ وَ لَا تَخْيِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ وَ لَا تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْحُرَاجِ كِسْوَةَ شِتَاءٍ وَ لَا تَجْيِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ وَ لَا تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْحُرَاجِ كِسْوَةَ شِتَاءٍ وَ لَا مَعْنَاءُ الْأَعْمَةِ وَلَا عَبْداً وَ لَا تَشِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْحُرَاجِ كِسْوَةَ شِتَاءٍ وَ لَا عَبْداً وَ لَا تَشِيعُنَّ لِلنَّاسِ مُصَلِّ وَ لَا مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ جَدُوا فَرَساً أَوْ سِلَاحاً يُعْدَى بِهِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونَ شَوْكَةً عَلَيْهِ وَ لَا تَدَعْرُوا فَرَسا أَوْ سِلَاحاً يُعْدَى بِهِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيكُونَ شَوْكَةً عَلَيْهِ وَ لَا تَدَّرُوا فَرَسا أَوْ لَا دِينَ اللّهِ قُوّةً وَ أَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَا الْمُعْرَبُ عَلَيْهُ وَ لَا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً وَ لَا دِينَ اللّهِ قُوّةً وَ أَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا الْمُعْرَبُ عَلَيْهُ وَلَا لَا الْمَعْمَى عَنْدَنَا اللّهِ فَوْدَةً وَ لَا الرَّعِيَّةُ مَعْوَلَةً وَلَا وَلَا الْمَكْمُ مَالْوَا فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا الْمُعْرَبُ مَا فَالِكُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ فَي الللّهُ الْمُؤْلِقُ فَلَا الْمَعْوَالَةُ عَنْدَا الْمُعْمَاعُهُ وَلَا الرَّعِيْمَا اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤَلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللللللّهُ الْمُؤَلِقُ الللللّهُ الْمُؤَلِقُ اللللللّهُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ الْمُؤَلِق

نمج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (426)

وَ عِنْدَكُمْ أَنْ نَشْكُرَهُ بِجُهْدِنَا وَ أَنْ نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَغَتْ قُوَّتُنَا وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

### 52 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أمراء البلاد في معنى السلاة :

أُمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّى تَفِيءَ الشَّمْسُ مِنْ مَرْبِضِ الْعَنْزِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُتُوارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَ يَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلَى مِنَى وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَثَاءَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةً أَضْعَفِهِمْ وَ لَا تَكُونُوا فَتَّانِينَ.

53 و من كتاب له ( عليه السلام ) كتبه الأشتر النخعي لما ولاه على مصر و أعمالما حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر، و هو أطول عمد كتبه و أجمعه للمحاسن :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ

فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ حَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا أَمْرُهُ بِتَقْوَى اللّهِ وَ إِيْثَارِ طَاعَتِهِ وَ النّبَاعِ مَا أَمْرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ النّبي لا يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلّا بِاتِّبَاعِهَا وَ لا يَشْقَى إِلّا مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا وَ أَنْ يَنْصُرُ اللّه سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَإِنّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَ إِعْزَازِ مَنْ أَعَرَهُ وَ أَمْرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَهْسَهُ مِنَ السَّبَهَوَاتِ وَ يَرْعَهَا عِنْدَ الجُمْحَاتِ فَإِنَّ النَّهْسَ أَمَّارَةٌ بِالسَّوءِ إِلّا مَا رَحِمَ اللّهُ ثُمَّ اعْلَمْ يَا مَالِكُ أَيِّ الشَّهَوَاتِ وَ يَوْوَلُ وَيَهُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ وَ يَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ وَ إِمَّا أَمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ وَ يَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ وَ إِمَّا لَهُ مُنْ عَدْلِ وَ جَوْرٍ وَ أَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ وَ يَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ وَ إِمَّا فُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ وَ إِمَّا فَيْ مِنْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ وَ يَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ وَ إِمَّا لَعْمِلِ الصَّالِحِ فَامْلِكَ عَلَى السَّالِحِينَ عَمَا لَا يَعْولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ وَ إِمَّا لَكُونِ الْعَمْلِ الصَّالِحِ فَامْلِكُ هُ وَالْمُعَلِقُ وَلَاعُمْ فَا مُنْ عَلَى اللّهِينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فَلِ لَكُونِ لَكُولُ لَكُولُونَ فِيلَ مَا مَالِكُ فَي اللّهِينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْمُعْرَقُ وَالْمُولُونَ فِي اللّهِ مَا مَعْمَلُولُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهِينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فَي الْمُعْرِقُ لَلْ الْمُ فَلَولُ فِي اللّهُ مُؤْلُونَ الشَّولِ وَاللّهُ مُ اللّهُ اللّهِينِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّ

مِنْهُمُ الزَّلُلُ وَ تَعْرِضُ لَمُهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخُطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَ وَالِي الْأَمْرِ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيكَ اللّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَ اللّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَاكَ وَ قَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَ ابْتَلَاكَ بِهِمْ وَ لَا تَنْمِبَنَّ نَفْسَكَ لِحُرْبِ اللّهِ فَإِنَّهُ لَا يَدَ لَكَ بِنِقْمَتِهِ وَ لَا غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ لَا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوِ وَ لَا تَبْرَبُ اللّهِ فَإِنَّهُ لَا يَدَ لَكَ بِنِقْمَتِهِ وَ لَا غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ لَا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوِ وَ لَا تَشْرَعُنَ إِنِي مُؤَمِّرٌ آمُرُ فَأَطَاعُ لِجُرْبِ اللّهِ فَإِنَّهُ لِا يَدَ لَكَ إِلَى عِظْمِ مُلْكِ اللّهِ فَوْقَكَ وَ قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ سُلُطَانِكَ أُبُّهُمَّ أَوْ خَيلَةً فَانْظُرُ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللّهِ فَوْقَكَ وَ قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمِكَ أَوْ تَعْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ طَمَاحِكَ وَ يَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ يَفِيءُ إِلَيْكَ بِمَا عَرَبَ مَنْ عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ يَفِيءُ إِلَيْكَ مِنْ طَمَاحِكَ وَ يَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ يَفِيءُ إِلَيْكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ يَفِيءُ إِلَيْكَ بِمَا عَلَى عَرْبَ مُنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْبِكَ وَيهِ وَ مَنْ طَلَمَ عِنَاكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ يَشِيءُ إِلَيْكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ مَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ مَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى عَنْكَ مِنْ عَرْبِكَ وَ مَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ حَاصَّةٍ أَهْلِكَ وَ مَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ رَعِيَتِكَ فَإِنَكَ إِلَى إِلَّهُ مِنْ طَلَمَ عِبَادِهِ وَ مَنْ طَلَمَ عَبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ وَلَا مَعْمَالُ أَنْ اللّهَ مُعْنَ لِكَ فِيهِ هَلَى اللّهَ مَلْكَ وَلَو مَنْ طَلَمَ عَبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَةً وَمَا مَلْكَ فَلِكَ فَالْتُولُولُ عَلَمُ مُنْ طَلَمَ عَبَادِهُ وَ مَنْ طَلَمَ عَبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَهُ وَلَا عَلِكَ عَرَامُ عَلَاكُ عَلَى عَلَالَمُ عَلَا عَلَى عَلَالَ عَلَى عَلْعَلَالُهُ

وَ كَانَ لِلّهِ حَرْباً حَتَى يَنْزِعَ أَوْ يَتُوبَ وَ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِلْمُورِ وَ لَيَكُنْ أَحَبَ الْأُمُورِ إِلْفَالَهِ عَلَى ظُلْمٍ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ وَ لْيَكُنْ أَحَبَ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحُقِ وَ أَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ إِلْمِنَى الْعَامَّةِ وَ لِيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَنْقَلَ عَلَى بِرِضَى الْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سُخْطَ الْحَامَّةِ يُعْتَقَلُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَنْقَلَ عَلَى الْمُولِينَ وَ إِنَّ سُخْطَ الْحَامَةِ فِي الْبُلاءِ وَ أَكْنَ مَعْونَةً لَهُ فِي الْبَلاءِ وَ أَكْنَ مِنْهَاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْحَاصَةِ وَ أَقَلَّ شُكُراً عِنْدَ الْمُنْعِ وَ أَصْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْحَاصَةِ وَ إَنَّلَ مُعُونَةً لِهُ فِي الْبَلاءِ وَ أَكْنَ مُونَةً فِي النَّاسِ عَلْولِ الْحَامَةِ وَ أَنْكُنْ مِعْوَكَ هُمُ وَ مَنْكُوا عَلَى مَا غَلِمَ لَهُ اللّهُ مِنْ الْمُقْوِلِ الْمَالِمِينَ وَ جَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُعْمَى عَنْدَ مَا الْمُعْمَلِيلِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالَ اللّهُ عَنْكَ مَا عَلَى مَا غَلِحَ مَنْ كُلِ عَلْكَ عَنْكَ سَبَّرَهُ مَا لَا يَضِحُ لَكَ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ النَّاسِ عُفْدَةَ كُلِ حَقْدٍ وَ اقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِ وَتْ وَ اللللهُ مِنْكَ مَا خُولَ مَا لَا يَضِحُ لَكَ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا غَلَى مَا غَلَى مَا غَلَى مَا غَلَى مَا لَا يَضِحُ لَكَ وَ الللهُ عَنْكَ سَبَّهُ كُلّ وَلَوْ وَ تَعَابَ عَنْ كُومَ مَلْ كَا يَضِحُ لَكَ وَاللّهُ عَنْكَ مَا لَلْ يَضِحُ لَكَ وَاللّهُ عَنْكَ مَا لَلْ الللهُ عَنْكَ مَا لَلْ اللْمَعْمَ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تَعْجَلَنَ إِلَى تَصْدِيقِ سَاعٍ فَإِنَّ السَّاعِي غَاشٌ وَ إِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ وَ لَا تُدْخِلَنَ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفُصْلِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ وَ لَا جَبَاناً يُضِعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَ لَا حَرِيصاً يُرَيِّنُ لَكَ الشَّرَة بِالجُوْرِ فَإِنَّ الْبُحْلِ وَ الجُبْنَ وَ الجُرْصَ غَرَائِرُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِ بِاللَّهِ إِنَّ شَرَّ وُرَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلْأَشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيراً وَ مَنْ شَرِكَهُمْ فِي الْآثَامِ فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً فَإِكُمْ أَعْوَانُ الْأَثْمَةِ وَ الشَّرَارِ قَبْلَكَ وَزِيراً وَ مَنْ شَرِكَهُمْ فِي الْآثَامِ فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً فَإِكُمْ أَعْوَانُ الْأَثْمَةِ وَ اللَّكَمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ إِخْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ أَنْتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْحُلَفِ بِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَ لَقَاذِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ إَصْرَاهِمْ وَ أَوْزَاهِمْ وَ اللَّهُ مِثْلُ الطَّلَمَةِ وَ أَوْزَاهِمْ وَ اللَّهُ مِثْلُ الطَّلَمَةِ وَ أَوْزَاهِمِمْ وَ اللَّهُ مُثَنَّ اللَّهُ مِنْ لَهُ مِيْنِ الْمُعْرَاةِ وَلَيْكُمْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَطْفاً وَ أَقَلُ لِغَيْرِكَ إِلْفاً فَاتَّذِذْ أُولَئِكَ حَاصَةً عَلَيْكَ مَعُونَةً وَ أَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةً وَ أَعْلَى الْمُعْفِقَ وَ الْصَقَى بِأَهُلُ الْوَرَعِ وَ الصِّدُقِ مُنْ اللَّهُ لِلْوَلِيَائِهِ وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ وَ الْصَقَى بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَ الصِدْقِ ثُمُّ وَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ لِلْعُلُولُ وَ لَا يَبْجَدُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلُهُ فَإِنَّ كَثَرُةَ الْإِطْرَاءِ ثُخْدِثُ الزَّهُو وَ تُدُينِي مِنَ وَلَاكَ عَلَى الْمُوسِيءُ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ فَا لَا كُونَ اللَّهُ فَا لَا مُعْوِلَةً وَالْمَا فَالَاكُونُ وَ لَا يَبْجَدُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلُهُ فَإِنَّ كَثَنَ الْهُ فَلَاكُ وَ الْمُسْ وَ الْمُسِيءُ وَلَٰكَ وَالْمَالِي فَا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ

تُرْهِيداً لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِيباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ وَ أَلْزِمْ كُلَّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَ تَحْفِيفِهِ النَّهُ وَاللَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ الْمَعُونَاتِ عَلَيْهِمْ وَ تَرْكِ اسْتِكْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِ بِرَعِيَّتِكَ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَباً طَوِيلًا وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ حَسُنَ الظَّنِ بَرَعِيتِكَ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَباً طَوِيلًا وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ حَسُنَ الظَّنِ يَعْدَلُهُ وَ لِللَّالُولُولُ عِنْدَهُ وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ طَنْكُ وَ اللَّوْقُ وَ صَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيّةُ وَ لَا غَنْدُ شَنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ مِنَا صُدُورُ هَذِهِ اللْمُنْ فَيَكُونَ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا وَ الْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا لَكَتَابُ الْعَلْمُ وَ الْمُعْرَاقِ فِي تَشْبِيتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ لِللَاهِكَ وَ عَنْدَهُ اللَّيْقِقُ وَ مِنْهَا أَنْ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتُ لَا يَصَلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَ لَا غِنَى اللَّهُمْ وَ الْخِنَاةُ الْعَلْلِ وَ مِنْهَا أَنْ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتُ لاَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَ لَا غِنَى اللَّهُ وَ مِنْهَا أَهُولُ الْإِنْصَافِ وَ الرَّوْقِ وَ مِنْهَا أَهُلُ الْجِرْيَةِ وَ الْخُرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاسِ وَ مِنْهَا التَّاسِ وَ مِنْهَا النَّامُ وَ أَهْلُ الذِيْمَةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاسِ وَ مِنْهَا الْتَقَامُ فِ النَّاسِ وَ مِنْهَا أَهُلُ الْجِرْيَةِ وَ الْخُرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِيْمَةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاسِ وَ مِنْهَا اللَّهِ وَالْمَالُولُ وَ مِنْهَا أَلْوَلَا الْفَرَاقِ وَ أَهُلُ الْفِرِيَا وَ الْمُؤْلُ الْفَرَاقِ وَ أَهُلُ الْفَرَاقِ وَ أَهُلُ الْفَيْفَا أَلْوَالِهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَلُولُ اللْمُؤْلُ

وَ مِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ كُلُّ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَ عَلَى حَدِهِ فَوِيضَةً فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّة نَبِيّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَهْداً مِنْهُ عِنْدُنَا مَحْفُوطاً فَالجُنُودُ بِإِذْنِ اللّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ وَ زَيْنُ الْوُلَاةِ وَ عِزُّ الدِّينِ وَ سُبُلُ الْأَمْنِ وَ لَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ ثُمُّ لَا فِوَامَ لِلْمُنُودِ إِلَّا بِمَا يُحُرِّجُ اللهُ هَمُّمْ مِنَ الْحَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوهِمْ وَ يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِي الْمُنْفِدِ إِلَّا بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْمُنافِعِ وَ يُحُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ ثُمَّ لَا قِوَامَ لِمِلَدُيْنِ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْفُصَاةِ وَ الْعُمَّالِ وَ الْكُتَّابِ لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمُعَاقِدِ وَ يَجْمَعُونَ مِنَ الْمُنَافِعِ وَ يُوْعَنَّهُمْ وَ يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْفُضَاةِ وَ الْعُمَّالِ وَ الْكُتَّابِ لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمُعَاقِدِ وَ يَجْمَعُونَ مِنَ الْمُنَافِعِ وَ يُوْعَنَّهُمْ وَ يَعْقِونَ عَلَيْهِ مِنْ الْفُضَاةِ وَ الْعُمَّالِ وَ الْكُتَّابِ لِمَا يُحْكُومُونَ مِنَ الْمُعَاقِدِ وَ يَجْمَعُونَ مِنَ الشَّالِ وَ الْكَتَّابِ لِمَا يُحْبَعِهُمْ وَ يَعْمَعُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِلِ وَ يَكُونُ مَنَ التَّرْفِقِ بِأَيْدِيهِمْ مَا لَا يَبْلُغُهُ وَفَى عَيْرِهِمْ ثُمَّ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِقِ وَ الْمَسْعَقِيقِ مِا اللَّهِ لِكُلِّ سَعَةً وَ الْمَسْعَلَقِ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ مِنَ الْمُؤْمِقُ وَ الْمَسْعَاقِ بِاللَّهِ وَ لَنَهُمْ وَ فِي اللَّهُ مِنْ فَلِكُ إِلَيْهِ فِي الللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَلَى اللَّهِ وَلَا الْمَسْعُونَ عَلَيْهِ وَلَوْسَلِكُ وَالْمَالِ وَ الْمَسْوِي وَلَامُ وَالْمَامِلُ وَ أَنْقَامُمْ جَيْمًا وَ أَفْضَلَهُمْ جَيْمًا وَ أَفْضَلَهُمْ حَلْما اللَّهُ وَالْمُ الْمَامِلُ وَ أَنْقَامُهُمْ جَيْمًا وَ أَفْضَلَعُمْ وَلَامُ الْمُعْلَقُهُمْ وَالْمَامِلُ وَالْمَالِلُ وَلِمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمَامِلُ وَالْمُومِ الْمُعْقِلُ مِلَامُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ

عِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَ يَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ وَ يَرْأَفُ بِالضَّعْفَاءِ وَ يَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ وَ مِمَّنْ لَا يُثِيرُهُ الْعُنْفُ وَ لَا يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَ الْأَحْسَابِ وَ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَ السَّمَاحَةِ فَإِنَّمُ جَمَاعٌ مِنَ الصَّالِحِةِ وَ السَّمَاحَةِ فَإِنَّمُ جَمَاعٌ مِنَ الْعُرْفِ ثُمُّ آهْلِ النَّجْدَةِ وَ الشَّجَاعَةِ وَ السَّحَاءِ وَ السَّمَاحَةِ فَإِنَّمُ جَمَاعٌ مِنَ الْعُرْفِ ثُمُّ آهْلِ النَّجْدَةِ وَ الشَّجَاعَةِ وَ السَّمَاحَةِ فَإِنَّمُ جَمَاعٌ مِنَ الْكَرَمِ وَ شُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ ثُمُّ تَفَقَّدُ مِنْ أَمُورِهِمْ مَا يَتَفَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا وَ لَا يَتَفَاقَمَنَّ فِي الْكَرَمِ وَ شُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ ثُمُّ تَفَقَّدُ مِنْ أَمُورِهِمْ مَا يَتَفَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا وَ لَا يَتَفَاقَمَنَ فِي الْمَلِيمِ مِنْ الْفَلِقِ مَنْ وَلَاجَسِيمِ مَوْقِعاً لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ وَ لَيْكُنْ آثَرُ رُءُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ لَطْفِكَ مَوْضِعاً يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَ لِلْجَسِيمِ مَوْقِعاً لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ وَ لَيْكُنْ آثَرُ رُءُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ وَ أَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ حِدَتِهِ بَمَا يَسَعُهُمْ وَ يَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَمْولِكَ مَوْتِعا يَنْكُونَ هَمُّهُمْ هُمَّا وَاحِداً فِي جَهَادِ الْعَدُوقِ فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ يَعْطِفُ قُلُوكَمُمْ عَلَيْكَ وَ مَنْ وَرَاءَهُمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ عَلَيْكَ وَ السَّيْقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ وَ طُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ وَ إِنَّهُ لَا تَطْهُرُ مَوَدَّيُّهُمْ إِلَّا لِيَعِيقِهِ مَنْ وَلَاهُ لَعُرُوهِ وَ وَلَيْ الْمِلَامَةِ صُدُورِهِمْ وَ لَا تَصِحُ نَصِيحَتُهُمُ إِلَّا لِحِيطَتِهِمْ عَلَى وُلَاةِ الْأَمُورِ وَ قِلَّةِ اسْتِشْقَالِ دُولِمِمْ وَ لَوْ وَلَو الْمَولِ وَ قَلَةٍ اسْتِشْقَالِ دُولِهِمْ وَ تَرْكِ

اسْتِبْطَاءِ انْقِطَاعِ مُدَّتِهِمْ فَافْسَحْ فِي آمَالِهِمْ وَ وَاصِلْ فِي حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَ تَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو الْبَلَاءِ مِنْهُمْ فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ مَّقُرُّ الشُّجَاعَ وَ ثُحَرِّضُ النَّاكِلَ إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمُّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِعٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى وَ لَا تَضُمَّنَّ بَلاَءِ اللهِ عَيْرِهِ وَ لَا تُقصِرَنَّ بِهِ دُونَ عَايَةِ بَلاَئِهِ وَ لَا كُلِّ اللهِ وَ لَا تَعْمَوْمَ مِنْ بَلائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً وَ لَا ضَعَةُ امْرِعٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ يَدُعُونَكَ شَرَفُ امْرِعٍ إِلَى أَنْ تُسْتَصْغِرَ مِنْ يَدُعُونِ اللهِ وَ رَسُولِهِ مَا كَانَ صَغِيراً وَ لَا ضَعَةُ امْرِعٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ يَدُعُوهِ بَكُونِ مَا كَانَ عَظِيماً وَ ارْدُدْ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضَلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ بَكُمْ فَاللهِ تَعْلَى لِقَوْمِ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ يَا أَيُهَا اللّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولِ وَ أُولِى اللّهِ اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولِ وَ أَلْ يَعْمُولِ وَ أَلْ يَعْوِمُ أَحَبُ إِلْمُولِ فَالرَّدُ إِلَى اللهِ اللهِ الْأَخْدُ بِسُنَتِهِ الْجُامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ ثُمُّ الْحُثَرُ لِلْحُكُم بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْأَمُورُ وَ لَا يُحْمَدُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَو لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الللهِ اللهِ اللهِ أَلْوَلَهُ وَ لَا يُصْمَومُ وَ لَا يَكْتَفِى بِأَدْنَى فَهُم دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشَّيْةِ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِى بِأَدْنَى فَهُمْ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشَّيْهِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَحِ وَ أَقَلَهُمْ تَبَرُمُا مِمُرَاجَعَةِ الْمُؤْمُ وَ لَا يَخْتَمُ وَ لَا تَشْرُفُ نَقُلُهُمْ تَبُومُ الْمُورُ وَ لَا يَحْمَلُكُ مَورَ وَ لَا يَحْمَلُ مَالُكُومُ وَ لَا يَحْمَلُونَ أَوْلَا الللهُ فَا أَوْلَالُهُ مُ تَبْرُامُ مِنَ الْفَيْءَ وَلَا يَتُعْمَلُولُ وَلَا أَوْلَهُ وَلَا أَنْهُولُ وَلَا أَوْلُولُوا الللهُ اللهُ اللهُولُ وَلَا أَوْلُولُ وَلَا أَوْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ وَلَا أَوْلُولُولُولُولُ

الحُصْمِ وَ أَصْبَرُهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِضَاحِ الحُكْمِ مِكَنْ لَا يَرْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا يَسْتَعِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ مُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُويِلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُ مَعَهُ عَامَّهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْوِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ عَيْرُهُ مِنْ حَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اعْتِيالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَرًا بَلِيعًا فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ وَ الْمَنْوَالِ يَعْمَلُ فِيهِ بِالْهُوى وَ تُطلَّبُ بِهِ الدُّنْيَا ثُمَّ انْظُرْ فِي أَمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَارًا وَ لَا تُوقِيمْ مُحَابَاةً وَ أَنْرَةً فَإِثَمَّمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعبِ الجُورِ وَ الْخِيَانَةِ وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمُعْوَى وَ تُطلَّبُ فِي عَوَاقِبِ الْأَمْورِ فَطَلَّكَ مَا أَكْرَمُ أَخْلَاقاً وَ أَنْكُونِ وَ أَنْكُولُ وَ الْجَيَافِةِ وَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمَعْمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ وَلِكَ قُوقَةً لَمُهُمْ عَلَى السَّعْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ وَلِكَ قُوقَةً لَمُمْ عَلَى الْمُعْمِلُومُ الْمُعَلِّمَةِ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ وَالْمُولِ الْمُعْلَقِ وَالْمُولِ الْمَعْمَ وَ الْمُولِ عَلَى الْمُولِ مَلْ الْمِنْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ فَإِنَّ فَي عَوَاقِبِ الْمُعْمَلِ الْمُعْرَفِقُ وَ الرَّوْقِ وَالرَّعْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي الْمُعْمَلِ الْمُعَدِي وَ الرَّفِقِ وَالرَّعْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ فَإِنْ قَالِ أَنْ الْمُعْوَانِ فَإِنْ قَوْلِ فَإِنْ فَاعِمُ الْمُعْولِ فَإِنْ فَإِنْ الْمُؤْوِقِ فَا الْمُؤْرِقِ فَإِنْ فَالْمُعْوَا

عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَقَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتُهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَةِ وَ وَسَمَتُهُ بِالْحِيَانَةِ وَ قَلَدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ وَ تَفَقَّدُ أَمْرَ الْحُرَاحِ بَعَ يُصلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ لِكَنَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْحُرَاحِ وَ أَهْلِهِ وَ لَيْكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْحُرَاحِ وَ أَهْلِهِ وَ لَيْكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي الْمَنْوِكَ فِي عِمَارَةِ أَوْ بَعَلَمْ أَوْ وَ مَنْ طَلَبَ الْحُرَاحِ بِعَيْرِ عِمَارَةٍ أَوْ بَالَةٍ أَوْ إِحَالَةَ الْعَيَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا فَإِنْ شَكُوا نِقَلَا أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَوْلِ الْعَنَاحِ وَ الْمَنْوَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْحُرَاحِ بِعَيْرِ عِمَارَةٍ أَوْ بَالَةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَوْ الْمَنْوَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْحُراحِ بَعَيْرِهِ عَلَيْكَ عِمَارَةٍ وَلَا يَشْقُلُ أَوْ الْمَعْمُونَ الْمَنْوَلَةُ عَنْهُمْ وَ لَا يَشْقُلُكَ الْعَبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمُونَةً عَنْهُمْ وَاللَّهُ وَالْمُعُمْ وَلَا يَعْفُلُ وَ الْمَعْمَلُ وَلَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةٍ بِلَادِكَ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةٍ بِلَادِكَ وَ تَنْفِينِ وَلَا يَعْمُولُ الْعَلْمَ اللّهُ مُولِ مَا إِذَا لَا عُلْمِ مِنْ إِجْدُولَ فِيهِمْ مُعْتَمِداً فَصْلَ فُوقِيْعُمْ مِنْ إِجْمُولُ الْعَلْمِ فِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ وَاللّهُ مُولِ مَا إِذَا لَا مُولِ مَا إِذَا لَكُمْرَانَ مُعْتَمِلُ وَاللّهُ مَولِ اللّهُ مُولِ اللّهُ مُرَانَ مُعْتَمِلُ وَلَاللّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَلِ إِلْمَا لِلْ وَلَا الْمُعْمَرَانَ مُعْتَمِلُ وَاللّهُ مَولِ مَا إِذَا لُولُولُ الْعُمْرَانَ مُعْتَعِلَا فَاللّهُ مُولِ مَا إِنْ الْعُمْرَانَ مُعْتَعِلًا وَاللّهُ مَا إِلْكُولُ الْعُمْرَانَ عَلَيْكُولُ الْعُمْرَانَ مُعْتَعِلَا فَاللّهُ عَمَا وَالْمُلْكُولُ الْعُمْرَانَ مُعْتَعِلُهُ الْعُلْم

أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجُمْعِ وَ سُوءِ ظَرِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ فَولِ عَلَى أُمُورِكَ حَيْرُهُمْ وَ الْحصُصْ رَسَائِلَكَ الَّتِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَايِدَكَ وَ أَسْرَارَكَ بِأَجْعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ بَمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ فَيَجْتَرِئَ بِهَا عَلَيْكَ فِي خَلَافٍ لَكَ بِحَضْرَةِ مَلًا وَ لَا تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتِ عُمِّالِكَ عَلَيْكَ وَ إِصْدَارِ خَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ فِيمَا يَأْخُذُ لَكَ وَ يُعْطِي مِنْكَ وَ لَا يُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَكَ وَ إِصْدَارِ عَنْكَ فِيمَا يَأْخُذُ لَكَ وَ يُعْطِي مِنْكَ وَ لَا يُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَكَ وَ لِا يَعْجِزُ عَنْ إِطْلَاقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ وَ لَا يَجْهَلُ مَبْلَعَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْأُمُورِ فَإِنَّ الجُاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَعْجِزُ عَنْ إِطْلَاقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ وَ لَا يَجْهَلُ مَبْلَعَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْأُمُورِ فَإِنَّ الجُاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَعْ الْأُمُورِ فَإِنَّ الْجُاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَعْجُونُ عَنْ إِطْلَاقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ وَ لَا يَجْهَلُ مَبْلَعَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْأَمُورِ فَإِنَّ الْجُهلَ عِقْدَ عَلَيْكَ وَلَا يَعْفِي وَاسَتِكَ وَ اسْتِنَامَتِكَ وَ حُسْنِ الطَّلِقِ مِنْ الْمُورِ فَإِنَّ الْجَعَلِ لِقَلْقِ وَلَيْنَ الْمُعْولِ وَلَاكَ مِنَ النَّقِيمِ مُ بِالْأَمَانَةِ وَجُها فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ عَلَى نَصِيحَتِكَ يَلِقَ وَلِمَنْ وَلِيكَ أَمْرَا وَ الْحَبَانِهِمْ مُ لِلْكَ مَلِكَ وَلَى مَنْ السَّوْلِ الْمُهُولُ وَلَيْتَ أَمْرُهُ وَ اجْعَلُ لِرَأُسِ كُلِ أَمْنِ فَي كُتَولِكَ وَأُسِ كُلِ أَمْهُ وَ مَهْمَا كَانَ فِي كُتَابِكَ مِنْ عَيْسٍ فَي عَلَيْهِ مَ يُعْمُونُ وَ مَنْ مُلَا يَقْهُونُ كَبِيرُهُمَا وَ لَا يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهُمَا وَ مَهْمَا كَانَ فِي كُتَابِكَ مِنْ عَيْسٍ فَيَعْرُونَ وَلَا مَنْ فَي كُتَابِكَ مِنْ عَيْسِ فَي عَلَيْهِ كَثِيرُهُمَا وَ مَهْمَا كَانَ فِي كُتَابِكَ مِنْ عَلَى فَي عَلَى الْعَلَى فَالْمُولِكَ وَأُسُولُ وَالْمُولِ فَالِلْ الْعَلَاقِ لَلْكَالِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُه

أَمُّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ هِمْ خَيْرًا الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبِ عِمَالِهِ وَ الْمُتَوْقِقِ بِبَدَنِهِ فَإِنَّكُمْ مَوَادُ الْمَنَافِعِ وَ أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَ جُلَّاكُمَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمُطَارِحِ فِي بَرِّكَ وَ بَعْرِكَ وَ سَمْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْثُ لَا يَلْتَهُمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا يَجْتَرَءُونَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا يَكْوِلُكَ وَ سَمْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْثُ لَا يَلْتَهُمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا يَجْتَرَءُونَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا يُحْتَفَى بَالِقَتُهُ وَ صَلَّحٌ لَا تُخْشَى عَائِلتُهُ وَ تَفَقَّدُ أَمُورَهُمْ بِحَصْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ وَ اعْلَمْ مَعَ كُلِكَ أَنَّ فِي كَثِيمٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيمٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَارا لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الإحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الإحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ الللهِ ( صلى الله عليه وَلَكَ عَلَى الْمُسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ السَّلَمُ فَي عَيْرٍ إِسْرَافٍ ثُمُّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرًا وَ احْفَظِ لِلّٰهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِهِ فِيهِمْ وَ اجْعَلْ لَمُّ وَسُماً مِنْ عَلَالِ الْالْمُونَ عَلَى الْلُاكِ وَ قِسْماً مِنْ عَلَاتٍ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَهِ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلُ الَّذِي لِلْأَدْنِي لِلْأَدْنِي لِلْأَدْنِي لِلْأَوْنَى مِ مِنَ الْمُسَاكِي فَرَيقًا فَإِنَّ لِلْلُونَ عَلَى مَنْ الْمُعَالِ اللهَ عَلَى اللهُ مُعْتَى مَنْ اللهُ فَي عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ وَ لَا يَشْغَلَنَكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِة لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ فَلَا تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ وَ لَا تُصَعِّرْ حَدَّكَ لَمُمْ وَ تَفَقَّدُ أَمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ التَّوَاضُعِ فَلْيَرْفَعْ مِنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ فَفَرَعْ لِأُولَئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ التَّوَاضُعِ فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أَمُورَهُمْ ثُمَّ اعْمَلُ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللّهِ فِي تَلْويَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ وَ تَعَهَّدُ أَهْلَ النَّيْمِ وَ كُلُّ فَأَخْذِر إِلَى اللّهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ وَ تَعَهَّدُ أَهْلَ النَّيْمِ وَ كُلُّ فَأَعْذِر إِلَى اللّهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ وَ تَعَهَّدُ أَهْلَ النَّيْمِ وَ كُلُّ فَأَعْدُ وَ إِلَيْ اللّهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ وَ تَعَهَّدُ أَهْلَ النَّيْمِ وَ كُلُّ فَعْدُ وَ الْمَعْفَلُ وَ ذَلِكَ عَلَى الْوُلَاةِ تَقِيلٌ وَ الْجَعَلُ وَ الْمِعْقِ فِي الرَّقِةِ فِي الرَّقِةِ فِي الرَّقِ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا يَنْصِبُ لِلْمُسْأَلَةِ نَفْسَهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللّهِ لَمُّمُ وَ اجْعَلُ وَ اجْعَلُ اللهُ عَلَى أَقُواهُ مِنْهُمْ عَلَى أَقُواهُ مَنْ اللهُ عَلَى أَقُواهُ مَنْ اللهُ عَلَى أَنْفُسَهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللّهِ لَمُعُولِ الْمَعْمُ فِيهِ لِللهِ لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُمْ وَ الْعِيَّ وَ نَحِ عَنْهُمُ وَ الْعِيَّ وَ نَحِ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

وَ الْأَنْفَ يَبْسُطِ اللّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ آكْنَافَ رَحْمَتِهِ وَ يُوجِبْ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ وَ أَعْطِ مَا أَعْطَيْتَ هَنِينًا وَ امْنَعْ فِي إِجْمَالٍ وَ إِعْذَارٍ ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَّابُكَ وَ مِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهَا عَلَيْكَ بِمَا تَعْبُحُ بِهِ صُدُورُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَّابُكَ وَ مِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهَا عَلَيْكَ بِمَا يَعْيَىٰ وَمُ وُرُودِهَا عَلَيْكَ بِمِا يَعْيَىٰ وَمُ يُورِعُ عَمَلَهُ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمِ مَا فِيهِ وَ اجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّهِ أَعْوَانِكَ وَ أَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ وَ اجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّهِ أَفْضَلَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ وَ أَجْزَلَ تِلْكَ الْأَقْسَامِ وَ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِللّهِ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا النِيَّةُ وَ الْمُنَا لِللّهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلًا غَيْمَ مَثْلُومٍ وَ سَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ وَ لَيْكُنْ فِي حَاصَّةٍ مَا تُقَرَّبُتَ بِهِ إِلَى اللّهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلًا غَيْرَ مَثْلُومٍ وَ سَلَمَتْ مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ وَ فَوْنِ مَا تَقَرَّبُتَ لِهِ إِلَى اللّهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلًا غَيْرَ مَثْلُومٍ وَ لَكُنْ بِاللّهُ وَلَى اللّهُ عِينَ مَا بَلَغَ وَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ لِلنَّاسِ فَلَا تَكُونَنَّ مُنْفُومٍ وَ لَا مُضَيِّعاً وَاللّهُ وَلَكُ النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ وَ قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) حِينَ وَجَهَنِي إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ أُصَلّى بِمِمْ فَقَالَ صَلّ بِهِمْ كَصَلَاةٍ أَضَعُهِمْ وَكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً وَكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً

وَ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تُطُوِّلَنَّ الْحَتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ فَإِنَّ الْحَتِجَابَ الْوُلَاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الطِّيقِ وَ قِلَّهُ عِلْمَ مَا الْحَتَجَبُوا دُونَهُ فَيَصْعُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ وَ يَعْظُمُ الصَّغِيرُ وَ يَقْبُحُ الْحُسَنُ وَ يَحْشُنُ الْقَبِيحُ وَ يُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَ إِنَّمَا الْوَالِي بَشُرٌ لَا يَعْوِفُ يَعْظُمُ الصَّغِيرُ وَ يَقْبُحُ الْحُسَنُ وَ يَحْشُنُ الْقَبِيحُ وَ يُشَابُ الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْوَفُ مِا الْوَالِي بَشُرٌ لَا يَعْوِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْأَمُورِ وَ لَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْوَفُ مِنَ الْمُورِ وَ لَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْوَفُ مِنَ الْمُولِ وَ الْمَيْدِقِ مِنَ الْمُكَوِّ مِنَ الْمَعْمِ فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا الْمَلْعِ فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا لَيْ الْمَعْمِ فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا لَهُ عَلِيكَ مِنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا الْمَعْمِ فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا لَكَ فِيهِمُ اسْتِثَنْتَارُ وَ تَطَاوُلُ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولِيكَ بِعَظِعِ أَنْ الْمُؤْقِ فَي اعْتِقَادِ عَقْدَةٍ تَصُرُّ مِنْ لَكِ مَنْ عَلَيْكَ مِنْ مَاسَلَقِ فَي اللَّهُ الْعَلَقِ فَيهِ عَلَيْكَ مِنْ عَاسِيتِكَ وَ عَلْمَلُومَةٍ أَوْ عَلْمَلُومَ الْمَالِي فَي اللَّاسِ فِي شِرْبٍ أَوْ عَمَلِ مُعْنَدَةٍ تَصُرُّ مِنْ لَلِهَ عَلَى عَيْرِهِمْ فَيَكُونَ مَهُنَا ذَلِكَ صَابِرًا فَ عَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْاتِعِيدِ وَكُنْ فِي ذَلِكَ صَابِرًا

مُحْتَسِباً وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ قَرَابَيْكَ وَ حَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ وَ ابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَنْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَإِنَّ مَعْتَةً ذَلِكَ مِنْ ظَنُوتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظَنُوكُمْمْ بِإِصْحَارِكَ وَإِنْ ظَنَّنِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيهِمْ عَلَى فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِيَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيهِمْ عَلَى الْحُنْقِ وَ لَكِنِ الْحَدُرَ كُلَّ الْحَدَرِ مِنْ عَدُوكَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَدُوكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْنا لِلِلَادِكَ وَ لَكِنِ الْحَدَرَ كُلَّ الْحَدَرِ مِنْ عَدُوكَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَدُوقَ وَبَمَّا قَارَبَ هُمُومِكَ وَ أَمْنا لِلِلَامِكِ فَإِنَّ الْعَدُوكَ وَلَاكَ حُسْنَ الظَّنِ وَ إِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ عَدُوكَ عُقْدَةً أَوْ لَيَتَعَقَّلَ فَحُدْ بِالْحُهُودِ وَ لَكِنِ الْمُعْرَبِ وَالْعَلَى وَالْعَقِيقِ الْعَلَى وَ الْعَبْوِلِ عَقْدَةً وَلَا عَمْدَاتَ بَيْنَكَ وَ الْعَنْ عَلَيْكُونَ وَيَمَا بَيْنَكُ وَ الْمُسْرَعِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَا جَاهِلَ الْعَدُودِ وَ قَدْ لَزِمَ ذَلِكَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ ذِمْتَهُ أَمْنا أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِه وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلَ شَقِيَّ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ ذِمْتَهُ أَمْنا أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِه وَ لَا يَعْبَادِ بِرَحْمَتِه وَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلَ شَعْدِنَ قَلَى اللَّهُ عَلْمَهُ أَهُ وَالْمَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِه وَ حَلَى اللَّهُ عَلْدَهُ وَ ذِمْتَهُ أَمْناهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِه وَ خَلَى اللَّهُ عَلْمَاهُ أَمْنَا أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِه وَ عَلَى اللَّهُ عَلْمَاهُ أَمْنَا أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِه وَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى الْعَبَادِ بِرَحْمَتُهُ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

مَنعَتِهِ وَ يَسْتَفِيضُونَ إِلَى حِوَارِهِ فَلَا إِدْغَالَ وَ لَا مُدَالَسَةَ وَ لَا خِدَاعَ فِيهِ وَ لَا تَعْقِدُ عَقْداً بَحُوزُ فِيهِ الْعِلَلَ وَ لَا تُعُوِّلَنَّ عَلَى خَنِ قَوْلٍ بَعْدَ التَّأْكِيدِ وَ التَّوْثِقَةِ وَ لَا يَدْعُونَكَ ضِيقُ أَمْ لِرَمْكَ فِيهِ عَهْدُ اللّهِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَيْرِ الْحُقِّ فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضِيقِ أَمْ تِرْجُو انْفِرَاجَهُ وَ فَصْلَ عَاقِبَتِهِ حَيْرٌ اللّهِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَيْرِ الْحُقِ فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضِيقِ أَمْ تِرْجُو انْفِرَاجَهُ وَ فَصْلَ عَاقِبَتِهِ حَيْرٌ مِنْ عَدْرٍ ثَخَافُ تَبِعَتَهُ وَ أَنْ تُحِيطَ بِكَ مِنَ اللّهِ فِيهِ طِلْبَةٌ لَا تَسْتَقْبِلُ فِيهَا دُنْيَاكَ وَ لَا آخِرَتَكَ إِيَّاكَ وَ اللّهُ مَنْ عَدْرٍ ثَخَافُ تَبِعَتَهُ وَ أَنْ تُحِيطَ بِكَ مِنَ اللّهِ فِيهِ طِلْبَةٌ لَا تَسْتَقْبِلُ فِيهَا دُنْيَاكَ وَ لَا آخِرَتَكَ إِيَّاكَ إِيَّاكَ وَمَ عَلَمْ لِبَعِعَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِبَعِعَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِبَعِعَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِبَعِعَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِبَعِعَةٍ وَ لَا أَعْبَادِ فِيمَا وَ اللّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا يَعْمَ فَ وَ الدّمَاءِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا اللّهِ عَنْ بِعَيْرٍ حَقِّهَا وَ اللّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْعُقُوبَةِ فِإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعَفُهُ وَ يَنْقُلُهُ وَ يَنْقُلُهُ وَ يَنْقُلُهُ وَ لَا عُنْرَ لَكَ عِنْدَ اللّهِ وَ لَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ فِيهِ قَوْدَ الْبَلَانِ وَلَا عَنْدَ اللّهِ وَ لَا عَنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ فِيهِ قَوْدَ الْبَلَانِ وَلَا عَنْدَى مَا فَوْقَهَا فَوْقَهُا وَ مِنَ النَّهُ لِكُونَ فَمَا فَوْقَهَا فَوْقَهُا وَلَيْهُ وَ يَنْقُلُهُ وَ يَنْقُلُهُ وَ لَا عُنْرَ لَكَ عَنْدَ اللّهِ وَ لَا عُنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْونِةِ فَإِنَ فِي الْوَكُونَ فَمَا فَوْقَهَا إِنْ الْبَلِياءِ الْمُقْتُولِ حَقَهُمُ وَ إِيَّاكُ وَلَا عُنْهُ وَ يَنْقُلُولُ مَلَا عَلَى اللّهِ وَلَا عَنْ أَنْ اللّهِ عَلَى الْمُعْولِ اللّهِ فَي الْمُؤْتُولُ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُؤْتَلِعُ عَلَى الْمُعْرَالُ عَلَى الْمُعْرَالِ فِي الْمُؤْتُولُ عَلَى الْمُعْرَالُ عَلَى الْمُعْرَالِ لَا عَلَى الْمُعْمِلُ

الْإِطْرَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْتَقِ فُرَصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِينَ وَ إِيَّكَ وَ الْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ أَوِ التَّزَيُّدَ يَدْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ وَ الْحُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللّهِ وَ يَخْلُفِكَ فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الْإِحْسَانَ وَ التَّزَيُّدَ يَدْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ وَ الْحُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللّهِ وَ يَخْلُفِكَ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ وَ إِيَّكَ وَ الْعَجَلَةَ بِالْأَمُورِ قَبْلَ النَّاسِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ وَ إِيَّكَ وَ الْعَجَلَة بِالْأَمُورِ قَبْلَ أَوْلِ النَّسَقُطَ فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا أَوِ اللَّجَاجَة فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ أَوْ النَّسَقُطَ فِيهِا عِنْدَ إِمْكَانِهَا أَوِ اللَّجَاجَة فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ أَوْ الْعَبْوضَةُ وَ أَوْقِعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْقِعَهُ وَ إِيَّكَ وَ الْاسْتِغْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ وَ التَّعَابِي عَمَّا قَلْهِ بَنْكَشِفُ عَلْ أَمْورِ وَ الْعَنْفِ عَلْكَ أَمُورِ وَ الْعَنْفِ عَلَى النَّاسُ فِيهِ أَسُونَ وَ التَّعَابِي عَمَّا قَلْهِ بَنْكُرُومُ وَ اللّهُ عَنْكَ أَعْطِيةُ الْأُمُورِ وَ عَمَّا قَلِيلٍ تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَعْطِيةُ الْأُمُورِ وَ عَمَّا قَلْدِ لِلْعَالِمُ اللّهُ وَالْتَعَالِي عَلَى اللّهُ وَلَو السَّعْوَةِ حَتَّى يَسْكُنَ عَضَبُكَ فَتَمْلِكَ الْإِخْتِيَارَ وَ لَنْ تَعْكُمُ الْعُولِ الْمَعْلِكَ وَلَوْلُ الْمَعْلِكَ الْمُورِ وَ لَنْ تَعْمَلُكَ وَلَكَ بِكُونِ فَلْ النَّعُورِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِكَ فَلَوا مَنْ الْمُعَلِقَ الْمَالِكَ حَتَى السَّعُودِ إِلَى رَبِّكَ وَالْمَالُ وَلَا اللْعُلْولِ الْمَعْلِقَ الْمَعْلِقَ الْمَالِكَ وَلَا الْمَعْلَى الْمَعْرَالُ إِلَى مَنْ اللّهُ الْمَالَ الللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمَالُولُ وَلَا الللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُولِ وَالْمَالِلُكَ اللّهُ وَلِلْكَ اللّهُ الْهَالِمُ اللّهُ اللّه

وَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ سُنَةٍ فَاضِلَةٍ أَوْ وَلِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللّهِ فَتَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ أَثَرٍ عَنْ نَبِيّنَا (صلى الله عليه وآله) أَوْ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللّهِ فَتَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ فِيهَا وَ جَنْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِي البِّنَاعِ مَا عَهِدْتُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هَذَا وَ اسْتَوْتَقْتُ بِهِ مِنَ الحُبَّةِ لَا يَسُعِهِ مَنَ الْحُبَّةِ وَلِيَقْسِي عَلَيْكَ لِكَيْلَا تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَرُّعِ نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا وَ أَنَا أَسْأَلُ اللّه بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ لِنَفْسِي عَلَيْكَ لِكَيْلَا تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَرُّعِ نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا وَ أَنَا أَسْأَلُ الله بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ عَظِيمٍ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ أَنْ يُوفِقَنِي وَ إِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ عَظِيمٍ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ أَنْ يُوفِقَنِي وَ إِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ اللّهِ مَكَى إِلَى حَلْقِهِ مَعَ حُسْنِ التَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ وَ جَمِيلِ الْأَثَرِ فِي الْبِلَادِ وَ تَمَامِ النَّعْمَةِ وَ تَضْعِيفِ الْكَرَامَةِ وَ أَنْ يَخْتِمَ لِي وَ لَكَ بِالسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً وَ السَّلَامُ .

54 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى طلحة و الزبير (مع عمران بن الحصين الخزاعيي) ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام:

أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمَا وَ إِنْ كَتَمْتُمَا أَيِّ لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي وَ لَمْ أُبَايِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضِ حَاضِرٍ فَإِنْ وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِعَرَضِ حَاضِرٍ فَإِنْ

كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ فَارْجِعَا وَ تُوبَا إِلَى اللّهِ مِنْ قَرِيبٍ وَ إِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي كَارِهَيْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْكُمَا السَّبِيلَ بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ وَ إِسْرَارِكُمَا الْمَعْصِيةَ وَ لَعَمْرِي مَا كُنْتُمَا بِأَحَقِّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَ الْكِثْمَانِ وَ إِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلَا فِيهِ كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَ الْكِثْمَانِ وَ إِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلَا فِيهِ كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ بَعْدَ إِقْرَارِكُمَا بِهِ وَ قَدْ زَعَمْتُمَا أَيِّ قَتَلْتُ عُثْمَانَ فَبَيْنِي وَ بَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمُّ يُلْزَمُ كُلُّ الْمُرِيِّ بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ عَنْ وَيَكِيمَا فَإِنَّ الْآنَ أَعْلَمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يُلُونُمُ كُلُّ الْمُرِي بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ عَنْ وَأَيْكُمَا فَإِنَّ الْآنَ أَعْظَمَ أَهْرِكُمَا الْعَارُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَجَمَّعَ الْعَارُ وَ السَّلَامُ .

## 55 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية :

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا وَ ابْتَلَى فِيهَا أَهْلَهَا لِيَعْلَمَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ لَسْنَا لِلدُّنْيَا خُلِقْنَا وَ لَا بِالسَّعْيِ فِيهَا أُمِرْنَا وَ إِنَّمَا وُضِعْنَا فِيهَا لِنُبْتَلَي بِهَا وَ قَدِ ابْتَلَابِي اللَّهُ عِمَا لَا لُنْيَا لِلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا لِللَّا عَلَى اللَّهُ وَ ابْتَلَاكِ اللَّهُ وَ الْتَلْانِي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (447)

فَاتَّقِ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ وَ نَازِعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ وَ اصْرِفْ إِلَى الْآخِرَةِ وَجْهَكَ فَهِيَ طَرِيقُكَ وَ طَرِيقُكَ وَ اصْرِفْ إِلَى الْآخِرَةِ وَجْهَكَ فَهِيَ طَرِيقُنَا وَ طَرِيقُكَ وَ احْذَرْ أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ تَمَسُّ الْأَصْلَ وَ تَقْطَعُ الدَّابِرَ فَإِنِي أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِيَّةً غَيْرَ وَ احْذَرْ أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ تَمَسُّ الْأَصْلَ وَ تَقْطَعُ الدَّابِرَ فَإِنِي أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِيَّةً غَيْرَ فَا إِنَّاكَ جَوَامِعُ الْأَقْدَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحَتِكَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ الْحَارِمِينَ .

## 56 و من وصية له ( عليه السلام) وصي بما شريح بن ماني لما جعله على مقدمته إلى الشام:

اتَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ وَ خَفْ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنْيَا الْغَرُورَ وَ لَا تَأْمَنْهَا عَلَى حَالٍ وَ التَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ وَ خَفْ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنْيَا الْغَرُورَ وَ لَا تَأْمَنْهَا عَلَى حَالٍ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَهْوَاءُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الظَّهْوَاءُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الضَّرَرِ فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعاً رَادِعاً وَ لِنَزْوَتِكَ عِنْدَ الْخَفِيظَةِ وَاقِماً قَامِعاً .

57 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أمل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي خَرَجْتُ مِنْ حَيِّي هَذَا إِمَّا ظَالِماً وَ إِمَّا

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (448)

مَظْلُوماً وَ إِمَّا بَاغِياً وَ إِمَّا مَبْغِيّاً عَلَيْهِ وَ إِنِّ أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِنْ كُنْتُ مُطْلُوماً وَ إِنَّ كُنْتُ مُسِيعاً اسْتَعْتَبَنِي .

## 58 و من كتاب له ( عليه السلام ) كتبه إلى أمل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه و بين أصل حفين :

وَكَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّ الْتَقَيْنَا وَ الْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ الظَّهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَ نَبِيْنَا وَاحِدٌ وَ لَا يَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَ لَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا احْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ خَنُ مِنْهُ بَرَاءٌ فَقُلْنَا تَعَالَوْا نُدَاوِ مَا لَا يُدْرَكُ الْيَوْمَ الْأَمْرُ وَ يَسْتَجْمِعَ فَنَقْوَى عَلَى وَضْعِ الْحُقِّ مَوَاضِعَهُ بِإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَ تَسْكِينِ الْعَامَّةِ حَتَى يَشْتَدَّ الْأَمْرُ وَ يَسْتَجْمِعَ فَنَقْوَى عَلَى وَضْعِ الْحُقِّ مَوَاضِعَهُ بِإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَ تَسْكِينِ الْعَامَةِ حَتَى يَشْتَدَّ الْأَمْرُ وَ يَسْتَجْمِعَ فَنَقْوَى عَلَى وَضْعِ الْحُقِّ مَوَاضِعَهُ فِيَا وَ مَعْتَ مُغَلِيمِ الْعُامَةِ حَتَى يَشْتَدُ الْأَمْرُ وَ يَسْتَجْمِعَ فَنَقُوى عَلَى وَضْعِ الْحُقِّ مَوَاضِعَهُ فَقَالُوا بَلْ نُدَاوِيهِ بِالْمُكَابَرَةِ فَأَبُوا حَتَى جَنَحَتِ الْحُرْبُ وَ رَكَدَتْ وَ وَقَدَتْ نِيرَاكُمَا وَ حَمِشَتْ فَلَمَّا فَلَا اللهُ مُنَ الْمُكَابَرَةِ وَقَلْنَا وَ فِيهِمْ أَجَابُوا عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الَّذِي دَعَوْنَاهُمْ إِلَى مَا دَعَوْا وَ سَارَعْنَاهُمْ إِلَى مَا طَلَبُوا حَتَى اسْتَبَانَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ وَ انْقَطَعَتْ مِنْهُمُ وَلَيْكَ إِلَى مَا طَلَبُوا حَتَى اسْتَبَانَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ وَ انْقَطَعَتْ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمُلَكَةِ وَ مَنْ لِجَّ وَ تَمَادَى فَهُو اللَّهُ مِنَ الْمُلَكَةِ وَ مَنْ لَجَّ وَ مَلَى ذَلِكَ مِنْ فَهُو اللَّذِي أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُلَكَةِ وَ مَنْ جَوَّ قَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمُعْذِرَةُ فَمَنْ ثَمَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ لِكَ مَا طَلَبُوا حَتَى الْشَاهُمْ الللهُ مِنَ الْمُلَكَةِ وَ مَنْ جَوَّ وَ مَنْ جَوَى الْمُعْذِرَةُ وَ مَنْ جَوَى الْمُولَى مَلْ اللّهُ مِنَ الْمُلَكَةِ وَ مَنْ جَوْ وَ مَنْ جَوْ وَ اللْكُولُولُ مَا لَكُولُكُ مِنْ الْمُلَكَةِ وَ مَنْ جَوْ وَ مَلَى فَلُولُ وَالْمُ اللّهُ مَنْ الْمُلْكَةِ وَ مَنْ جَوْلِهُ وَاللّهُ مَا مُنْ الْمُؤْلِ وَلَى مَا طَلَكُولُولُ وَلَالَكُمُ وَ وَقَدَتُ اللّهُ اللّهُ مَا طَلَكُ عَلَى اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُوا مَا اللّهُ اللّهُ اللّ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (449)

الرَّاكِسُ الَّذِي رَانَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وَ صَارَتْ دَائِرَةُ السَّوْءِ عَلَى رَأْسِهِ.

## 59 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِيراً مِنَ الْعَدْلِ فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِيمَا فِي الْجُوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ فَاجْتَنِبْ مَا تُنْكِرُ أَمْثَالَهُ وَ ابْتَذِلْ نَفْسَكَ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَاحِياً ثَوَابَهُ وَ مُتَحَوِّفاً عِقَابَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرُغْ صَاحِبُهَا فِيهَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَاحِياً ثَوَابَهُ وَ مُتَحَوِّفاً عِقَابَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرُغْ صَاحِبُها فِيهَا افْتَهَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ رَاحِياً ثَوَابَهُ وَ مُتَحَوِّفاً عِقَابَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرُغُ صَاحِبُها فِيها وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْءٌ أَبَداً وَ مِنَ قَطُّ سَاعَةً إِلَّا كَانَتْ فَرْغَتُهُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَنَّهُ لَنْ يُغْنِيَكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْءٌ أَبَداً وَ مِنَ الْحَقِ عَلَيْكَ عَنِ الْحَقِ شَيْءٌ أَبَداً وَ مِنَ الْحَقِ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ النَّكَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجُهْدِكَ فَإِنَّ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ الْسَلَامُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ إِلَى وَ السَّلَامُ .

#### 60 و من كتاب له ( غليه السلام ) إلى العمال الذين يطأ البيش غملمو:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ مِنْ جُبَاةِ الْخَرَاجِ وَ عُمَّالِ الْبِلَادِ

61 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى كميل بن زياد النخعي و هو عامله على هيت ، ينكر عليه تركه دفع من يبتاز به من جيش العدو طالبا الغارة :

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَا وُلِيَ وَ تَكَلُّفَهُ مَا كُفِي لَعَجْزُ حَاضِرٌ وَ رَأْيُ مُتَبَّرٌ وَ إِنَّ تَعْطِيلَكَ مَسَالِحِكَ الَّتِي وَلَيْنَاكَ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَ لَا يَرُدُّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ قِرْقِيسِيَا وَ تَعْطِيلَكَ مَسَالِحِكَ الَّتِي وَلَيْنَاكَ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَ لَا يَرُدُّ لَا يَعْرَفُونَ عَلَى أَهْلِ قِرْقِيسِيَا وَ تَعْطِيلَكَ مَسَالِحِكَ الَّتِي وَلَيْنَاكَ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَ لَا يَرُدُّ الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ غَيْرَ شَدِيدِ الْجُيْشَ عَنْهَا لَرَأْيُ ثُلُوكَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ غَيْرَ شَدِيدِ الْمَنْ أَرَادَ الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ غَيْرَ شَدِيدِ الْمَنْ كِبِ وَ لَا مَهِيبِ الْجَانِبِ

فهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (451)

وَ لَا سَادٍّ ثُغْرَةً وَ لَا كَاسِرٍ لِعَدُوٍّ شَوْكَةً وَ لَا مُغْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ وَ لَا مُجْزِ عَنْ أَمِيرِهِ .

## 62 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتما:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحُمَّداً (صلى الله عليه وآله ) نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ وَ مُهَيْمِناً عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَلَمَّا مَضَى (عليه السلام) تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي وَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ (صلى الله عليه وآله ) عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَا أَخَمَّمُ مُنَحُوهُ عَتِي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انْتِيَالُ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ فَأَمْسَكُتُ بَيْتِهِ وَ لَا أَخَمَّمُ مُنَحُوهُ عَتِي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انْتِيَالُ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ فَأَمْسَكُتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ (صلى الله يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله ) فَحَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَى اللهَ عَلْمَ مِنْ فَوْتِ وِلاَيَتِكُمُ الَّتِي إِنَّا هِي مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَرُولُ مِنْهَا مَا كَانَ كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ عَلَى اللهَ عَلَى الله وَ وَهَقَ وَ اطْمَأَنَّ الدِينُ وَ الْمَالِهُ وَ وَهَقَ وَ اطْمَأَنَّ الدِينُ وَ النَّهُ فَا السَّحَابُ فَنَهُ ضَتْ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَى زَاحَ الْبَاطِلُ وَ وَهَقَ وَ اطْمَأَنَّ الدِينُ وَ الْعُمَامَ اللهَ عَلَى اللهَ يَنْ اللهَ اللهُ عَلَى المَّالَ اللْهِ اللهُ عَلَى اللهَ المَالِي وَ وَهُ الْعَمَالَ اللّهِ اللله الله عَلَى اللهُ عَلَى الْعُمُ اللهُ الْمُعَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْ اللله السَلَامُ وَ وَهُ الْعَمَالُولُ وَ وَلَعْمُ الللهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (452)

وَ مِنْهُ : إِنِي وَ اللّهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِداً وَ هُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ كُلّهَا مَا بَالَيْتُ وَ لَا اسْتَوْحَشْتُ وَ إِنِي مِنْ ضَلاطِيمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَ الْمُلدَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَفْسِي وَ يَقِينٍ مِنْ رَبّي وَ إِنّي إِلَى لِقَاءِ اللّهِ لَمُشْتَاقٌ وَ حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ وَ لَكِنّنِي آسَى أَنْ يَلِي أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِينَ إِلَى لِقَاءِ اللّهِ لَمُشْتَاقٌ وَ حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ وَ لَكِنّنِي آسَى أَنْ يَلِي أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُمُنَةً الْمُوامِقِينَ حِزْباً فَإِنّ مِنْهُمُ اللّهِ يُولِدُ وَ الصَّالِحِينَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِينَ حِزْباً فَإِنّ مِنْهُمُ اللّهِ يُولُولُو مَلَى اللّهِ يُولُولُو وَ الصَّالِحِينَ مَنْ لَمْ يُسْلِمُ حَتَّى رُضِحَتْ مِنْهُمُ اللّهِ عُلَى اللّهِ مُلامٍ وَ إِنّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسلِمْ حَتَى رُضِحَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلامِ الرَّصَائِحُ فَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا أَكْثَرْتُ تَأْلِيبَكُمْ وَ تَأْنِيبَكُمْ وَ مَمْعُكُمْ وَ تَحْرِيضَكُمْ وَ لَا يَتَعَلَى الْإِسْلامِ الرَّصَائِحُ فَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا أَكْثَرْتُ تَأْلِيبَكُمْ وَ تَأْنِيبَكُمْ وَ جَمْعُكُمْ وَ خَرِيضَكُمْ وَ لَا يَتَقَافُوا إِلَى الْأَرْفِ وَ مَنْ فَلَا لَكُهُ إِلَى الْمَالِكُمُ اللّهُ إِلَى قِتَالِ عَدُوكُمْ وَ لَا تَقَاقُلُوا إِلَى الْأَرْضِ مَنْ اللّهُ إِلَى قِتَالِ عَدُوكُمْ وَ لَا تَقَاقُلُوا إِلَى الْأَرْضِ مَنْ لَمْ مَنْ فَي اللّهُ إِلَى اللّهُ لِلْ قَوْلُوا بِاللّهُ لِلْ وَ يَكُونَ نَصِيبُكُمُ اللّهُ إِلَى قِتَالِ عَدُوكُمْ وَ لَا تَقَاقُلُوا إِلللّهُ لِي وَلَا الْمَارِكُمْ وَ لَا تَقَاقُلُوا إِلللّهُ لِلْ وَيَكُونَ نَصِيبُكُمُ اللّهُ عَلَى قَالِ عَدُوكُمْ وَ لَا تَقَاقُلُوا إِللللللهِ لَهُ وَالسَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَاللّهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ اللللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَلَامُ وَلِلْ اللْمَصَالِحُونَ وَلُولُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالسَّلَامُ وَاللّهُ وَالسَّكُمْ اللللهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَلَا اللللهُ الل

فح البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (453)

63 و من كتاب له ( غليه السلام ) إلى أبي موسى الأشعري و هو غامله على الكوفة، و قد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أحداب الجمل:

مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَيْسٍ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلٌ هُوَ لَكُ وَ عَلَيْكَ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَيْلَكَ وَ اشْدُدْ مِغْزَرَكَ وَ اخْرُجْ مِنْ جُحْرِكَ وَ انْدُبْ مَنْ مَعَكَ فَإِنْ حَقَقْتَ فَانْفُذْ وَ إِنْ تَفَشَّلْتَ فَابْعُدْ وَ ايْمُ اللّهِ لَتُؤْتَيَنَّ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ وَ لَا تُتْرَكُ مَنْ مَعَكَ فَإِنْ حَقَقْتَ فَانْفُذْ وَ إِنْ تَفَشَّلْتَ فَابْعُدْ وَ ايْمُ اللّهِ لَتُؤْتَيَنَّ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ وَ لَا تُتْرَكُ عَنْ قِعْدَتِكَ وَ حَتَّى يُخْلَطَ زُبْدُكَ بِحَاثِرِكَ وَ ذَائِبُكَ بِجَامِدِكَ وَ حَتَّى تُعْجَلُ عَنْ قِعْدَتِكَ وَ تَعْذَرَ مِنْ أَمَامِكَ كَحَذَرِكَ عَنَّ يَعْدَلُ وَ مَا هِي بِالْهُويْنِي اللّهِ يَتَوْجُو وَ لَكِنَّهَا الدَّاهِيَةُ الْكُبْرِي يُرْكِبُ جَمَلُهَا وَ يُذَلّلُ صَعْبُهَا وَ يُدَلّلُ صَعْبُهَا وَ يُدَلّلُ صَعْبُهَا وَ يُعَلِّلُ صَعْبُهَا وَ يُعَلِّلُ صَعْبُهَا وَ يُعَلِّلُ مَا عَلْكَ وَ مَا هِي بِالْهُويْنِي اللّهِ يَتَوْجُو وَ لَكِنَّهَا الدَّاهِيَةُ الْكُبْرِي يُرْكِبُ جَمَلُهَا وَ يُذَلّلُ صَعْبُهَا وَ يُشَلِّ وَاللّهِ عَلَى عَيْرِ مِنْ عَلْهِكَ وَ مَا هِي بِالْهُويْنِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ كَرِهُ وَ لَكُنّهُ وَ خُذْ نَصِيبَكَ وَ حَظَّكَ فَإِنْ كُوهِتَ فَتَنَعَ إِلَى غَيْرِ وَ اللّهِ إِنَّهُ لَكُونُ وَ اللّهُ إِنَّ كُولُونَ وَ السَّلَامُ .

نحج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com .... صفحة : (454)

#### 64 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية جواباً:

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّا كُنَّا خَنُ وَ أَنْتُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْأَلْفَةِ وَ الْجُمَاعَةِ فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا اسْتَقَمْنَا وَ فُتِنْتُمْ وَ مَا أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمْ إِلَّا كُرْهاً وَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمْسِ أَنَّ آمَنَّا وَ كَفَرْتُمْ وَ الْيَوْمَ أَنَّ اسْتَقَمْنَا وَ فُتِنْتُمْ وَ مَا أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمْ إِلَّا كُرْهاً وَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَنْفُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُ لِرَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) حِزْباً وَ ذَكَرْتَ أَيِّ قَتَلْتُ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرُ وَ أَنْفُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُ لِرَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) حِزْباً وَ ذَكَرْتَ أَيِّ قَتَلْتُ طَلْحَة وَ الزُّبَيْرُ وَ شَلِيعَائِشَة وَ نَزَلْتُ بَيْنَ الْمِصْرَيْنِ وَ ذَلِكَ أَمْرٌ غِبْتَ عَنْهُ فَلَا عَلَيْكَ وَ لَا الْعُذْرُ فِيهِ إِلَيْكَ وَ شَرَدْتُ أَنَّكُ زَائِرِي فِي الْمُهَاحِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْمِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَحُوكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ذَكُرْتَ أَنَّكَ زَائِرِي فِي الْمُهَاحِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْمِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَحُوكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَجَلٌ فَاسْتَرْفِهُ فَإِنِي إِنْ أَزُرْكَ فَذَلِكَ جَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ اللّهُ إِنَّا بَعَنَنِي إِلَيْكَ لِلنِقْمَةِ مِنْكَ وَ إِنْ تَزُرْنِي فَكَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالَ قَالَ أَحُو بَنِي أَسَدٍ :

مُسْتَقْبِلِينَ رِيَاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ \* بِحَاصِبِ بَيْنَ أَغْوَارٍ وَ جُلْمُودِ وَ عِنْدِي السَّيْفُ الَّذِي أَعْضَضْتُهُ بِجَدِّكَ وَ خَالِكَ وَ أَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنَّكَ وَ اللّهِ مَا عَلِمْتُ الْأَغْلَفُ الْقَلْبِ الْمُقَارِبُ الْعَقْلِ وَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَكَ إِنَّكَ رَقِيتَ سُلَّماً أَطْلَعَكَ مَطْلَعَ سُوءٍ عَلَيْكَ لَا لَكَ لِأَنَّكَ نَشَدْتَ غَيْرَ ضَالَّتِكَ وَ رَعَيْتَ غَيْرً سَائِمَتِكَ وَ طَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لَا فِي مَعْدِنِهِ فَمَا أَبْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ وَ قَرِيبٌ مَا أَشْبَهْتَ مِنْ أَعْمَامٍ وَ أَخْوَالٍ حَمَلَتْهُمُ الشَّقَاوَةُ وَ تَمَيِّي الْبَاطِلِ عَلَى الجُّحُودِ بِمُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه أَشْبَهْتَ مِنْ أَعْمَامٍ وَ أَخْوَالٍ حَمَلَتْهُمُ الشَّقَاوَةُ وَ تَمَيِّي الْبَاطِلِ عَلَى الجُحُودِ بِمُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وَآله ) فَصُرِعُوا مَصَارِعَهُمْ حَيْثُ عَلِمْتَ لَمْ يَدْفَعُوا عَظِيماً وَ لَمْ يَمُنْعُوا حَرِيماً بِوَقْعِ سُيُوفٍ مَا حَلَا وَلَه ) فَصُرِعُوا مَصَارِعَهُمْ حَيْثُ عَلِمْتَ لَمْ يَدُفَعُوا عَظِيماً وَ لَمْ يَمُنْعُوا حَرِيماً بِوَقْعِ سُيُوفٍ مَا حَلَا مِنْهُ الْفُوعِي مَا خَلَا فِيهِ النَّاسُ ثُمُّ مِنْهَا الْهُويْنَى وَ قَدْ أَكْثَرْتَ فِي قَتَلَةٍ عُثْمَانَ فَادْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ ثُمُّ مِنْهَا الْوَغَى وَ لَمْ تُمَالِ وَ السَّلَامُ لِأَهْلِهِ . عَلَى كِتَابِ اللّهِ تَعَالَى وَ أَمَّا تِلْكَ الَّتِي تُرِيدُ فَإِنَّا عُدْعَهُ الصَّيِعِ عَنِ اللّبَنِ فِي أَوَّلِ الْفِصَالِ وَ السَّلَامُ لِأَهْلِهِ .

## -65 و من كتاب له ( عليه السلام ) إليه أيضا :

أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَنْتَفِعَ بِاللَّمْحِ الْبَاصِرِ مِنْ عِيَانِ الْأُمُورِ فَقَدْ سَلَكْتَ مَدَارِجَ أَسْلَافِكَ بِادِّعَائِكَ الْأَبَاطِيلَ وَ اقْتِحَامِكَ عُرُورَ الْمَيْنِ وَ الْأَكَاذِيبِ وَ بِانْتِحَالِكَ مَا قَدْ عَلاَ عَنْكَ وَ الْبَرَازِكَ لِمَا قَدِ الْحَيْنِ وَ مُلِئَ بِهِ دُونَكَ فِرَاراً مِنَ الْحُقِ وَ جُحُوداً لِمَا هُوَ أَلْزَمُ لَكَ مِنْ لَحُمِكَ وَ دَمِكَ مِمَّا قَدْ وَعَاهُ سَمْعُكَ وَ مُلِئَ بِهِ صَدْرُكَ فَمَا ذَا بَعْدَ الْجَقِ إِلَّا الضَّلَالُ الْمُبِينُ وَ بَعْدَ الْبَيَانِ إِلَّا اللَّبْسُ فَاحْذَرِ الشُّبْهَةَ وَ اشْتِمَا لَمَا عَلَى لُبْسَتِهَا فَإِنَّ الْفِيْنَةَ طَالَمَا أَعْدَفَتْ جَلابِيبَهَا وَ أَعْشَتِ الْأَبْصَارَ ظُلْمَتُهَا وَ قَدْ أَتَابِي كِتَابٌ عَلَى لُبْسَتِهَا فَإِنَّ الْفِيْنَةَ طَالَمَا أَعْدَفَتْ جَلابِيبَهَا وَ أَعْشَتِ الْأَبْصَارَ ظُلْمَتُهَا وَ قَدْ أَتَابِي كِتَابٌ مِنْ الْقَوْلِ ضَعُفَتْ قُواهَا عَنِ السِيلْمِ وَ أَسَاطِيرَ لَمْ يَحُكُهَا مِنْكَ عِلْمٌ وَ لَا حِلْمٌ مَنْكَ عُلْمٌ وَ لَا حِلْمٌ أَصْبُحْتَ مِنْهَا كَالْخَائِضِ فِي الدَّهَاسِ وَ تَرَقَيْتَ إِلَى مَرْقَبَةٍ بَعِيدَةِ الْمَرَامِ نَازِحَةِ أَصْبُحْتَ مِنْهَا كَالْخَائِضِ فِي الدَّيَعَاسِ وَ تَرَقَيْتَ إِلَى مَرْقَبَةٍ بَعِيدَةِ الْمَرامِ نَازِحَةِ الْمَالِمِينَ بَعْدِي صَدْراً أَوْ الْأَعْلَامِ تَقْصُرُ دُونَا الْأَنُوقُ وَ يُحَاذَى عِمَا الْعَيُّوقُ وَ حَاشَ لِلّهِ أَنْ تَلِي لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدِي صَدْراً أَوْ وَرُدَا أَوْ عُهُمْ عَقْداً أَوْ عَهْداً فَمِنَ الْآنَ فَتَدَارَكُ نَفْسَكَ وَ انْظُرُ هَا فَإِنَّكَ إِنْ وَرُحَى لَكَ عَلَى أَيْكَ اللَّهُ أَوْمُ مَ عَلْداً فَمِنَ الْأَمُورُ وَ مُنِعْتَ أَمْراً هُوَ مِنْكَ الْيُومُ مَقْبُولُ وَ مُنِعْتَ أَمْراً هُوَ مِنْكَ الْيُومُ مَقْبُولُ وَ مُنَعْتَ أَمْراً هُوَ مِنْكَ الْيَوْمَ مَقْبُولُ وَ مُنِعْتَ أَمْراً هُوَ مِنْكَ الْيُومُ مَقْبُولُ وَ مُنْعِتَ أَمْراً هُو مِنْكَ الْيَوْمَ مَقْبُولُ وَ مُنْعَتَ أَمْراً هُو مِنْكَ الْيُومُ مَعْتُولُ وَاللّهُ مُولِ وَالْمَالِمُ الْعُلْمُ وَلَا لَكُهُ مَا فَالْمُعُولُ وَ مُنْعَتَ أَمْراً هُو مَنْكَ الْيُهُ مَا فَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ الْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْقَالِمُ الْعَلَى الْمُعْرَالُ وَلَالِمُ الْمُعْرَا اللّهُ الْعُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُولُ وَالْمُ اللْهُ الْمُعْرِي الْمُعْرَاقُولُ وَالْمَالِهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُولُ وَاللّهُ

غج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (457)

## 66 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى عبد الله بن العباس و قد تقدم ذكره بخلاف مذه الرواية:

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَفْرَحُ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ وَ يَحْزَنُ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ وَ يَحْزَنُ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ إِطْفَاءُ لِيُصِيبَهُ فَلَا يَكُنْ أَفْضَلَ مَا نِلْتَ فِي نَفْسِكَ مِنْ دُنْيَاكَ بُلُوغُ لَذَّةٍ أَوْ شِفَاءُ غَيْظٍ وَ لَكِنْ إِطْفَاءُ بَاطِلٍ أَوْ إِحْيَاءُ حَقِّ وَ لَيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا قَدَّمْتَ وَ أَسَفُكَ عَلَى مَا حَلَّفْتَ وَ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ .

#### 67 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى فثم بن العباس و مم عامله على مكة :

أُمَّا بَعْدُ فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ وَ لَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا لِسَانُكَ وَ لَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ وَ لَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا لِسَانُكَ وَ لَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ وَ لَا تَعْجُبُنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا فَإِنَّا إِنْ ذِيدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَّلِ وِرْدِهَا لَمْ تُحْمَدُ فِيمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائِهَا وَ انْظُرْ إِلَى مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ اللّهِ فَاصْرِفْهُ إِلَى مَنْ قِبَلَكَ

مِنْ ذَوِي الْعِيَالِ وَ الْمَجَاعَةِ مُصِيباً بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ وَ الْخَلَاتِ وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ إِلَيْنَا لِنَقْسِمَهُ فِيمَنْ قِبَلْنَا وَ مُرْ أَهْلَ مَكَّةَ أَلَّا يَأْخُذُوا مِنْ سَاكِنٍ أَجْراً فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ سَواءً الْعَاكِفُ فِيمَنْ قِبَلْنَا وَ مُرْ أَهْلِ مَكَّةَ أَلَّا يَأْخُذُوا مِنْ سَاكِنٍ أَجْراً فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ سَواءً الله وَ الْبَادِي الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَله وَالله وَالمُوالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

#### 68 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحُيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّهَا قَاتِلٌ سَمُّهَا فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا وَ ضَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا لِمَا أَيْقَنْتَ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّفِ حَالَاتِهَا وَ كُنْ آنَسَ مَا تَكُونُ مِنْهَا فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ فِيهَا إِلَى سُرُورٍ أَشْخَصَتْهُ عَنْهُ إِلَى يَكُونُ مِنْهَا فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ فِيهَا إِلَى سُرُورٍ أَشْخَصَتْهُ عَنْهُ إِلَى إِيحَاشٍ وَ السَّلَامُ .

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com مفحة: (459) فعج البلاغة: ..... مركز الاشعاع الاسلامي المسلامي ... 69 من كتاب له ( عليه السلام ) إلى المارث المسلام ...

وَ تَمَسَّكُ بِحُبُلِ الْقُرْآنِ وَ اسْتَنْصِحْهُ وَ أُحِلَّ حَلَالَهُ وَ حَرِّمْ حَرَامَهُ وَ صَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الحُنِّ وَ اسْتَنْصِحْهُ وَ أُحِلَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضاً وَ آخِرَهَا لَاحِقٌ بِأَوَّلِمَا وَ لَحُقِّ وَ أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ كُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ وَ عَظِيم اسْمَ اللّهِ أَنْ تَذْكُرَهُ إِلّا عَلَى حَقٍّ وَ أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لَا تَتَمَنَّ الْمُوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْحَذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَ يُكْرَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ احْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَقِي السِّرِّ وَ يُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلاَنِيَةِ وَ احْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا النَّسُ مُلْ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكُرهُ أَوْ اعْتَذَرَ مِنْهُ وَ لَا تَجُعَلُ عِرْضَكَ غَرَضاً لِيبَالِ الْقَوْلِ وَ لَا تُحَدِّثِ النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِباً وَ لَا تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُنْ مِنْ نَعْمِ اللّهِ عِنْدَكَ وَ لُهُ مُ الْمُعْرَاقِ وَ لَا تُصَيِّعَنَ نِعْمَ اللّهِ عِنْدَكَ وَ لُهُمُ عَنْدَ الْمُقْمِنِينَ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ

وَ مَالِهِ فَإِنَّكُ مَا ثُقَدِّمْ مِنْ حَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُحْرُهُ وَ مَا تُؤَجِّرُهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ حَيْرُهُ وَ احْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَغِيلُ رَأْيُهُ وَ يُنْكُرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبِ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ وَ اسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّا جَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْعَفْلَةِ وَ الْجُفَاءِ وَ قِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللّهِ وَ افْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا الْمُسْلِمِينَ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْعَفْلَةِ وَ الْجُفَاءِ وَ قِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللّهِ وَ افْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَعْنِيكَ وَ إِيَّاكَ وَ مَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّا كَاصِرُ الشَّيْطَانِ وَ مَعَارِيضُ الْفِئْنِ وَ أَكْثِرْ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِلْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشَّكْرِ وَ لَا تُسْافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا كَانَ فَصِلًا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ وَ أَطِعِ اللّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ وَ أَطِعِ اللّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ وَ أَطِعِ اللّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سَوَاهَا وَ خَادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ نِهَا وَ لَا تَقْهَرُهَا وَ خُذْ عَفْوهَا وَ نَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَنْ عَلَى مَا اللّهَ فَ أَنْ يَنْذِلَ بِكَ فَلَ اللّهَ وَ أَنْتَ آبِقٌ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الللهَ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحِبَةَ الْفُسَاقِ فَإِنَّ الشَّرَ بِالسَّرِ وَ السَّلَامُ .

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة : (461)

70- و من كتاب له ( عليه السلام) إلى سمل بن حنيف الأنصاري و هو عامله على المدينة في معنى قوم من أملما لحقوا بمعاوية:

أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِمَّنْ قِبَلَكَ يَتَسَلَّلُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَا تَأْسَفْ عَلَى مَا يَهُوتُكَ مِنْ عَدَدِهِمْ وَ يَذْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِمْ فَكَفَى لَهُمْ غَيّاً وَ لَكَ مِنْهُمْ شَافِياً فِرَارُهُمْ مِنَ الْمُدَى وَ الْحَقِّ وَ إِيضَاعُهُمْ إِلَى الْعَمَى وَ الْجَهْلِ فَإِنَّمَا هُمْ أَهْلُ دُنْيَا مُقْبِلُونَ عَلَيْهَا وَ مُهْطِعُونَ إِلَيْهَا وَ قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ رَأَوْهُ وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أُسُوةٌ فَهَرَبُوا إِلَى الْأَثْرَةِ فَبَرُبُوا إِلَى الْأَثْرَةِ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أُسُوةٌ فَهَرَبُوا إِلَى الْأَثْرَةِ فَبَرُبُوا اللَّهُ لَهُ يَنْفِرُوا مِنْ جَوْرٍ وَ لَمْ يَلْحَقُوا بِعَدْلٍ وَ إِنَّ لَنَطْمَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنْ يُذَلِّلُ اللَّهُ لَنَا صَعْبَهُ وَ يُسَهِّلُ لَنَا حَزْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ .

71- و من كتاب له ( عليه السلام) إلى المنذر بن الجارود العبدي، و خان في بعض ما ولاه من أعماله: أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّني مِنْكَ وَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ

هَدْيَهُ وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهُوَاكَ انْقِيَاداً وَ لَا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَنْكَ حَقّاً عَتَاداً تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِحَرَابِ آخِرَتِكَ وَ تَصِلُ عَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ وَ لَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً لَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِحَرَابِ آخِرَتِكَ وَ تَصِلُ عَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ وَ لَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّا لَخَمُلُ أَهْلِكَ وَ شِسْعُ نَعْلِكَ حَيْرٌ مِنْكَ وَ مَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ أَوْ يُنْفَذَ بِعِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ أَوْ يُنْفَذَ كِتَابِي بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَةٍ فَأَقْبِلْ إِلِيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

قال الرضي : و المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنه لنظار في عطفيه مختال في برديه تفال في شراكيه .

72 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى عبد الله بن العباس:

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقٍ أَجَلَكَ وَ لَا مَرْزُوقٍ مَا لَيْسَ لَكَ وَ اعْلَمْ بِأَنَّ الدَّهْرَ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَ اعْلَمْ بِأَنَّ الدَّهْرَ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَ اعْلَمْ فِأَنَّ الدُّنْيَا دَارُ دُولٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوتِكَ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : و463)

#### 73 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية:

أُمَّا بَعْدُ فَإِنِي عَلَى التَّرَدُّدِ فِي جَوَابِكَ وَ الإسْتِمَاعِ إِلَى كِتَابِكَ لَمُوَهِّنُ رَأْيِي وَ مُخَطِّئُ فِرَاسَتِي وَ إِنَّكَ إِذْ تُحَاوِلُنِي الْأُمُورَ وَ تُرَاجِعُنِي السُّطُورَ كَالْمُسْتَثْقِلِ النَّائِمِ تَكْذِبُهُ أَحْلَامُهُ وَ الْمُتَحَيِّرِ الْقَائِمِ يَدْهُ فَا إِلَّهُ وَ الْمُتَحَيِّرِ الْقَائِمِ يَدْهُ فَا اللَّهِ إِنَّهُ لَوْ لَا يَدْرِي أَ لَهُ مَا يَأْتِي أَمْ عَلَيْهِ وَ لَسْتَ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ بِكَ شَبِيهٌ وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَوْ لَا يَدْرِي أَ لَهُ مَا يَأْتِي أَمْ عَلَيْهِ وَ لَسْتَ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ بِكَ شَبِيهٌ وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَوْ لَا يَعْضُ الاسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَيْكَ مِنِي قَوَارِغُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ وَ تَمْلِسُ اللَّحْمَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ بَعْضُ الاسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَيْكَ مِنِي قَوَارِغُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ وَ تَمْلِسُ اللَّحْمَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ تَبَعْضُ الإسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَيْكَ مِنِي قَوَارِغُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ وَ تَمْلِسُ اللَّحْمَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ وَيَطَلَقُ عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنَ أُمُورِكَ وَ تَأْذَنَ لِمَقَالِ نَصِيحَتِكَ وَ السَّلَامُ لِأَهْلِهِ .

## 74- و من حلف له ( عليه السلام ) كتبه بين ربيعة و اليمن و نقل من خط هشام بن الكلبي :

هَذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ حَاضِرُهَا وَ بَادِيهَا وَ رَبِيعَةُ حَاضِرُهَا وَ بَادِيهَا أَنَّهُمْ عَلَى كَتَابِ اللَّهِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ وَ يُجِيبُونَ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ وَ أَمَرَ بِهِ لَا يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً وَ لَا يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً وَ لَا يَرْضَوْنَ يَرْضَوْنَ

بِهِ بَدَلًا وَ أَنَّهُمْ يَدُ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ حَالَفَ ذَلِكَ وَ تَرَكَهُ أَنْصَارٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ دَعْوَتُهُمْ وَاحِدَةٌ لَا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَةِ عَاتِبٍ وَ لَا لِعَضَبِ غَاضِبٍ وَ لَا لِاسْتِذْلَالِ قَوْمٍ قَوْماً وَ لَا لِمَسَبَّةِ قَوْمٍ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَةِ عَاتِبٍ وَ لَا لِغَضَبِ غَاضِبٍ وَ لَا لِاسْتِذْلَالِ قَوْمٍ قَوْماً وَ لَا لِمَسَبَّةِ قَوْمٍ يَنْقُومُ وَ عَالِمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ حَلِيمُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ خَلِيمُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ خَلِيمُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ خَلِيمُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ عَالِمُهُمْ وَ خَلِيمُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ خَلِيمُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ خَامِلُهُمْ وَ خَامِلُهُ عَلَى ذَلِكَ عَهْدَ اللّهِ وَ مِيثَاقَهُ إِنَّ عَهْدَ اللّهِ كَانَ مَسْتُولًا وَكَتَبَ عَلِيمٌ بَنُ أَبِي طَالِبٍ .

# 75- و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية في أول ما بويع له ذكره الواقدي في كتاب "الجمل":

مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتَ إِعْذَارِي مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتَ إِعْذَارِي فِيكُمْ وَ إِعْرَاضِي عَنْكُمْ حَتَّى كَانَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا دَفْعَ لَهُ وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ وَ الْكَلَامُ كَثِيرٌ وَ قَدْ أَدْبَرَ مَا أَدْبَرَ وَ أَقْبَلَ مَا أَقْبَلَ فَبَايِعْ مَنْ قِبَلَكَ وَ أَقْبِلْ إِلَيَّ فِي وَفْدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ وَ السَّلَامُ .

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (465)

76 و من وصية له ( عليه السلام ) لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة:

سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ الْعَلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنَ النَّارِ .

77 و من وصية له ( عليه السلام ) لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج:

لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالُ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ... وَ لَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالشَّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصاً.

78 و من كتاب له ( عليه السلام ) إلى أبي موسى الأشعري جوابا فيي أمر الدكمين، ذكره سعيد بن يديى الأموي في كتاب "المغاري":

فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهِمْ فَمَالُوا مَعَ الدُّنْيَا وَ نَطَقُوا بِالْهُوَى وَ إِنِّي نَزَلْتُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْزِلًا مُعْجِباً اجْتَمَعَ بِهِ أَقْوَامٌ أَعْجَبَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَ أَنَا أُدَاوِي مِنْهُمْ قَرْحاً أَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَلَقاً وَ لَيْسَ رَجُلُ فَاعْلَمْ أَحْرَصَ عَلَى جَمَاعَةِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) وَ أُلْفَتِهَا مِنِي أَبْتَغِي بِذَلِكَ حُسْنَ الثَّوَابِ وَ كَرَمَ الْمَآبِ وَ سَأَفِي بِالَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ تَعَيَّرْتَ عَنْ صَالِحٍ مَا فَارَقْتَنِي حُسْنَ الثَّوَابِ وَ كَرَمَ الْمَآبِ وَ سَأَفِي بِالَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ تَعَيَّرْتَ عَنْ صَالِحٍ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ وَ إِنِي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِبَاطِلٍ وَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ وَ إِنِي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِبَاطِلٍ وَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّوِي وَالتَّرْونَ إِلِيْكَ بِأَقَاوِيلِ السُّوءِ وَ أَنْ شِرَارَ النَّاسِ طَائِرُونَ إِلَيْكَ بِأَقَاوِيلِ السُّوءِ وَ السَّلَامُ .

#### 79 و من كتاب كتبه ( عليه السلام ) لما استخلف إلى أمراء الأجناد :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّكُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَحَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ

فعج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (467) حكم أمير المؤمنين (عليه السلام )

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (469)

باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام و يدخل في ذلك المختار من أجوبه مسائله و الكلام القصير الخارج في سائر أغراضه .

- 1- قَالَ ( عليه السلام ) : كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ .
- 2- وَ قَالَ (عليه السلام): أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ وَ رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ وَ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أُمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ .
- 3- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْبُحْلُ عَارٌ وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ وَ الْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ وَ الْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ .
- 4- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعَجْزُ آفَةٌ وَ الصَّبْرُ شَجَاعَةٌ وَ الزُّهْدُ ثَرْوَةٌ وَ الْوَرَعُ جُنَّةٌ وَ نِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَى .
- 5- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ وَ الْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ وَ الْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ .
- 6- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ وَ الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ وَ الإحْتِمَالُ قَبْرُ الْعُيُوبِ.

وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً الْمَسْأَلَةُ خِبَاءُ الْعُيُوبِ وَ مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَيْهِ .

- 7- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجَالِهِمْ .
- 8- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اعْجَبُوا لِهِلَذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ يَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ يَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ
- 9- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ .
- 10- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُمْ مَعَهَا بَكُوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ .
- 11- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .
- 12- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُمُ مِنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ
- 13- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (471)

- -14 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَدُ .
  - -15 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا كُلُّ مَفْتُونٍ يُعَاتَبُ .
- -16 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْحُتْفُ فِي التَّدْبِيرِ .
- 17- وَ سُئِلَ ( عليه السلام ) عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ( صلى الله عليه وآله ) غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّمَا قَالَ ( صلى الله عليه وآله ) ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلُّ فَأُمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤُ وَ مَا اخْتَارَ .
- 18- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فِي الَّذِينَ اعْتَزَلُوا الْقِتَالَ مَعَهُ خَذَلُوا الْحَقَّ وَ لَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ .
  - 19- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ جَرَى فِي عِنَان أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ .
- 20- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَقِيلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَمَا يَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ يَدُ اللَّهِ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ .
- 21- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ وَ الْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ .

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (472)

22- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَنَا حَقُّ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ وَ إِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَى .

قال الرضي : و هذا من لطيف الكلام و فصيحه و معناه أنا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء و ذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد و الأسير و من يجري مجراهما .

23- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

24- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ التَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ .

25- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ .

26- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْءًا إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ .

27- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ .

-28 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ .

29- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا كُنْتَ فِي إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى .

-30 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَر .

و سُئِل ( عليه السلام ) عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ مُعَلَى الشَّوْقِ وَ الشَّفَقِ وَ النَّرُهُ وَ النَّرَقِ النَّيْقِينِ وَ الْعُدْلِ وَ الْجِهَادِ وَ الصَّبُرُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَ الشَّفَقِ وَ النَّرُهِدِ وَ النَّرَقِينِ فَمَنْ النَّالِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ رَهِدَ فِي الْمُوْتَ سَارَعَ إِلَى الْحُيْرَاتِ وَ الْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبِعِ اللَّانُيْنَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ وَ مَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْحُيْرَةِ وَ الْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبِعِ الْمُعْرِةِ وَ الْمُعْرَةِ وَ الْعَيْرَةِ وَ النَّهُ الْمُعْرُوفِ وَ النَّهُ وَ مَنْ عَلَمْ عَوْرِ الْعِلْمِ وَ وَمُنْ الْعِلْمِ وَ مَنْ عَلِمَ عَوْرِ الْعِلْمِ وَ الْعَيْمِ وَ مَنْ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَ النَّهُ مِ وَمَنْ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَ النَّهُ مِن الْمُعْرُوفِ الْعَيْرَةِ وَ السَّيْعِينَ وَ مَنْ شَنِيعَ الْمُعْرَوفِ وَ السَّهُ لَهُ وَ أَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبِعِ مَعْنِ الْمُعْرُوفِ وَ عَلْمَ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَ مَنْ شَنِيعَ الْمُعْرَوقِ اللَّهُ لَهُ وَ أَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبُعِ مَعْنِ اللْمُعْرُوفِ وَ عَلَى الْمُعْرَوقِ وَ الْمُعْرَوقِ وَ الْمُعْرَوقِ وَ السَّرَائِعِ الْمُعْرَوفِ وَ مَنْ شَيْعَ وَالْمُولِقِ الْمُعْرَوقِ وَ مَنْ الْمُعْرَوقِ وَ عَلْمَ عَلَى الْمُعْرَوقِ وَ الْمُعْرَوقِ وَ الْعَلَالِقِي وَالْمُولِقِ الْمُعْرَوقِ وَ الْمُعْرَوقِ وَ الْعَلَيْمِ وَ عَلْمَ الْعَلَيْمِ وَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالِعُ وَا الْعَلَالِي وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُ الْعَلَاقِ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرَاقِ

وَ التَّنَائِعِ وَ النَّيْعِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُنِبْ إِلَى الْحُقِّ وَ مَنْ كَثُرَ نِزَاعُهُ بِالجُهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحُقِّ وَ مَنْ شَاقَ الْحُقِّ وَ مَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ وَ سَكِرَ سُكْرَ الضَّلَالَةِ وَ مَنْ شَاقَ وَعُرَتْ عَلَيْهِ طُرُقُهُ وَ أَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَيْهِ مَغْرَجُهُ وَ الشَّكُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى وَعُرَتْ عَلَيْهِ طُرُقُهُ وَ أَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَيْهِ مَغْرَجُهُ وَ الشَّلُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعبٍ عَلَى التَّمَارِي وَ الْمُوْلِ وَ التَّرَدُّدِ وَ الإسْتِسْلَامِ فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَيْدَناً لَمْ يُصْبِحْ لَيْلُهُ وَ مَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ التَّمَارِي وَ الْمُولِ وَ التَّرَدُّدِ وَ الإسْتِسْلَامِ فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَيْدَناً لَمْ يُصْبِحْ لَيْلُهُ وَ مَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ مَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ وَطِعَتْهُ سَنَابِكُ الشَّيَاطِينِ وَ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِمَلَكَةِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ هَلَكَ فِيهِمَا .

## قال الرضي : و بعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة و الخروج عن الغرض المقصود في هذا الكتاب .

- 32- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ .
- 33- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُنْ سَمْحاً وَ لَا تَكُنْ مُبَذِّراً وَ كُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَكُنْ مُقَرِّراً وَ لَا تَكُنْ مُقَرِّراً وَ لَا تَكُنْ مُقَرِّراً .
  - 34- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى .
- 35- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَ قَالُوا فِيهِ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (475)

-36 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ .

37- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ لَقِيَهُ عِنْدَ مَسِيرِهِ إِلَى الشَّامِ دَهَاقِينُ الْأَنْبَارِ فَتَرَجَّلُوا لَهُ وَ اشْتَدُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ :

مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ فَقَالُوا خُلُقٌ مِنَّا نُعَظِّمُ بِهِ أُمَرَاءَنَا فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهَذَا أُمَرَاؤُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ وَ تَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ وَ مَا أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَرَاءَهَا الْعَقَابُ وَ أَرْبَحَ الدَّعَةَ مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ .

38 و قَالَ (عليه السلام): لِابْنِهِ الْحُسَنِ (عليه السلام) يَا بُنِيَّ احْفَظْ عَنِي أَرْبَعاً وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ وَ أَوْحَشَ الْوَحْشَةِ أَرْبَعاً لَا يَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ الْعُجْبُ وَ أَكْرَمَ الْحُسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ يَا بُنِيَّ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ الْعُجْبُ وَ أَكْرَمَ الْحُسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ يَا بُنِيَّ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ وَ الْعُجْبُ وَ أَكْرَمَ الْحُسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ يَا بُنِيَّ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاحِرِ فَإِنَّهُ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاحِرِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ .

-39 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ .

نمج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (476)

-40 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ .

قال الرضي : و هذا من المعاني العجيبة الشريفة و المراد به أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الروية و مؤامرة الفكرة و الأحمق تسبق حذفات لسانه و فلتات كلامه مراجعة فكره و مماخضة رأيه فكأن لسان العاقل تابع لقلبه و كأن قلب الأحمق تابع للسانه .

41- و قد روي عنه ( عليه السلام ) هذا المعنى بلفظ آخر و هو قوله :

قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ .

و معناهما واحد .

42 و قَالَ ( عليه السلام ) : لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي عِلَّةٍ اعْتَلَّهَا جَعَلَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَكُواكَ حَطَّا لِسَيِّعَاتِكَ فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّعَاتِ وَ يَحُتُّهَا حَتَّ الْأَوْرَاقِ وَ شَكُواكَ حَطَّا لِسَيِّعَاتِكَ فَإِنَّ اللَّه وَلَا أَجْرَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّعَاتِ وَ يَحُتُّهَا حَتَّ الْأَوْرَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ إِنَّا اللَّه سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ السَّريرَة الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الجُنَّة .

قال الرضي: و أقول صدق (عليه السلام) إن المرض لا أجر فيه لأنه ليس من قبيل ما يستحق عليه العوض لأن العوض يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام و الأمراض و ما يجري مجرى ذلك و الأجر و الثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد فبينهما فرق قد بينه (عليه السلام) كما يقتضيه علمه الثاقب و رأيه الصائب.

43- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فِي ذِكْرِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ يَرْحَمُ اللَّهُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً وَ هَاجَرَ طَائِعاً وَ قَنِعَ بِالْكَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ وَ عَاشَ مُجَاهِداً .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (477)

44- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : طُوبِي لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قَنِعَ اللَّهِ . بِالْكَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ .

45- وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ ضَرَبْتُ حَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هَذَا عَلَى أَنْ يُبْغِضَنِي مَا أَبْغَضَنِي وَ لَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ مَا أَبْغَضَنِي وَ لَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الله عليه وآله) أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ .

-46 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ .

47- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ .

48- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الظَّفَرُ بِالْخُزْمِ وَ الْحُزْمُ بِإِجَالَةِ الرَّأْيِ وَ الرَّأْيُ بِتَحْصِينِ الْأَسْرَارِ .

49- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : احْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ وَ اللَّئِيمِ إِذَا شَبِعَ .

-50 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قُلُوبُ الرَّجَالِ وَحْشِيَّةٌ فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ.

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (478)

51- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ .

52 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ .

53- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : السَّخَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً فَأُمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَ تَذَمُّمُ .

54- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا غِنَى كَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ وَ لَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ .

55 و قَالَ ( عليه السلام ) : الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ وَ صَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ .

56- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنُ وَ الْفَقْرُ فِي الْوَطَن غُرْبَةٌ .

57 و قَالَ ( عليه السلام ) : الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ .

قال الرضى : و قد روي هذا الكلام عن النبي (صلى الله عليه وآله ) .

-58 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ .

59- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ .

-60 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اللِّسَانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقْرَ .

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (479)

- 61- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ خُلُوةُ اللَّسْبَةِ .
- 62- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حُيِّيتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَ إِذَا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَ إِذَا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدُ فَكَافِعْهَا بِمَا يُرْبِي عَلَيْهَا وَ الْفَصْلُ مَعَ ذَلِكَ لِلْبَادِئِ .
  - -63 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ
  - -64 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَهْلُ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نِيَامٌ .
    - -65 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ .
  - -66 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فَوْتُ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا .
  - -67 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ .
    - -68 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى .
      - -69 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَلَا تُبَلْ مَا كُنْتَ .
      - 70 و قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (480)

- 71- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ .
- 72- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الدَّهْرُ يُخْلِقُ الْأَبْدَانَ وَ يُجَدِّدُ الْآمَالَ وَ يُقَرِّبُ الْمَنِيَّةَ وَ يُعَرِّبُ الْمَنِيَّةَ وَ يُعَرِّبُ الْمَنِيَّةَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ نَصِبَ وَ مَنْ فَاتَهُ تَعِبَ .
- 73- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ فَفْسِهِ وَ مُوَدِّبُهُمَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهُمَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبُهُمَا .
  - 74- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ .
  - 75 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَ كُلُّ مُتَوَقَّع آتٍ .
  - 76- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا اشْتَبَهَتْ اعْتُبِرَ آخِرُهَا بِأَوَّلِهَا .
- 77- وَ مِنْ خَبَرِ ضِرَارِ بْنِ حَمْزَةَ الضَّبَائِيِّ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَ مَسْأَلَتِهِ لَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) وَ قَالَ فَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَ قَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) وَ قَالَ فَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَ قَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) وَ قَالَ فَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَ قَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَ هُولًا :
- يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا إِلَيْكِ عَنِي أَ بِي تَعَرَّضْتِ أَمْ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ لَا حَانَ حِينُكِ هَيْهَاتَ غُرِّي غَيْرِي لَا حَابَ وَينُكِ هَيْهَاتَ غُرِّي غَيْرِي لَا حَاجَة لِي فِيكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (481)

ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ فِيهَا فَعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسِيرٌ وَ أَمَلُكِ حَقِيرٌ آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِيقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ الْمَوْرِدِ .

78 و مِنْ كَلامٍ لَهُ ( عليه السلام ) لِلسَّائِلِ الشَّامِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ أَ كَانَ مَسِيْرَنَا إِلَى الشَّامِ بِهْدَاءِ مِنَ اللَّهِ وَ هَذرِ رَجْدَ كَلامٍ طَوِيلٍ هَذَا مُثَارُهُ:

وَيْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً وَ قَدَراً حَاتِماً لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِيدُ إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيراً وَ نَهَاهُمْ تَحْذِيراً وَ كَلَّفَ يَسِيراً وَ الْعَقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِيدُ إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيراً وَ نَهَاهُمْ تَحْذِيراً وَ كَلَّفَ يَسِيراً وَ لَمْ يُطْعُ مُكْرِهاً وَ لَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِياءَ لَمْ يُكلِّفُ عَسِيراً وَ أَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً وَ لَمْ يُعْصَ مَعْلُوباً وَ لَمْ يُطعْ مُكْرِهاً وَ لَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِياءَ لَعَبَادِ عَبَثاً وَ لَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ اللّهِ بَالِعِبَادِ عَبَثاً وَ لَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ اللّهِ اللّهُ يَعْرُوا مِنَ النَّارِ .

79- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّ كَانَتْ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ . الْمُنَافِقِ فَتَلَجْلَجُ فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ .

80- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الحُرِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الحُرِكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (482)

81- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قِيمَةُ كُلِّ امْرِيٍّ مَا يُحْسِنُهُ .

قال الرضي : و هي الكلمة التي لا تصاب لها قيمة و لا توزن بما حكمة و لا تقرن إليها كلمة .

82 - وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أُوصِيكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِبِلِ لَكَانَتْ لِذَلِكَ أَهْلًا لَا يَرْجُونَ أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَّا رَبَّهُ وَ لَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ وَ لَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ وَ لَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ وَ لَا يَسْتَحِينَ أَحَدُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَعَلَمُ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ وَ لَا يَسْتَحِينَ أَحَدُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَا الْمَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ وَ لَا يَسْتَحِينَ أَحَدُ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ مِنَ الْجُسَدِ وَ لَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ وَ لَا فِي لِيمَانٍ لَا صَبْرَ مَنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجُسَدِ وَ لَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ وَ لَا فِي لِيمَانٍ لَا صَبْرَ مَنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجُسَدِ وَ لَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ وَ لَا فِي إِيمَانٍ لَا مَا مُعَلَمُ وَلَا فَي الْمَا مَعْهُ وَ لَا عَلَمْ الْمُعَلِي الْعَالَالُولُ مَا لَا عَلَيْ الْمِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ وَ لَا قِي لِيمَانٍ لَا عَلَيْهِ اللْعَالَالَ مَا عَلَيْمَانِ كَالرَّاسُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعِلَاقِ لَا فَي الْعَلَمْ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالِ اللَّهُ اللْعَلَيْمُ اللْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَمْ لَا الْعَلَالَةُ الْعَلَمْ لَا اللْعَلَالَ اللْعَلَمُ اللْعَلَالَ اللْعَلَمُ اللْعَلَالِ الللّهُ اللّهُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعَلَالِ اللّهُ اللْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

83- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِرَجُلٍ أَفْرَطَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ مُتَّهِماً أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ وَ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ .

84- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَداً وَ أَكْثَرُ وَلَداً .

85- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ تَرَكَ قَوْلَ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ .

86- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَلَدِ الْغُلَامِ وَ رُوِيَ مِنْ مَشْهَدِ الْغُلَامِ .

87 و قَالَ ( عليه السلام ) : عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْنَطُ وَ مَعَهُ الْإَسْتِغْفَارُ .

88- وَ حَكَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْبَاقِرُ ( عليهما السلام ) أَنَّهُ قَالَ :

كَانَ فِي الْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ وَ قَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا فَدُونَكُمُ الْآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ أَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالِاسْتِغْفَارُ قَالَ اللّهُ الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالِاسْتِغْفَارُ قَالَ اللّهُ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .

## قال الرضي : و هذا من محاسن الاستخراج و لطائف الاستنباط .

89- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّهِ أَصْلَحَ اللّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّهِ أَصْلَحَ اللّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّهِ أَصْلَحَ اللّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ النّاهِ حَافِظٌ .

90- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ .

91- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْعُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْعُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْعُلُوبَ تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْعُلُوبَ مَا يَعْلُ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْعُلُوبَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

92- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَوْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِّسَانِ وَ أَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَ الْأَرْكَانِ .

93- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ إِنِيّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ إِلَّا وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ وَ لَكِنْ مَنِ

اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةً وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطَ لِرِزْقِهِ وَ الرَّاضِيَ بِقِسْمِهِ وَ إِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ لَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ لِأَنَّ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ لَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ لِأَنَّ لَهُ وَلَكُمْ الْأَنْكُورَ وَ يَكُرَهُ الْإِنَاثَ وَ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمَالِ وَ يَكْرَهُ انْفِلَامَ الْحَالِ .

## قال الرضى : و هذا من غريب ما سمع منه في التفسير .

94- وَ سُئِلَ عَنِ الْخَيْرِ مَا هُوَ فَقَالَ لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَ وَلَدُكَ وَ لَكِنَّ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَ وَلَدُكَ وَ لَكِنَّ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُر عِلْمُكَ وَ أَنْ تُبَاهِي النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللّهَ وَ إِنْ يَكْثُر عِلْمُكَ وَ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُكَ وَ أَنْ تُبَاهِي النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللّهَ وَ إِنْ يَكْثُرُ عِلْمُكَ وَ أَنْ يَعْظُم حِلْمُكَ وَ أَنْ تُبَاهِي النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللّهَ وَ إِنْ يَكْثُونِ وَعُلْ يَلِكُ فَلَ اللّهَ وَ لَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً فَهُو يَتَدَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ وَ رَجُلٍ يُسَارِغُ فِي الْخَيْرَاتِ .

95- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَقِلُ عَمَلُ مَعَ التَّقْوَى وَ كَيْفَ يَقِلُ مَا يُتَقَبَّلُ .

96- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ ثُمَّ تَلَا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ ثُمَّ تَلَا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةَ ثُمُّ قَالَ إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لَحُمْتُهُ وَ إِنَّ عَدُقَ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ .

- 97- وَ سَمِعَ ( عليه السلام ) رَجُلًا مِنَ الْحُرُورِيَّةِ يَتَهَجَّدُ وَ يَقْرَأُ فَقَالَ نَوْمٌ عَلَى يَقِينٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ فِي شَكِّ .
- 98- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ .
- 99- وَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ فَقَالَ إِنَّ قَوْلَنَا إِنَّا لِلَّهِ إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمُلْكِ وَ قَوْلَنَا وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمُلْكِ .
- 100- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ مَدَحَهُ قَوْمٌ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِي مِنْ أَغْلَمُ بِي مِنْ فَسِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ .
- 101- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّا بِثَلَاثٍ بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ وَ بِاسْتِكْتَامِهَا لِتَعْجَيلِهَا لِتَهْنُؤ .
- 102- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ إِلَّا الْمَاحِلُ وَ لَا يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْماً وَ صِلَةَ الرَّحِمِ . يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْماً وَ صِلَةَ الرَّحِمِ .

مَنّاً وَ الْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّاسِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءِ وَ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَ تَدْبِيرِ الْخِصْيَانِ .

103- وَ رُئِيَ عَلَيْهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مَرْقُوعٌ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ :

يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ وَ تَذِلُّ بِهِ النَّفْسُ وَ يَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ عَدُوّانِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَ تَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَ عَادَاهَا وَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَاشٍ بَيْنَهُمَا كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَرِ وَ هُمَا بَعْدُ ضَرَّتَانِ .

104 وَ عَنْ نَوْفِ الْبَكَالِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) ذَاتَ لَيْلَةٍ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ فِرَاشِهِ فَنَظَرَ فِي النُّجُومِ ، فَقَالَ لِي : يَا نَوْفُ أَ رَاقِدٌ أَنْتَ أَمْ رَامِقٌ ، فَقُلْتُ بَلْ رَامِقٌ ، قَالَ : ، قَالَ :

يَا نَوْفُ طُوبِي لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ أُولَئِكَ قَوْمٌ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ بِسَاطاً وَ تُرَاهَا وَ مَاءَهَا طِيباً وَ الْقُرْآنَ شِعَاراً وَ الدُّعَاءَ دِثَاراً ثُمَّ قَرَضُوا الدُّنْيَا قَرْضاً عَلَى مِنْهَاجِ الْمَسِيحِ يَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ (عليه السلام) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ إِنَّا لَسَاعَةٌ لَا الْمَسِيحِ يَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ (عليه السلام) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ إِنَّا لَسَاعَةٌ لَا الْمَسِيحِ يَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ (عليه السلام) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ إِنَّا لَسَاعَةٌ لَا يَعْفُ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ إِنَّا لَيْعَا عَبْدُ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِيفاً أَوْ شُرْطِيّاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ . وَ هِيَ الطَّبْلُ ، وَ قَدْ قِيلَ أَيْضاً إِنَّ الْعَرْطَبَةَ الطَّبْلُ وَ الْكَوْبَة الطَّبْلُ وَ الطَّنْبُورُ . . أَوْ صَاحِبَ كَوْبَةٍ . وَ هِيَ الطَّبْلُ ، وَ قَدْ قِيلَ أَيْضاً إِنَّ الْعَرْطَبَةَ الطَّبْلُ وَ الْكَوْبَة الطَّبْلُورُ . . .

105- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ خَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَدَعْهَا حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَدَعْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا .

106- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ لِاسْتِصْلَاحِ دُنْيَاهُمْ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنْهُ .

-107 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رُبَّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَ عِلْمُهُ مَعَهُ لَا يَنْفَعُهُ .

108 و ذَلِكَ الْقُلْبُ وَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ أَضْدَاداً مِنْ خِلافِهَا فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ وَ ذَلِكَ الْقُلْبُ وَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ أَضْدَاداً مِنْ خِلافِهَا فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ وَ إِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْحِرْصُ وَ إِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ الطَّمَعُ وَ إِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْحِرْصُ وَ إِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَمْونُ شَعَلَهُ الْحُذَرُ وَ إِن الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْعَيْظُ وَ إِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضَى نَسِيَ التَّحَقُّظُ وَ إِنْ غَالَهُ الْخُوفُ شَعَلَهُ الْحُذَرُ وَ إِن الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْعَيْظُ وَ إِنْ أَفَادَ مَالًا أَطْعَاهُ الْغِنَى وَ إِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً فَضَحَهُ الْجَرَعُ وَ إِنْ أَشَاعَتُهُ الْبَلَاءُ وَ إِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ وَ إِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشِّبَعُ كَظَّتُهُ الْبِطْنَةُ عَمَدَ الْمِ الضَّعْفُ وَ إِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشِّبَعُ كَظَّتُهُ الْبِطْنَةُ وَ إِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ وَ إِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشِّبَعُ كَظَّتُهُ الْبِطْنَةُ وَ إِنْ أَفُولُ الْمُلْكَةُ الْبِطْنَةُ وَ إِنْ أَفُولُهُ الْمُنْ وَ كُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدٌ .

109- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : نَحْنُ النَّمْرُقَةُ الْوُسْطَى بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي وَ إِلَيْهَا يَرْجِعُ الْغَالِي .

110- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ وَ لَا يُضَارِغُ وَ لَا يَتَبِعُ الْمَطَامِعَ .

111- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ تُوفِي َ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ مَرْجِعِهِ مَعَهُ مِنْ صِفِّينَ وَكَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْهِ :

لَوْ أَحَبَّنِي جَبَلٌ لَتَهَافَتَ .

معنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه و لا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار و المصطفين الأخيار ، و هذا مثل قوله (عليه السلام):

-112 مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً.

و قد يؤول ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره .

113 و لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَ لَا كَرَمَ كَالتَّقْوَى وَ لَا قَرِينَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ وَ لَا قَائِدَ وَ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَ لَا كَرَمَ كَالتَّقْوَى وَ لَا قَرِينَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ وَ لَا قَائِدَ كَالتَّوْفِيقِ وَ لَا جِحَارَةَ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ لَا رِبْحَ كَالتَّوَابِ وَ لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ لَا كَرَمُ كَالتَّوْفِيقِ وَ لَا جِمَارَةً كَالْتُوفِيقِ وَ لَا جِمَانَةً كَالتَّوْفِيقِ وَ لَا إِيمَانَ كَالْجُنِهِ وَ لَا عِبْدَ وَلَا عَبَادَةً كَأَدَاءِ الْفُرَائِضِ وَ لَا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ وَ الصَّبْرِ وَ لَا عِبَادَةً كَأَدَاءِ الْفُرَائِضِ وَ لَا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ وَ الصَّبْرِ وَ لَا عَلَمْ كَالتَّوْفَ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ . لَا حَسَبَ كَالتَّوَاضُع وَ لَا شَرَفَ كَالْعِلْمِ وَ لَا عِزْ كَالْحِلْمِ وَ لَا مُظَاهَرَةً أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ .

- 114- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلُ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةٌ فَقَدْ ظَلَمَ وَ إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلُ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّرَ .
- 115- وَ قِيلَ لَهُ ( عليه السلام ) كَيْفَ نَجِدُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ( عليه السلام ) : كَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ يَفْنَى بِبَقَائِهِ وَ يَسْقَمُ بِصِحَّتِهِ وَ يُؤْتَى مِنْ مَأْمَنِهِ .
- 116- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ وَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ .
  - 117- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ .
    - 118- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ .
- 119- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحُيَّةِ لَيِّنْ مَسُّهَا وَ السَّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا يَهْوي إِلَيْهَا الْغِرُّ الْجَاهِلُ وَ يَحْذَرُهَا ذُو اللُّبِ الْعَاقِلُ .
  - 120- وَ سُئِلَ ( عليه السلام ) عَنْ قُرَيْشِ فَقَالَ أَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ

فَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ نُحِبُّ حَدِيثَ رِجَالِهِمْ وَ النِّكَاحَ فِي نِسَائِهِمْ وَ أَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأَبْعَدُهَا رَأْياً وَ أَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا وَ أَمَّا نَحْنُ فَأَبْذَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا وَ أَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا وَ هُمْ أَكْثَرُ وَ أَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا وَ أَمَّا نَحْنُ فَأَبْذَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا وَ أَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا وَ هُمْ أَكْثَرُ وَ أَمْنَحُ وَ أَنْصَحُ وَ أَصْبَحُ .

121- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : شَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلِيْنِ عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَى تَبِعَتُهُ وَ عَمَلِ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَى تَبِعَتُهُ وَ عَمَلِ تَذْهَبُ مَتُونَتُهُ وَ يَبْقَى أَجْرُهُ .

122 و تَبِعَ جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًا يَضْحَكُ فَقَالَ كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ كَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَ كَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ثَرُونَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ثَرُي الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ثَرُي الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ثَبُوتُهُمْ أَمُّ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِينَا بِكُلِّ فَادِح وَ جَائِحَةٍ .

123 و قَالَ ( عليه السلام ) : طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ طَابَ كَسْبُهُ وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ وَ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَ وَسِعَتْهُ السُّنَةُ وَ لَمْ يُنْسَبْ إِلَى الْبِدْعَةِ .

قال الرضي : أقول و من الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) و كذلك الذي قبله .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (491)

124- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ وَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ .

125 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدُ قَبْلِي الْإِسْلَامُ هُوَ التَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْتَصْدِيقُ هُوَ التَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْآَدَاءُ هُوَ الْآَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ .

126 و قَالَ ( عليه السلام ) : عَجِبْتُ لِلْبَخِيلِ يَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ وَ يَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ فَيَعِيشُ فِي اللَّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَ يُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ وَ عُجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً وَ يَكُونُ غَداً جِيفَةً وَ عَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللهِ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللهِ وَ عُجِبْتُ لِمَنْ أَنْكُرَ النَّشْأَةَ هُو يَرَى الْمَوْتَى وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكُرَ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَ عَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَاءِ وَ تَارِكٍ دَارَ الْبَقَاءِ .

127- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِالْهُمِّ وَ لَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِيمَنْ لَيْسَ لِلَّهِ فِي مَالِهِ وَ نَفْسِهِ نَصِيبٌ .

128- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : تَوَقَّوُا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ وَ تَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَشْجَارِ أَوَّلُهُ يُحْرِقُ وَ آخِرُهُ يُورِقُ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (492)

129- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عِظَمُ الْخَالِقِ عِنْدَكَ يُصَغِّرُ الْمَخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ .

130 و قَالَ ( عليه السلام ) : و قَدْ رَجَعَ مِنْ صِفِّينَ فَأَشْرَفَ عَلَى الْقُبُورِ بِظَاهِرِ الْمُطْلِمَةِ يَا أَهْلَ التُّرْبَةِ يَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ يَا أَهْلَ النُّرْبَةِ يَا أَهْلَ النُّرْبَةِ يَا أَهْلَ النُّرْبَةِ يَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ يَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ يَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ يَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ يَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ أَمَّا اللَّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ وَ أَمَّا الْأَوْولُ فَقَدْ شُكِنَتْ وَ أَمَّا الْأَرْواجُ فَقَدْ نُكِحَتْ وَ أَمَّا الْأَمْوالُ فَقَدْ قُسِمَتْ هَذَا حَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا حَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ ثُمُّ النَّاوِ التَّقْوَى.

131- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ سَمِعَ رَجُلًا يَذُمُّ الدُّنْيَا أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا الْمُغْتَرُّ بِالدُّنْيَا الْمُغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمُّ تَذُمُّهَا أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ بِغُرُورِهَا الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا أَ تَغْتَرُ بِالدُّنْيَا ثُمُّ تَذُمُّهَا أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ بِمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ التَّرَى كَمْ مَتَى غَرَّنْكَ أَ بِمَصَارِعِ آبَائِكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ بِمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ التَّرَى كَمْ عَلَيْكَ أَمْ مِتَى غَرَّنْكَ أَ بِمَصَارِعِ آبَائِكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ مِصَاجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ التَّرَى كُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ مِتَى غَرَتْكَ أَمْ مَتَى غَرَتْكَ أَلْتَ بِكَفَيْكَ وَ كَمْ مَرَّضْتَ بِيَدَيْكَ تَبْتَغِي هَمُ الشِّفَاءَ وَ تَسْتَوْضِفُ لَمُمُ

الْأَطِبَّاءَ غَدَاةَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ دَوَاؤُكَ وَ لَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ لَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَ وَ لَمْ تُسْعَفْ فِيهِ بِطَلِبَتِكَ وَ لَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوْتِكَ وَ قَدْ مَثَّلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ وَ بِمَصْرَعِهِ مَصْرَعَهِ مَصْرَعَهُ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنَى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ عَافِيةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنَى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ عَافِيةٍ لِمَنْ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحِي اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحِي اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحِي اللَّهِ وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَهْبِطُ وَحِي اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحِي اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحِي اللَّهِ وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَعْتَى اللَّهِ وَ مَعْبَطُ وَعَيْ اللَّهِ وَ مَعْبِطُ وَحِي اللَّهِ وَ مَعْبِطُ وَحِي اللَّهِ وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُعْمَةَ وَ رَجُحُوا فِيهَا الْجُنَّةَ فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَ قَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا وَ نَادَتْ بِفِرَاقِهَا وَ نَعْرَاقِهَا وَ نَعْمَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَا فَلَكُ وَلَا إِلَى السُّرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ رَاحَتْ بِعَافِيَةٍ وَ لَكَتَسَبُوا فِيهَا الْوَاقِهَا وَ تَعْلِيلَةً وَ شَوَقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ رَاحَتْ بِعَافِيةٍ وَ الْقَيَامُةِ وَكَوْمَا إِلَى السُّرُورِ وَا وَحَدَّفَهُ وَ عَطْرَتُهُمْ وَالَ عَدَاةَ النَّدَامَةِ وَ حَمِدَهَا آخَوُونَ وَعَظَيْهُمْ فَاتَّعَظُوا .

132- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَ ابْنُوا لِلْخَرَابِ .

133- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الدُّنْيَا دَارُ مَمَّرٍ لَا دَارُ مَقَرٍ وَ النَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ رَجُلُ بَاعَ فِيهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَ رَجُلُ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (494)

134- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ فِي نَكْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ .

135- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعاً مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ النَّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ النَّعْفِرَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الْإِسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الْإِسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قال الرضي : و تصديق ذلك كتاب الله قال الله في الدعاء ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ و قال في الاستغفار وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً و قال في الشكر لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ و قال في الشكر لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ و قال في التوبة إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَكِيماً .

136- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيِّ وَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ لِكُلِّ شَعْيِهٍ وَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةٌ الْبَدَنِ الصِّيَامُ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ خُسْنُ التَّبَعُّلِ .

-137 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ .

138- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ .

-139 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَعُونَةِ .

-140 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (495)

- 141- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن .
  - -142 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : التَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ .
    - 143- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْهُمُّ نِصْفُ الْهُرَمِ .
- 144- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَنْزِلُ الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ وَ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ حَبِطَ عَمَلُهُ .
- 145- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَ الظَّمَأُ وَ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ وَ الْعَنَاءُ حَبَّذَا نَوْمُ الْأَكْيَاسِ وَ إِفْطَارُهُمْ .
- 146- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : سُوسُوا إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ .
- 147 وَ مِنْ كَلَامٍ لَهُ ( عليه السلام ) لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ النَّحَعِيِّ قَالَ كُمَيْلُ بْنُ زِيَادٍ أَحَذَ بِيَادٍ النَّحَعِيِّ قَالَ كُمَيْلُ بْنُ زِيَادٍ أَحَذَ بَنَقَسَ بِيَدِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السلام ) فَأَخْرَجَنِي إِلَى الجُبَّانِ فَلَمَّا أَصْحَرَ تَنَفَّسَ الصَّعَدَاءَ ثُمَّ قَالَ :

يَا كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ : إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَحَيْرُهَا أَوْعَاهَا فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ

النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فَعَالِمٌ رَبَّايِنٌ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ لَمُ يَسْتَضِيتُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ يَلْجَعُوا إِلَى رَكْنٍ وَثِيقٍ يَا كُمَيْلُ الْعِلْمُ حَيْرٌ مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُ يَخْرُسُكَ وَ أَنْتَ تَحُرُسُ الْمَالَ وَ الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَ الْعِلْمُ يَرْكُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ وَ صَنِيعُ الْمَالِ يَرُولُ بِزَوَالِهِ يَا كُمَيْلُ الْإِنْفَاقِ وَ صَنِيعُ الْمَالِ يَرُولُ بِزَوَالِهِ يَا كُمَيْلُ الْمِنْ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ وَ جَمِيلَ الْأُحْدُوثَةِ كُمَيْلُ الْمُالُ وَ الْمَالُ عَلْمُ مَعْفُودَةٌ وَ أَمْنَاهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ هَا إِنَّ هَاهُمَا لَعِلْماً جَمَّا الْعُلْمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ أَعْيَاخُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أَمْنَاهُمُ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ هَا إِنَّ هَاهُمَا لَعِلْماً جَمَّا الْعُلْمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ أَعْيَاخُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أَمْنَاهُمُ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ هَا إِنَّ هَاهُمَا لَعِلْماً جَمَّا الْعُلْمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهُمُ أَعْيَاخُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أَمْنَاهُمُ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ هَا إِنَّ هَاهُمَا لَعِلْما جَمَّا وَلَيْكُ وَ مُنْونَ عَلَيْهِ مُسْتَعْمِلًا آلَةَ الدِينِ لِللَّيْقِونَ مَا بَقِيَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مُسْتَعْمِلًا آلَةَ الدِينِ لِللَّيْوَةِ إِلَى صَدْرِهِ لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً بَلَى أَصِيْنَ شُبْهَةٍ أَلَا لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ أَوْ مَنْهُوماً بِاللَّذَةِ فِي الْقِيَادِ لِلشَّهُورَةً أَوْ مُغْرَماً بِالْجُمْعِ وَ الاِدِّحَارِ مَنْ شُبْهَةٍ أَلَا لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ أَوْ مَنْهُوماً بِاللَّذَةِ وَلَا لَكُونَا اللْمَالُولُ الْمَالِلُولُ الْمَالِلُ فَوَ الْإِلَاقِهُمُ وَ الْإِنْ خَارِ

لَيْسَا مِنْ رُعَاةِ الدِّينِ فِي شَيْءٍ أَقْرَبُ شَيْءٍ شَبَهاً بِهِمَا الْأَنْعَامُ السَّائِمَةُ كَذَلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيهِ اللَّهُمَّ بَلَى لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ وَ بَيِّنَاتُهُ وَكُمْ ذَا وَ أَيْنَ أُولَئِكَ ، أُولَئِكَ وَ اللهِ الْأَقَلُونَ عَدَداً وَ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ وَ بَيِّنَاتُهُ وَكُمْ ذَا وَ أَيْنَ أُولَئِكَ ، أُولَئِكَ وَ اللهِ الْأَقَلُونَ عَدَداً وَ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللهِ قَدْراً يَخْفَظُ الله بِهِمْ حُجَجَهُ وَ بَيِّنَاتِهِ حَتَّى يُودِعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ وَ يَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ وَ بَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ وَ اسْتَلانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُتْوَفُونَ وَ أَنِسُوا هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ وَ بَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ وَ اسْتَلانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُتُوفُونَ وَ أَنِسُوا بَعْ السَّا وَعَلَقَةٌ بِالْمَحَلِ الْأَعْلَى أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللّهُ فِي أَرْضِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُؤْيَتِهِمْ انْصَرِفْ يَا كُمَيْلُ إِذَا شِئْتَ .

148- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ .

-149 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : هَلَكَ امْرُؤُ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ .

150- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ يَعِظُهُ لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلِ وَ يُرَجِّي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَ إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَغْجِرُ عَنْ شُكْرِ مَا أُونِيَ وَ يَبْتَغِي الرِّيَادَةَ فِيمَا بَغْيَ يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِي وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي يُحِبُ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلُهُمْ وَ يُبْغِضُ الْمُدْنِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلُهُمْ وَ يُبْغِضُ الْمُدْنِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُمْ يَكُرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً وَ الْ عَلَى مَا يَكُرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً وَ إِنْ صَحَحَّ أَمِنَ لَاهِيا يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِي وَ يَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِي إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطَرًا وَ إِنْ نَالَهُ رَحَاءً أَعْرَضَ مُعْتَرًا تَعْلِيهُ نَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ إِنِ اسْتَعْنَى بَطِرَ وَ فُتِنَ وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَنَ بَاللّهُ رَحَاءً أَعْرَضَ مُعْتَرًا تَعْلِيهُ فَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ يَعَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ يَعَلَى عَلَى الْمُعْصِيةَ وَ سَوَّفَ التَّوْبَة وَ لِا عَرَبُهُ مِنْ عَمْكُمُ عَلَى عَيْرِهِ لِللَّهِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ لَا يَتَعِطُ فَهُو بِالْقَوْلِ عَرَالُهُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ لَا يَتَعِطُ فَهُو بِالْقَوْلِ عَرَالًا عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنَعْشِهِ مُنَ اللَّهُو مَنَ اللَّهُولُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُو مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُو مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فِي عَنْ فَلَو لِنَفْسِهِ وَالْمَعْتِهِ وَ لِنَوْسِهِ مَنَ اللَّهُ وَلَ عَنْهُ وَ عَلَى عَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَ لَنَفْسِهِ مُنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى عَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَ النَفْسِهِ وَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَالْعَلَا عَلَى عَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى عَيْرِهُ وَلِلْهُ الْعَلَا عَلَى عَيْرِهُ لِلْهُ الْعَلَا عَلَا لَا لَ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (499)

وَ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ يُرْشِدُ غَيْرَهُ وَ يُغْوِي نَفْسَهُ فَهُوَ يُطَاعُ وَ يَعْصِي وَ يَسْتَوْفِي وَ لَا يُوفِي وَ يَخْشَى الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبِّهِ وَ لَا يَخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِهِ .

قال الرضي : و لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة و حكمة بالغة و بصيرة لمبصر و عبرة لناظر مفكر .

151- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِكُلِّ امْرِيٍّ عَاقِبَةٌ حُلْوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ

152 و قَالَ ( عليه السلام ) : لِكُلِّ مُقْبِلِ إِدْبَارٌ وَ مَا أَدْبَرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ

153 - وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ

154- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ وَ عَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثْمُ الرِّضَى بِهِ

155- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اعْتَصِمُوا بِالذِّمَمِ فِي أَوْتَادِهَا

-156 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ

157 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَ قَدْ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ وَ أُسْمِعْتُمْ إِنْ اسْتَمَعْتُمْ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (500)

158 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ .

159 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ .

-160 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَر .

161- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ ، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا .

-162 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ بِيَدِهِ .

163- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ .

-164 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لَا يَقْضِى حَقَّهُ فَقَدْ عَبَدَهُ .

165- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .

166- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ .

-167 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْإِعْجَابُ يَمْنَعُ الْإِزْدِيَادَ .

-168 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْأَمْرُ قَرِيبٌ وَ الاصْطِحَابُ قَلِيلٌ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (501)

-169 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ .

-170 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : تَرْكُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْمَعُونَةِ .

171- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكَلَاتٍ .

-172 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : النَّاسُ أَعْدَاهُ مَا جَهِلُوا .

173- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخُطَإِ .

174- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِل .

175- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِيهِ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّيهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ .

-176 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : آلَةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ .

177- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : ازْجُرِ الْمُسِيءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ .

178- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : احْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ .

-179 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ الرَّأْيَ .

-180 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الطَّمَعُ رِقُّ مُؤَبَّدٌ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (502)

181- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ وَ ثَمَرَةُ الْحُزْمِ السَّلامَةُ .

182- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْطَهْلِ .

183- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً .

184- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقّ مُذْ أُريتُهُ .

185- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِّبْتُ وَ لَا ضَلَلْتُ وَ لَا ضُلَّ بِي .

186- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِلظَّالِمِ الْبَادِي غَداً بِكَفِّهِ عَضَّةٌ .

-187 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الرَّحِيلُ وَشِيكٌ .

-188 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ .

-189 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكُهُ الْجُزَعُ .

190- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَا عَجَبَاهُ أَ تَكُونُ الْخِلَافَةُ بِالصَّحَابَةِ وَ الْقَرَابَةِ .

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (503)

## قال الرضى : و روي له شعر في هذا المعنى :

فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم \* فكيف بهذا و المشيرون غيب و إن كنت بالقربي حججت خصيمهم \* فغيرك أولى بالنبي و أقرب

191 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا وَ فَهْ بُ تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ وَ مَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصٌ وَ لَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ وَ مَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصٌ وَ لَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أَكْرَ مِنْ أَجَلِهِ فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونِ وَ أَنْفُسُنَا نَصْبُ أَخْرَى وَ لَا يَسْتَقْبِلُ يَوْمًا مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونِ وَ أَنْفُسُنَا نَصْبُ الْخُرَى وَ لَا يَسْتَقْبِلُ يَوْمًا مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونِ وَ أَنْفُسُنَا نَصْبُ الْخُرَى وَ لَا يَسْتَقْبِلُ يَوْمًا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا إِلَّا أَسْرَعًا الْكَرَّةَ فِي اللَّكُونُ فَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا إِلَّا أَسْرَعًا الْكَرَّةَ فِي الْخُنُونِ فَا بَنَيَا وَ تَفْرِيقِ مَا جَمَعًا .

192- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَا ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِغَيْرِكَ .

193- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَقِهَا وَ إِقْبَالِهَا فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ .

194- وَ كَانَ ( عليه السلام ) يَقُولُ مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (504)

أَ حِينَ أَعْجِزُ عَنِ الْإِنْتِقَامِ فَيُقَالُ لِي لَوْ صَبَرْتَ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لِي لَوْ عَفَوْتَ .

195- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ مَرَّ بِقَذَرٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ هَذَا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ وَ رُوِيَ فِي حَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَتَنَافَسُونَ فِيهِ بِالْأَمْسِ .

196- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ .

197- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَمَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ .

198- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْخُوَارِجِ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلُ .

199 و قَالَ ( عليه السلام ) : فِي صِفَةِ الْغَوْغَاءِ هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا وَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا تَفَرَّقُوا لَمْ يُعْرَفُوا وَ قِيلَ بَلْ قَالَ ( عليه السلام ) : هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا تَفَرَّقُوا لَمْ يُعْرَفُوا وَ قِيلَ بَلْ قَالَ ( عليه السلام ) : هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا فَوَيلَ عَلْمُ وَا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا فَوَيلَ عَلَى مَا مَنْفَعَةُ افْتِرَاقِهِمْ فَقَالَ يَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهْنَتِهِمْ فَقِيلَ قَدْ عَرَفْنَا مَضَرَّةَ اجْتِمَاعِهِمْ فَمَا مَنْفَعَةُ افْتِرَاقِهِمْ فَقَالَ يَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهْنَتِهِمْ فَيَالَ يَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهْنَتِهِمْ فَقَالَ يَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهْنَتِهِمْ فَقَالَ يَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِنْتِهِمْ فَقَالَ يَرْجِعُ أَصْحَابُ اللّهِ إِلَى بِنَائِهِ وَ النّسَاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ وَ الْخَبّازِ إِلَى مَعْبَرْهِ .

200- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ أُتِيَ بِجَانٍ وَ مَعَهُ غَوْغَاءُ فَقَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَى إِلَّا عِنْدَ كُلِّ سَوْأَةٍ .

201- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ إِنَّ الْأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ .

202- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ قَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنَّا شُرَكَاؤُكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ لَا وَ لَكِنَّكُمَا شَرِيكَانِ فِي الْقُوَّةِ وَ الْإسْتِعَانَةِ وَ عَوْنَانِ عَلَى الْعَجْزِ وَ الْأَوَدِ .

203- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَ إِنْ أَضْمَرْتُمُ عَلِمَ وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ وَ إِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ وَ إِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ .

204 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يُزَهِّدَنَّكَ فِي الْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَشْكُرُهُ لَكَ فَقَدْ يَشْكُرُكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ وَ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَسْتَمْتِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَ قَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

205- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ .

206- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أُوَّلُ عِوَضِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ .

207- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ .

208- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ وَ مَنْ خَافَ مَنْ عَلِمَ .

209 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا وَ تَلَا عَقِيبَ ذَلِكَ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ خَعْلَهُمْ أَئِمَّةً وَ وَلَدِهَا وَ تَلَا عَقِيبَ ذَلِكَ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ خَعْلَهُمْ أَئِمَّةً وَ فَكَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ خَعْلَهُمْ أَئِمَةً وَ فَكَى النَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ خَعْلَهُمْ أَئِمَةً وَ فَا لَا اللهُ اللهُ

210- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةَ مَنْ شَمَّرُ بَحْرِيداً وَ جَدَّ تَشْمِيراً وَ كَمَّشَ فِي مَهَلٍ وَ بَادَرَ عَنْ وَجَلٍ وَ نَظَرَ فِي كَرَّةِ الْمَوْئِلِ وَ عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ .

211 - وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الجُودُ حَارِسُ الْأَعْرَاضِ وَ الْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِيهِ وَ الْعَفْوُ زَكَاةُ الظَّفَرِ وَ السُّلُوُّ عِوَضُكَ مِمَّنْ غَدَرَ وَ الإسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ وَ زَكَاةُ الظَّفَرِ وَ السُّلُوُّ عِوَضُكَ مِنْ غَدَرَ وَ الإسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ وَ الصَّبْرُ يُنَاضِلُ الحِدْثَانَ وَ الجُزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ وَ أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى وَكُمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ الصَّبْرُ يُنَاضِلُ الحِدْثَانَ وَ الجُزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ وَ أَشْرَفُ الْغَنِى تَرْكُ الْمُنَى وَكُمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ الصَّبْرُ يُعَلِّ أَسِيرٍ وَ مِنَ التَّوْفِيقِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ وَ الْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ وَ لَا تَأْمَنَنَّ مَلُولًا .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (507)

212- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ .

213- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَغْض عَلَى الْقَذَى وَ الْأَلَم تَرْضَ أَبَداً .

-214 و قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ لَانَ عُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانُهُ .

215- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْخِلَافُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ .

-216 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ نَالَ اسْتَطَالَ .

217- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فِي تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ .

218- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : حَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ .

219- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ .

-220 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ .

221- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : بئسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ .

222- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْكَرِيمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (508)

223- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ .

224 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : بِكَثْرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْمُيْبَةُ وَ بِالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ وَ بِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ وَ بِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ وَ بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ يَجِبُ السُّؤُدُدُ وَ الْمُوَاصِلُونَ وَ بِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ وَ بِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ وَ بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ يَجِبُ السُّؤُدُدُ وَ بِالسِّيرَةِ الْعَادِلَةِ يُقْهَرُ الْمُنَاوِئُ وَ بِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ .

225- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الْخُسَّادِ عَنْ سَلَامَةِ الْأَجْسَادِ .

-226 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذُّلِّ .

227- وَ سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَزَكَانِ

228 و قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيناً فَقَدْ أَصْبَحَ لِقَضَاءِ اللهِ سَاخِطاً وَ مَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو رَبَّهُ وَ مَنْ أَتَى غَنِيّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لَيَا خَوَاضَعَ لَهُ لَغَنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَحَلَ النَّارَ فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ آيَاتِ اللهِ هُزُواً وَ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثًا دِينِهِ وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَحَلَ النَّارَ فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ آيَاتِ اللهِ هُزُواً وَ لَغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلَاثٍ هَمٍّ لَا يُغِبُّهُ وَ حِرْصٍ لَا يَتْرَكُهُ وَ أَمَلٍ لَا يُدْرِكُهُ .

229- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكاً وَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (509)

نَعِيماً وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً فَقَالَ هِيَ الْقَنَاعَةُ .

230- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّرْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَى وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحُظِّ عَلَيْهِ .

231- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ الْعَدْلُ الْإِنْصَافُ وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ .

232- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ .

قال الرضي: و معنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير و البر و إن كان يسيرا فإن الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرا و البدان هاهنا عبارة عن النعمتين ففرق (عليه السلام) بين نعمة العبد و نعمة الرب تعالى ذكره بالقصيرة و الطويلة فجعل تلك قصيرة و هذه طويلة لأن نعم الله أبدا تضعف على نعم المخلوق أضعافا كثيرة إذ كانت نعم الله أصل النعم كلها فكل نعمة إليها ترجع و منها تنزع.

233- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِابْنِهِ الْحُسَنِ ( عليه السلام ) لَا تَدْعُونَ إِلَى مُبَارَزَةٍ وَ إِنْ دُعِيتَ إِلَيْهَا فَأَجِبْ فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَيْهَا بَاغِ وَ الْبَاغِيَ مَصْرُوعٌ .

234- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : خِيَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ الزَّهْوُ وَ الْبُخْلُ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً

لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا وَ إِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَ مَالَ بَعْلِهَا وَ إِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا .

235- وَ قِيلَ لَهُ صِفْ لَنَا الْعَاقِلَ فَقَالَ ( عليه السلام ) : هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ فَقِيلَ فَصِفْ لَنَا الْجَاهِلَ فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ .

قال الرضي : يعني أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه فكأن ترك صفته صفة له إذ كان بخلاف وصف العاقل .

236- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ اللهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ .

237- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ . عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ .

-238 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَرْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا وَ شَرٌّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا .

239- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِيَ ضَيَّعَ الْخُقُوقَ وَ مَنْ أَطَاعَ الْوَاشِيَ ضَيَّعَ اللَّقُوقِ وَ مَنْ أَطَاعَ الْوَاشِيَ ضَيَّعَ اللَّقُوقِ .

-240 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْحَجَرُ الْغَصِيبُ فِي الدَّارِ رَهْنُ عَلَى خَرَاهِمَا .

تهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (511)

قال الرضي : و يروى هذا الكلام عن النبي (صلى الله عليه وآله ) و لا عجب أن يشتبه الكلامان لأن مستقاهما من قليب و مفرغهما من ذنوب .

241- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى الظَّالِمِ عَلَى الظَّالِمِ عَلَى الظَّالِمِ عَلَى الظَّالِمِ الْمَظْلُومِ .

242 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اتَّقِ اللَّهَ بَعْضَ التُّقَى وَ إِنْ قَلَّ وَ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ سِتْراً وَ إِنْ رَقَّ .

243- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا ازْدَحَمَ الْجُوَابُ خَفِيَ الصَّوَابُ .

244- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقًّا فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهِ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِهِ .

245- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا كَثُرَتِ الْمَقْدِرَةُ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ .

-246 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : احْذَرُوا نِفَارَ النِّعَمِ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ .

247- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ .

-248 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ .

-249 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ .

250- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَرَفْتُ اللّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَمِ .

نمج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (512)

251- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَرَارَةُ الدُّنْيَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ ، وَ حَلَاوَةُ الدُّنْيَا مَرَارَةُ اللَّاغِرَةِ .

252 و قَالَ (عليه السلام): فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ وَ الزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلرِّزْقِ وَ الصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ وَ الْحَجَّ تَقْرِبَةً لِلدِّينِ وَ الْجِهَادَ عِنِ الْكُبْرِ وَ الزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلرِّزْقِ وَ الصَّلَاءَ لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ وَ الْخَبْرِ وَدْعاً لِلسُّفَهَاءِ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ عِزَّا لِلْإِسْلَامِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهَاءِ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ مَنْمَاةً لِلْإِسْلَامِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ وَ النَّهْ لِلْعَمَامِ وَ تَرْكَ الرِّينَ عَضِيناً لِلْعَلْما لِلْمَحَارِمِ وَ تَرْكَ اللّهِ اللَّهُ اللّهِ الْكَثْمِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

253 وَ كَانَ ( عليه السلام ) يَقُولُ أَحْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْثُمْ يَمِينَهُ بِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ حَوْلِ اللّهِ وَ قُوْتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِاللّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يُعَاجَلْ وَ قُوْتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِاللّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يُعَاجَلُ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَدَ اللّهَ تَعَالَى .

254 و قَالَ ( عليه السلام ) : يَا ابْنَ آدَمَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَ وَ اعْمَلْ فِيهِ مَا تُؤْثِرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (513)

-256 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ .

257 و قَالَ (عليه السلام): لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ النَّحَعِيِّ يَا كُمَيْلُ مُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَرُوحُوا فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ وَ يُدْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ مَا مِنْ أَحَدٍ فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ وَ يُدْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُو نَائِمٌ فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلَّا وَ حَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطْفاً فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ فِي انْجِدَارِهِ حَتَّى يَطْرُدَهَا عَنْهُ كَمَا تُطْرَدُ غَرِيبَةُ الْإِبِلِ .

258- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ .

259- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ .

260- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ وَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ .

قال الرضي : و قد مضى هذا الكلام فيما تقدم إلا أن فيه هاهنا زيادة جيدة مفيدة .

تهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (515)

فصل نذكر فيه شيئاً من غريب كلامه المحتاج إلى التفسير نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (517)

1- و في حديثه (عليه السلام):

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَنَبِهِ فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ.

قال الرضي: اليعسوب السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ و القزع قطع الغيم التي لا ماء فيها .

2- و في حديثه (عليه السلام):

هَذَا الْخُطِيبُ الشَّحْشَحُ .

يريد الماهر بالخطبة الماضي فيها و كل ماض في كلام أو سير فهو شحشح و الشحشح في غير هذا الموضع البخيل الممسك .

3 - و في حديثه (عليه السلام):

إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَماً .

يريد بالقحم المهالك لأنها تقحم أصحابها في المهالك و المتالف في الأكثر فمن ذلك قحمة الأعراب و هو أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم فذلك تقحمها فيهم و قيل فيه وجه آخر و هو أنها تقحمهم بلاد الريف أي تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو.

تهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (518)

4- و في حديثه (عليه السلام):

إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى .

و النص منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة و تقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير و هو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر و أغربها يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة و الأعمام و بتزويجها إن أرادوا ذلك. و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة و هو الجدال و الخصومة و قول كل واحد منهما للآخر أنا أحق منك بهذا يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا و قد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراك لأنه (عليه السلام) إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق و الأحكام. و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام. و الذي عندي أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها و تصرفها في حقوقها تشبيها بالحقاق من الإبل و هي جمع حقة و حق و هو الذي استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة و عند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره و نصه في السير و الحقائق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد و هذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا .

5- و في حديثه ( عليه السلام ) :

إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِيمَانُ ازْدَادَتِ اللُّمْظَةُ .

و اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض و منه قيل فرس ألمظ إذا كان بجحفلته شيء من البياض .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (519)

6 و في حديثه ( عليه السلام ) :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَرِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ.

فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أ يقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به فمرة يرجوه و مرة لا يرجوه و هذا من أفصح الكلام و كذلك كل أمر تطلبه و لا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول الأعشى :

ما يجعل الجد الظنون الذي \* جنب صوب اللجب الماطر

مثل الفراتي إذا ما طما \* يقذف بالبوصى و الماهر

و الجد : البئر العادية في الصحراء ، و الظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا .

7- و في حديثه (عليه السلام):

أَنَّهُ شَيَّعَ جَيْشاً بِغَزْيَةٍ فَقَالَ اعْذِبُوا عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

و معناه اصدفوا عن ذكر النساء و شغل القلب بهن و امتنعوا من المقاربة لهن لأن ذلك يفت في عضد الحمية و يقدح في معاقد العزيمة و يكسر عن العدو و يلفت عن الإبعاد في الغزو فكل من امتنع من شيء فقد عذب عنه و العاذب و العذوب الممتنع من الأكل و الشرب .

8- و في حديثه (عليه السلام):

كَالْيَاسِرِ الْفَالِجِ يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة : (520)

الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور و الفالج القاهر و الغالب يقال فلج عليهم و فلجهم ، و قال الراجز :

" لما رأيت فالجا قد فلجا ".

9- و في حديثه (عليه السلام):

كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى الله عليه وآله ) فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُقِ مِنْهُ .

و معنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو و اشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنفسه فينزل الله عليهم النصر به و يأمنون مما كانوا يخافونه بمكانه. و قوله إذا احمر البأس كناية عن اشتداد الأمر و قد قيل في ذلك أقوال أحسنها أنه شبه حمي الحرب بالنار التي تجمع الحرارة و الحمرة بفعلها و لونها و مما يقوي ذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) و قد رأى مجتلد الناس يوم حنين و هي حرب هوازن الآن حمي الوطيس فالوطيس مستوقد النار فشبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما استحر من جلاد القوم باحتدام النار و شدة التهابها .

انقضى هذا الفصل و رجعنا إلى سنن الغرض الأول في هذا الباب

261- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَمَّا بَلَغَهُ إِغَارَةُ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْأَنْبَارِ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ مَاشِياً حَتَّى أَتَى النُّحَيْلَةَ وَ أَدْرَكَهُ النَّاسُ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَحْنُ نَكْفِيكَهُمْ .

فَقَالَ: مَا تَكْفُونَنِي أَنْفُسَكُمْ فَكَيْفَ تَكْفُونَنِي غَيْرَكُمْ إِنْ كَانَتِ الرَّعَايَا قَبْلِي لَتَشْكُو حَيْفَ رُعَاتِهَا وَ إِنَّنِي الْمَوْرُوعُ وَ هُمُ الْوَزَعَةُ . وَعَاتِهَا وَ إِنَّنِي الْمَوْرُوعُ وَ هُمُ الْوَزَعَةُ .

نحج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (521)

فلما قال (عليه السلام) هذا القول في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب ، تقدم إليه رجلان من أصحابه ، فقال أحدهما إني لا أملك إلا نفسي و أخي ، فمر بأمرك يا أمير المؤمنين ننقد له ، فقال (عليه السلام) :

وَ أَيْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أُرِيدُ .

262- وَ قِيلَ إِنَّ الْحُارِثَ بْنَ حَوْطٍ أَتَاهُ فَقَالَ أَ تَرَانِي أَظُنُّ أَصْحَابَ الْجُمَلِ كَانُوا عَلَى ضَلَالَةٍ .

فَقَالَ ( عليه السلام ) : يَا حَارِثُ إِنَّكَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ وَ لَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِرْتَ إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ .

فَقَالَ الْحَارِثُ : فَإِنِيّ أَعْتَزِلُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ (عليه السلام):

إِنَّ سَعِيداً وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرًا الْحَقَّ وَ لَمْ يَخْذُلَا الْبَاطِلَ.

263- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : صَاحِبُ السُّلْطَانِ كَرَاكِبِ الْأَسَدِ يُغْبَطُ بِمَوْقِعِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَوْضِعِهِ .

-264 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَحْسِنُوا فِي عَقِبِ غَيْرِكُمْ تُحْفَظُوا فِي عَقِبِكُمْ .

265- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً وَ إِذَا كَانَ حَطأً كَانَ دَاءً .

266 و سَأَلَهُ رَجُلُ أَنْ يُعَرِّفَهُ الْإِيمَانَ فَقَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا كَانَ الْغَدُ فَأْتِنِي حَقَّ أُخْبِرَكَ عَلَى أَسْمَاعِ النَّاسِ فَإِنْ نَسِيتَ مَقَالَتِي حَفِظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالشَّارِدَةِ يَنْقُفُهَا هَذَا وَ يُخْطِئُهَا هَذَا .

## و قد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب و هو قوله الإيمان على أربع شعب .

267- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي قَدْ أَتَاكَ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنْ عُمُرِكَ يَأْتِ اللَّهُ فِيهِ بِرِزْقِكَ .

268- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَا وَ أَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً مَا .

269 و قَالَ (عليه السلام): النَّاسُ فِي الدُّنْيَا عَامِلَانِ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا اللَّانْيَا لِلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا اللَّانْيَا لِلدُّنْيَا اللَّانْيَا لِلدُّنْيَا اللَّانْيَا اللَّانْيَا لِعَلْمُ فَي عَلَى مَنْ يَخْلُفُهُ الْفَقْرَ وَ يَأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُفْنِي عُمُرَهُ فِي مَنْفَعَةِ عَدْرَةِ وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ فَأَحْرَزَ الخَظَيْنِ مَعاً فَمُرَدُ الخَظَيْنِ مَعاً وَ مَلَكَ الدَّارَيْنِ جَمِيعاً فَأَصْبَحَ وَجِيهاً عِنْدَ اللَّهِ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً فَيَمْنَعُهُ.

-270 وَ رُوِيَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَيَّامِهِ حَلْيُ الْكَعْبَةِ وَ كَثْرَتُهُ فَقَالَ قَوْمٌ

لَوْ أَخَذْتَهُ فَجَهَّزْتَ بِهِ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْكَعْبَةُ بِالْحَلْيِ فَهَمَّ عُمَرُ بِذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) فَقَالَ ( عليه السلام ) :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) وَ الْأَمْوَالُ أَرْبَعَةُ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْوَرْثَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَ الْفَيْءُ فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِيهِ وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللّهُ حَيْثُ وَقَصَعَهُ اللّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ الصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا وَ كَانَ حَلْيُ الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ فَتَرَّكَهُ اللّهُ عَلَى حَالِهِ وَضَعَهُ وَ الصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا وَكَانَ حَلْيُ الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ فَتَرَّكَهُ اللّهُ عَلَى حَالِهِ وَ لَمْ يَتْرَكُهُ نِسْيَاناً وَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَكَاناً فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَوْلَاكَ لَا فَتَصَحَحْنَا وَ تَرَكَ الْحُلْيَ بِحَالِهِ .

271- رُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدُ مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ .

فَقَالَ ( عليه السلام ) : أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضُهُ ، وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ .

272- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ .

273- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اعْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ وَ اشْتَدَّتْ طَلِبَتُهُ وَ قَوِيَتْ مَكِيدَتُهُ أَكْثَرَ

مِمَّا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَ لَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِيلَتِهِ وَ بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِيهِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَ الْعَارِفُ لِهِ لَمُعامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَةٍ وَ التَّارِكُ لَهُ الشَّاكُ فِيهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شَعْلًا فِي مَضَرَّةٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالنَّعْمَى وَ رُبَّ مُبْتَلَى مَصْنُوعٌ لَهُ بِالْبَلُوى فَرْدُ أَيُّهَا الْمُسْتَنْفِعُ فِي شُكْرِكَ وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَقِفْ عِنْدَ مُنْتَهَى رِزْقِكَ .

274- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَحْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلًا وَ يَقِينَكُمْ شَكَّاً إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا وَ إِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا .

275 و قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الطَّمَعَ مُورِدٌ غَيْرُ مُصْدِرٍ وَ ضَامِنُ غَيْرُ وَفِيٍّ وَ رُبَّمَا شَرِقَ شَارِبُ الْمَاءِ قَبْلَ رِيِّهِ وَ كُلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُتَنَافَسِ فِيهِ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ لِفَقْدِهِ وَ شَارِبُ الْمَاءِ قَبْلَ رِيِّهِ وَ كُلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُتَنَافَسِ فِيهِ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ لِفَقْدِهِ وَ الْأَمَانِيُّ تُعْمِي أَعْيُنَ الْبَصَائِرِ وَ الْحُظُّ يَأْتِي مَنْ لَا يَأْتِيهِ .

276 و قَالَ ( عليه السلام ) : اللَّهُمَّ إِنِيّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لَامِعَةِ الْعُيُونِ عَلَانِيَتِي وَ تُقَبِّحَ فِيمَا أُبْطِنُ لَكَ سَرِيرَتِي مُحَافِظاً عَلَى رِثَاءِ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي بِجَمِيعِ مَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَانِيتِي وَ تُقَبِّحَ فِيمَا أُبْطِنُ لَكَ سَرِيرَتِي مُحَافِظاً عَلَى رِثَاءِ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي بِجَمِيعِ مَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِي فَأُبْدِي لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِي وَ أُفْضِيَ إِلَيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَقَرُّباً إِلَى عِبَادِكَ وَ تَبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِكَ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (525)

277 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا وَ الَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غُبْرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ تَكْشِرُ عَنْ يَوْمٍ أَغَرَّ مَا كَانَ كَذَا وَ كَذَا .

278- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ .

279- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا .

-280 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ .

281- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَيْسَتِ الرَّوِيَّةُ كَالْمُعَايَنَةِ مَعَ الْإِبْصَارِ فَقَدْ تَكْذِبُ الْعُيُونُ أَهْلَهَا وَ لَا يَغُشُّ الْعَقْلُ مَنِ اسْتَنْصَحَهُ .

282- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغِرَّةِ .

283- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : جَاهِلُكُمْ مُزْدَادٌ وَ عَالِمُكُمْ مُسَوّفٌ .

284- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِينَ .

285- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كُلُّ مُعَاجَلٍ يَسْأَلُ الْإِنْظَارَ وَ كُلُّ مُوَجَّلٍ يَتَعَلَّلُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلْمُ المِلْمُ اللهِ ا

نمج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (526)

286- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا قَالَ النَّاسُ لِشَيْءٍ طُوبِي لَهُ إِلَّا وَ قَدْ خَبَأَ لَهُ الدَّهْرُ يؤمَ سَوْءٍ .

287- وَ سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُكُوهُ وَ بَحْرٌ عَمِيقٌ فَلَا تَلِجُوهُ وَ سِرُّ اللَّهِ فَلَا تَتَكَلَّفُوهُ .

288- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا أَرْذَلَ اللَّهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ .

289 و قَالَ (عليه السلام): كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخٌ فِي اللَّهِ وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغْرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلَا يَشْتَهِي مَا لَا يَجِدُ وَ لَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ وَ نَقَعَ غَلِيلِ السَّائِلِينَ وَكَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ وَ نَقَعَ غَلِيلِ السَّائِلِينَ وَكَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً فَإِنْ جَاءَ الجُيدُّ فَهُو لَيْثُ عَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ لَا يُدُلِي بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قَاضِياً وَكَانَ لَا يَلُومُ أَحَداً عَلَى مَا يَجِدُ الْعُذُرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ وَكَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرُئِهِ وَكَانَ يَقُولُ مَا يَعِدُ الْعُذُرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ وَكَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرُئِهِ وَكَانَ يَقُولُ مَا يَعْدُلُ وَكَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلُ وَكَانَ يَقُولُ مَا يَشْمُعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى السُّكُوتِ وَكَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهُوى فَيُحَالِفُهُ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ وَكَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهُوى فَيُحَالِفُهُ فَعَلُ وَكَانَ إِذَا بَدَهَ أَعْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْمُوى فَيُحَالِفُهُ عَلَى الْتُوسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخُذَ الْقَلِيلِ حَيْرٌ مِنْ وَكَانَ لَكُولُ الْكَثِيرِ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (527)

290- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ لَكَانَ يَجِبُ أَلَّا يُعْصَى شُكْراً لِنِعَمِهِ .

291- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ عَزَّى الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ لَهُ .

يَا أَشْعَثُ إِنْ تَحْزَنْ عَلَى ابْنِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّتْ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ وَ إِنْ تَصْبِرْ فَفِي اللّهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ حَلَفٌ يَا أَشْعَثُ إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ يَا أَشْعَثُ ابْنُكَ سَرَّكَ وَ هُوَ بَلَاةٌ وَ فِتْنَةٌ وَ حَزَنَكَ وَ هُو ثَوَابٌ وَ رَحْمَةٌ .

292- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله ) سَاعَةَ دَفْنِهِ :

إِنَّ الصَّبْرَ لَجَمِيلٌ إِلَّا عَنْكَ وَ إِنَّ الْجُزَعَ لَقَبِيحٌ إِلَّا عَلَيْكَ وَ إِنَّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ وَ إِنَّهُ وَإِنَّهُ وَ إِنَّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ وَ إِنَّهُ وَاللَّهُ وَ بَعْدَكَ لَجَلَلٌ .

293- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَصْحَبِ الْمَائِقَ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَ يَوَدُّ أَنْ تَكُونَ مثْلَهُ .

294 وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَسَافَةِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ ( عليه السلام ) : مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلشَّمْسِ .

295- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَصْدِقَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ وَ أَعْدَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ

فَأَصْدِقَاؤُكَ صَدِيقُكَ وَ صَدِيقُ صَدِيقِكَ وَ عَدُوُّ عَدُوِّكَ وَ أَعْدَاؤُكَ عَدُوُّكَ وَ عَدُوُّ صَدِيقِكَ وَ صَدِيقِكَ وَ صَدِيقِكَ وَ صَدِيقِكَ وَ صَدِيقِكَ وَ صَدِيقِكَ وَ صَدِيقُكَ وَ عَدُوِّكَ مَدُوِّكَ .

296- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِرَجُلٍ رَآهُ يَسْعَى عَلَى عَدُوٍّ لَهُ بِمَا فِيهِ إِضْرَارٌ بِنَفْسِهِ إِنَّمَا أَنْتَ كَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِيَقْتُلَ رِدْفَهُ .

297- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلُ الْإعْتِبَارَ .

298- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ بَالَغَ فِي الْخُصُومَةِ أَثِمَ وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظُلِمَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِىَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ .

299- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا أَهُمَّنِي ذَنْبُ أُمْهِلْتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَسْأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ .

300 وَ سُئِلَ ( عليه السلام ) كَيْفَ يُحَاسِبُ اللَّهُ الْخُلْقَ عَلَى كَثْرَتِهِمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) : كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ فَقِيلَ كَيْفَ يُحَاسِبُهُمْ وَ لَا يَرَوْنَهُ فَقَالَ ( عليه السلام ) : كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَ لَا يَرَوْنَهُ .

301- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ ، وَ كِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ .

302- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا الْمُبْتَلَى الَّذِي قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَحْوَجَ إِلَى الدُّعَاءِ النَّاذِي لَا يَأْمَنُ الْبَلَاءُ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (529)

303- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : النَّاسُ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا وَ لَا يُلَامُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ .

304- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللَّهَ وَ مَنْ أَعْطَى اللَّهَ .

-305 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا زَنَي غَيُورٌ قَطُّ .

-306 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَفَى بِالْأَجَل حَارِساً .

-307 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثُّكُل وَ لَا يَنَامُ عَلَى الْحُرَبِ .

قال الرضى : و معنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد و لا يصبر على سلب الأموال .

308 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَوَدَّةُ الْآبَاءِ قَرَابَةٌ بَيْنَ الْأَبْنَاءِ وَ الْقَرَابَةُ إِلَى الْمَوَدَّةِ أَحْوَجُ مِنَ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْمَوَدَّةِ إِلَى الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَرَابَةِ .

309- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ .

310- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ عِبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ عِبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِهِ .

311 - وَ قَالَ (عليه السلام): لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ قَدْكَانَ بَعَثَهُ إِلَى طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ لَمَّا جَاءَ إِلَى الْبَصْرَةِ يُذَكِّرُهُمَا شَيْئاً مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ (صلى الله عليه وآله) فِي مَعْنَاهُمَا فَلَوَى عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِي أُنْسِيتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَضَرَبَكَ ذَلِكَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِي أُنْسِيتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَضَرَبَكَ اللّهُ مِمَا مَةُ .

## قال الرضي : يعني البرص فأصاب أنسا هذا الداء فيما بعد في وجهه فكان لا يرى إلا مبرقعا .

- 312- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ .
- 313- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ فِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ .
- 314- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ .
- 315- وَ قَالَ (عليه السلام): لِكَاتِبِهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ أَلِقْ دَوَاتَكَ وَ أَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِكَ وَ فَرِّجْ بَيْنَ السُّطُورِ وَ قَرْمِطْ بَيْنَ الْحُرُوفِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ .
  - -316 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَنَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَالُ يَعْسُوبُ الْفُجَّارِ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (531)

قال الرضي : و معنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني و الفجار يتبعون المال كما تتبع النحل يعسوبها و هو رئيسها .

317- وَ قَالَ لَهُ بَعْضُ الْيَهُودِ مَا دَفَنْتُمْ نَبِيَّكُمْ حَتَّى اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقَالَ (عليه السلام): لَهُ إِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لَا فِيهِ وَ لَكِنَّكُمْ مَا جَفَّتْ أَرْجُلُكُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ اجْعَلْ لَنا إِلهَا كُمْ الْجُعَلْ لَنا إِلها كُما لَهُمْ آلِيَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بَحْهَلُونَ .

318- وَ قِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ غَلَبْتَ الْأَقْرَانَ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) : مَا لَقِيتُ رَجُلًا إِلَّا أَعَانَنِي عَلَى نَفْسِهِ .

قال الرضي : يومئ بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب .

319- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِابْنِهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَا بُنَيَّ إِنِيِّ أَحَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ .

320- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ مُعْضِلَةٍ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنَّتاً فَإِنَّ الْجَاهِلِ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ بِالْعَالِمِ وَ إِنَّ الْعَالِمُ الْمُتَعَسِّفَ شَبِيهُ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ بِالْعَالِمِ وَ إِنَّ الْعَالِمُ الْمُتَعَسِّفَ شَبِيهُ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ المُتَعَلِّمَ الْمُتَعَلِّمَ الْمُتَعَلِّمَ الْمُتَعَلِّمَ الْمُتَعَلِّمَ الْمُتَعَلِمَ اللّهُ الْمُتَعَلِمَ اللّهُ الْمُتَعَلِمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللل

321- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وَ أَرَى فَإِنْ عَصَيْتُكَ فَأَطِعْنِي .

322 وَرُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) لَمَّا وَرَدَ الْكُوفَةَ قَادِماً مِنْ صِفِّينَ مَرَّ بِالشِّبَامِيِّينَ فَجُوهِ فَسَمِعَ بُكَاءَ النِّسَاءِ عَلَى قَتْلَى صِفِّينَ وَ حَرَجَ إِلَيْهِ حَرْبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشِّبَامِيِّ وَكَانَ مِنْ وُجُوهِ فَسَمِعَ بُكَاءَ النِّسَاءِ عَلَى قَتْلَى صِفِّينَ وَ حَرَجَ إِلَيْهِ حَرْبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشِّبَامِيِّ وَكَانَ مِنْ وُجُوهِ قَوْمِهِ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) : لَهُ أَ تَغْلِبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ عَلَى مَا أَسْمَعُ أَ لَا تَنْهَوْفَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّنِينِ ، وَقَالَ ( عليه السلام ) : ارْجِعْ فَإِنَّ وَ أَقْبَلَ حَرْبُ يَمْشِي مَعْهُ وَ هُوَ ( عليه السلام ) رَاكِبٌ ، فَقَالَ ( عليه السلام ) : ارْجِعْ فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلِي فِتْنَةٌ لِلْوَالِي وَ مَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ .

323- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ مَرَّ بِقَتْلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ بُؤْساً لَكُمْ لَقَدْ ضَرَّكُمْ مَنْ غَرَّكُمْ فَقِيلَ لَهُ مَنْ غَرَّهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الشَّيْطَانُ الْمُضِلُّ وَ الْأَنْفُسُ الْأَمَّارَةُ بِالشَّوءِ غَرَّقُهُمْ بِالْأَمَانِيِّ وَ فَسَحَتْ لَهُمْ بِالْمَعَاصِي وَ وَعَدَقْهُمُ الْإِظْهَارَ فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّارَ .

324- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ .

225- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَمَّا بَلَغَهُ قَتْلُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ :

إِنَّ حُزْنَنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ سُرُورِهِمْ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ نَقَصُوا بَغِيضاً وَ نَقَصْنَا حَبِيباً .

326- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعُمُرُ الَّذِي أَعْذَرَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنَةً .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (533)

327- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ ، وَ الْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ .

328- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيُّ وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ .

-329 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الإسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ .

-330 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَقَلُ مَا يَلْزَمُكُمْ لِلَّهِ أَلَّا تَسْتَعِينُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ .

331- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِيمَةَ الْأَكْيَاسِ عِنْدَ تَفْرِيطِ الْعَجَزَةِ .

332- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : السُّلْطَانُ وَزَعَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ .

333 وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِي صِفَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِي صَدْراً وَ أَذَلُ شَيْءٍ نَفْساً يَكْرَهُ الرِّفْعَةَ وَ يَشْنَأُ السُّمْعَةَ طَوِيلٌ غَمُّهُ بَعِيدٌ هَمُّهُ كَثِيرٌ عَلْمُ مَشْغُولٌ وَقْتُهُ شَكُورٌ صَبُورٌ مَغْمُورٌ بِفِكْرَتِهِ ضَنِينٌ بِخَلَّتِهِ سَهْلُ الْخَلِيقَةِ لَيِّنُ الْعَرِيكَةِ نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الْعَلِيقَةِ لَيِّنُ الْعَرِيكَةِ نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ وَ هُوَ أَذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ .

نحج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (534)

934- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَوْ رَأَى الْعَبْدُ الْأَجَلَ وَ مَصِيرَهُ ، لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَ عُرُورَهُ .

335- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِكُلِّ امْرِئٍ فِي مَالِهِ شَرِيكَانِ ، الْوَارِثُ وَ الْحَوَادِثُ .

-336 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَسْئُولُ حُرُّ حَتَّى يَعِدَ .

337- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الدَّاعِي بِلَا عَمَلِ كَالرَّامِي بِلَا وَتَرٍ .

338- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ وَ لَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ .

339- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : صَوَابُ الرَّأْيِ بِالدُّولِ يُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا وَ يَذْهَبُ بِذَهَاهِمَا.

-340 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى .

341- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الظَّالِمِ .

342- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْغِنَى الْأَكْبَرُ الْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ .

243 و قَالَ ( عليه السلام ) : الْأَقَاوِيلُ مَعْفُوظَةٌ وَ السَّرَائِرُ مَبْلُوَّةٌ وَ كُلُّ نَفْسٍ عِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَ النَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ سَائِلُهُمْ مُتَعَنِّتُ وَ مُحِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَ النَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ سَائِلُهُمْ مُتَعَنِّتُ وَ مُحِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ وَيَكَادُ أَصْلَبُهُمْ عُوداً تَنْكَؤُهُ اللَّحْظَةُ وَ يَكَادُ أَصْلَبُهُمْ عُوداً تَنْكَؤُهُ اللَّحْظَةُ وَ يَكَادُ أَصْلَبُهُمْ عُوداً تَنْكَؤُهُ اللَّحْظَةُ وَ تَسْتَحِيلُهُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ .

344 و قَالَ (عليه السلام): مَعَاشِرَ النَّاسِ اتَّقُوا اللَّهَ فَكُمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ مَا لَا يَبْلُغُهُ وَ بَانٍ مَا لَا يَسْكُنُهُ وَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ يَتْرُكُهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ أَصَابَهُ حَرَاماً وَ بَانٍ مَا لَا يَسْكُنُهُ وَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ يَتْرُكُهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ أَصَابَهُ حَرَاماً وَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ احْتَمَلَ بِهِ آثَاماً فَبَاءَ بِوِزْرِهِ وَ قَدِمَ عَلَى رَبِّهِ آسِفاً لَاهِفاً قَدْ خَسِرَ الدُّنيا وَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرانُ الْمُبِينُ .

345- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِنَ الْعِصْمَةِ تَعَذُّرُ الْمَعَاصِي .

346- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُقْطِرُهُ السُّؤَالُ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ .

347- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الثَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ وَ التَّقْصِيرُ عَنِ الْاسْتِحْقَاقِ عِيُّ أَوْ حَسَدٌ .

348 و قَالَ ( عليه السلام ) : أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ .

249 و قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ وَ مَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ وَ رَضِيَ بِرِزْقِ اللّهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ وَ مَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ وَ مَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ وَ مَنِ النَّحَةِ عَرِقَ وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ القُّمَ وَ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَوُهُ وَ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُر خَطَوُهُ وَ مَنْ كَثُرَ خَطَوُهُ وَ مَنْ عَلَاهُ وَ مَنْ عَلَاهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَحَلَ النَّارَ خَطَوُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَ وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ قَلَ وَمَعْهُ وَ مَنْ قَلَ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَ وَمَعْهُ وَ مَنْ قَلَ وَمَعْهُ وَ مَنْ قَلَ وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ عَلَوْ بَعَيْنِهِ وَ الْقَنَاعَةُ مَالً لَا يَنْفَدُ وَ مَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا ثُمُّ رَضِيَهَا لِيَفْسِهِ فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ وَ الْقَنَاعَةُ مَالً لَا يَنْفَدُ وَ مَنْ قَلَ كَدُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَهُ وَ مَنْ عَمَلِهِ قَلَ كَلَامُهُ وَ مَنْ عَمَلِهِ قَلَ كَلَامُهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَ كَلَامُهُ وَ مَنْ عَمَلِهِ قَلَ كَلَامُهُ وَ مَنْ عَلَمْ مَنْ عَمَلِهِ قَلَ كَلَامُهُ مِنْ عَمَلِهُ قَلَ كَلَامُهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَ كَلَامُهُ وَمَنْ عَلَا مَالًا لَاللَّهُ فِيمَا يَعْنِيهِ .

950- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجَالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ وَ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ وَ يُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ .

351- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : عِنْدَ تَنَاهِي الشِّدَّةِ تَكُونُ الْفَرْجَةُ وَ عِنْدَ تَضَايُقِ حَلَقِ الْبَلَاءِ يَكُونُ الرَّخَاءُ .

352 و قَالَ ( عليه السلام ) : لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَا تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَ وَلَدِكَ فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَ وَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَ وَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ فَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ فَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ فَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ شَعْلُكَ بَأَعْدَاءِ اللَّهِ .

353- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَكْبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْلُهُ .

354 وَ هَنَّا بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجُلًا بِغُلَامٍ وُلِدَ لَهُ فَقَالَ لَهُ لِيَهْنِئْكَ الْفَارِسُ فَقَالَ (عليه السلام): لَا تَقُلْ ذَلِكَ وَ لَكِنْ قُلْ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ السلام): لَا تَقُلْ ذَلِكَ وَ لَكِنْ قُلْ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ السلام ). وَرَقْتَ بِرَّهُ .

355- وَ بَنَى رَجُلٌ مِنْ عُمَّالِهِ بِنَاءً فَخْماً فَقَالَ (عليه السلام): أَطْلَعَتِ الْوَرِقُ رُءُوسَهَا إِنَّ الْبِنَاءَ يَصِفُ لَكَ الْغِنَى .

356- وَ قِيلَ لَهُ ( عليه السلام ) لَوْ سُدَّ عَلَى رَجُلٍ بَابُ بَيْتِهِ وَ تُرِكَ فِيهِ مِنْ أَيْنَ كَانَ يَأْتِيهِ رِزْقُهُ فَقَالَ ( عليه السلام ) : مِنْ حَيْثُ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ

357 وَ عَزَّى قَوْماً عَنْ مَيِّتٍ مَاتَ لَمُمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ لَكُمْ بَدَأَ وَ لَا إِلَيْكُمُ انْتَهَى وَ قَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَإِنْ قَدِمَ لَكُمْ بَدَأَ وَ لَا إِلَيْكُمُ انْتَهَى وَ قَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْهِ .

358 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَيُّهَا النَّاسُ لِيَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِينَ كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِينَ كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النِّقْمَةِ فَوِقِينَ إِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجاً فَقَدْ أَمِنَ مَخُوفاً وَ مَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اخْتِبَاراً فَقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولًا

359- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : يَا أَسْرَى الرَّغْبَةِ أَقْصِرُوا

فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ عَلَى الدُّنْيَا لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَنْيَابِ الْحِدْثَانِ أَيُّهَا النَّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيبَهَا وَ اعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا .

360- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا .

361- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ ( صلى الله عليه وآله ) ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ ( صلى الله عليه وآله ) ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِى إِحْدَاهُمَا وَ يَمْنَعَ الْأُخْرَى .

362- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَع الْمِرَاءَ .

363- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِنَ الْخُرُقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ ، وَ الْأَنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ .

364 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا يَكُونُ فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغُلُ . 365 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ وَ الْإعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ وَ كَفَى أَدَباً لِنَفْسِكَ جَنَّبُكَ مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ . نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي ... http://www.islam4u.com ... صفحة: (539)

366- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ .

267 و قَالَ ( عليه السلام ) : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَتَاعُ الدُّنْيَا حُطَامٌ مُوبِئُ فَتَجَنَّبُوا مَرْعَاهُ قُلْعَتُهَا أَخْظَى مِنْ طُمَأْنِينَتِهَا وَ بُلْغَتُهَا أَزْكَى مِنْ تَرْوَتِهَا حُكِمَ عَلَى مُكْثِرٍ مِنْهَا بِالْفَاقَةِ وَ أُعِينَ مَنْ قُلْعَتُهَا أَخْظَى مِنْ طُمَأْنِينَتِهَا وَ بُلْغَتُهَا أَزْكَى مِنْ تَرْوَتِهَا حُكِمَ عَلَى مُكْثِرٍ مِنْهَا بِالْفَاقَةِ وَ أُعِينَ مَنْ غَنِي عَنْهَا بِالرَّاحَةِ مَنْ رَاقَهُ زِبْرِجُهَا أَعْقَبَتْ نَاظِرِيْهِ كَمَها وَ مَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّغَفَ بِهَا مَلاَّتْ ضَمِيرَهُ أَشْجَاناً لَمُنَّ رَقْصٌ عَلَى سُويْدَاءِ قَلْبِهِ هَمُّ يَشْعَلُهُ وَ عَلَى الْإِخْوَانِ إِلْقَاؤُهُ وَ إِنَّا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بِالْفَضَاءِ مُنْقَطِعاً أَهُواهُ هَيِّناً عَلَى اللهِ فَنَاؤُهُ وَ عَلَى الْإِخْوَانِ إِلْقَاؤُهُ وَ إِنَّا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَلْنِ الإِضْطِرَارِ وَ يَسْمَعُ فِيهَا بِأُذُنِ الْمَقْتِ وَ الْإِبْعَاضِ إِنْ قِيلَ اللهُ فِيهَا بِأُذُنِ الْمَقْتِ وَ الْإِبْعَاضِ إِنْ قِيلَ الْعَرْبُ الْمُقْتِ وَ الْإِبْعَاضِ إِنْ قَيلَ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ عَبَارِ وَ يَقْتَاتُ مِنْهَا بِبَطْنِ الإضْطِرَارِ وَ يَسْمَعُ فِيهَا بِأُذُنِ الْمَقْتِ وَ الْإِبْعَاضِ إِنْ قِيلَ أَكْدَى وَ إِنْ فُرِحَ لَهُ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ هَذَا وَ لَمْ يَأْتُمِمْ يَوْمٌ فِيهِ يُبْلِسُونَ .

368- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَضَعَ الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ وَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ ذِيَادَةً لِعِبَادِهِ عَنْ نِقْمَتِهِ وَ حِيَاشَةً لَهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ .

269 و قَالَ (عليه السلام): يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسُمُهُ وَ مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبِنَاءِ حَرَابٌ مِنَ الْهُدَى سُكَّانُهَا وَ عُمَّارُهَا وَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَ مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبِنَاءِ حَرَابٌ مِنَ الْهُدَى سُكَّانُهَا وَ عُمَّارُهَا شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَ إِلَيْهِمْ تَأْوِي الْخَطِيئَةُ يَرُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْهَا فِيهَا وَ يَسُوقُونَ مَنْ شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَ إِلَيْهِمْ تَأْوِي الْخَطِيئَةُ يَرُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْهَا فِيهَا وَ يَسُوقُونَ مَنْ تَأْرُكُ الْلَامُ عَنْرَةُ الْفَيْعَالَ اللّهُ سُبْحَانَهُ فَيِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولِئِكَ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ وَ تَخْنُ نَسْتَقِيلُ اللّهُ عَثْرَةَ الْغَفْلَةِ .

370 و رُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) قَلَّمَا اعْتَدَلَ بِهِ الْمِنْبَرُ إِلَّا قَالَ أَمَامَ الْخُطْبَةِ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا خُلِقَ امْرُؤُ عَبَثاً فَيَلْهُوَ وَ لَا تُرِكَ سُدًى فَيَلْغُو وَ مَا دُنْيَاهُ الَّتِي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِحَلَفٍ مِنَ التَّقُوا اللَّهَ فَمَا خُلِقَ امْرُؤُ عَبَثاً فَيَلْهُو وَ لَا تُرِكَ سُدًى فَيَلْغُو وَ مَا دُنْيَاهُ الَّتِي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِحَلَفٍ مِنَ الدُّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخِرِ الَّذِي اللَّهِ مِنَ الدُّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخِرِ الَّذِي اللَّهِ مِنَ الدُّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخِرِ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخِرِ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخِرِ اللَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدَّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخِرِ اللَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدَّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخِرِ اللَّذِي طَفِرَ مِنَ الْآخِرَةِ بِأَدْنَى سُهُمَتِهِ .

371 و قَالَ (عليه السلام): لَا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَا عِزَّ أَعَنُّ مِنَ التَّقْوَى وَ لَا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَ لَا مَالَ أَذْهَبُ لَا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَ لَا مَالَ أَذْهَبُ لَا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَ لَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَى بِالْقُوتِ وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَ تَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ وَ الرَّغْبَةُ مِفْتَاحُ النَّصَبِ اللَّعَةِ وَ الرَّغْبَةُ مِفْتَاحُ النَّصَبِ

وَ مَطِيَّةُ التَّعَبِ وَ الْحِرْصُ وَ الْحَبْرُ وَ الْحَسَدُ دَوَاعٍ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي الذُّنُوبِ وَ الشَّرُّ جَامِعُ مَسَاوِئِ الْقُيُوبِ . الْعُيُوبِ .

372 و قَالَ ( عليه السلام ) : لجِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ يَا جَابِرُ قِوَامُ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ وَ جَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ جَوَادٍ لَا يَبْحَلُ بِمَعْرُوفِهِ وَ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ وَجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ إِذَا بَخِلَ الْعَنِيُ فَقِيرٍ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْكُفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ إِذَا بَخِلَ الْعَنِيُ فَقِيرٍ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَمَنْ بَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَمَنْ مَنْ كَثُرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ يَا جَابِرُ مَنْ كَثُرَتْ نِعَمُ اللهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَمَنْ قَلْمُ فِيهَا عِرَّضَهَا لِلزَّوَالِ وَ قَمَنْ لَمْ فِيهَا عِرَّضَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْبَقَاءِ وَ مَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهَا عِرَّضَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْبَقَاءِ وَ مَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهَا عِرَّضَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْفَنَاءِ .

373 و رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْفَقِيهِ وَكَانَ مِحْنَ حَرَجَ لِقِتَالِ الْحُجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا كَانَ يَحُضُّ بِهِ النَّاسَ عَلَى الجُهَادِ إِنِي مِحْتُ عَلِيّاً رَفَعَ اللّهُ دَرَجَتَهُ فِي الصَّالِحِينَ وَ أَثَابَهُ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِيقِينَ يَقُولُ يَوْمَ لَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ:

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدُواناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِيَّ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ بَرِيً وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ هَيَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ .

374 وَ فِي كَلَامٍ آحَرَ لَهُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكِرُ لِلْمُنْكِرُ لِلْمُنْكِرُ لِلْمَنْكِرُ لِلْمَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكُ قَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْحُيْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ بِحَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْحَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ حَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَالنَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخُصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ تَارِكُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ النَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخُصْلَتِيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ تَارِكُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ اللَّهُ عُرُوفِ وَ النَّهُي عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْتَةٍ فِي بَحْرٍ لَجِيِّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْتَةٍ فِي بَحْرٍ لَجِيِّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّ كَنَفْتَةٍ فِي بَحْرٍ لَكِي وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْتَةٍ فِي بَحْرٍ لَجِيِّ وَ إِنَّ الْأَمْرِ وَلِكَ كُلِهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ . مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عَنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ .

375- وَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) يَقُولُ أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ يُغْلِونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ يُنْكِرُ مُنْكَراً قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ أَسْفَلُهُ أَعْلَاهُ .

376- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ الْحُقَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيءٌ . -376- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَأْمَنَنَّ عَلَى خَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَذَابَ اللَّهِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ وَ لَا تَيْأَسَنَّ لِشَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ رَوْحِ اللهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ .

378- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُيُوبِ وَ هُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوءٍ .

379 و قَالَ (عليه السلام): يَا ابْنَ آدَمَ الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ كُنْ السَّنَةُ مِنْ لَمُ تَأْتِهِ أَتَاكَ فَلَا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ كَفَاكَ كُلُّ يَوْمٍ عَلَى مَا فِيهِ فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا عُمُرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لَكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا عُمُرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لَكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا عُمْنِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لَكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهُمِّ فِيمَا لَيْسَ لَكَ وَ لَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى رِزْقِكَ طَالِبٌ وَ لَنْ يَعْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ يُسْفِقُكَ إِلَى رِزْقِكَ طَالِبٌ وَ لَنْ يَعْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ يُسْفِقَكَ إِلَى رِزْقِكَ طَالِبٌ وَ لَنْ يَعْلِبُكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ يُسْفِقُكَ إِلَى رِزْقِكَ طَالِبٌ وَ لَنْ يَعْلِبُكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ يُعْلِبُكُ مَا قَدْ قُدِّرَ لَكَ .

قال الرضي : و قد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب إلا أنه هاهنا أوضح و أشرح فلذلك كررناه على القاعدة المقررة في أول الكتاب .

380- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْماً لَيْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ وَ مَغْبُوطٍ فِي أَوَّلِ لَيْلِهِ قَامَتْ بَوَاكِيهِ فِي آخِرِهِ .

981 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْكَلَامُ فِي وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَ وَرِقَكَ فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَ جَلَبَتْ نِقْمَةً .

382- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

383- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : احْذَرْ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ وَ يَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، وَ إِذَا قَوِيتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ، وَ إِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ .

384- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الرُّكُونُ إِلَى الدُّنْيَا مَعَ مَا تُعَايِنُ مِنْهَا جَهْلٌ وَ التَّقْصِيرُ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنٌ وَ الطُّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الِاخْتِبَارِ لَهُ عَجْزٌ .

385- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُعْصَى إِلَّا فِيهَا وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِتَرَّكِهَا .

-386 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ طَلَبَ شَيْئاً نَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ .

387- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَ مَا شَرُّ بِشَرِّ بَعْدَهُ الْجُنَّةُ وَ كُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ .

388- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ

مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ أَلَا وَ إِنَّ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ أَلَا وَ إِنَّ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ .

-389 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : مَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ حَسَبُ آبَائِهِ .

390- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ بَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَجِلُّ وَ يَجْمُلُ وَ لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ بَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَجِلُّ وَ يَجْمُلُ وَ لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاعِصاً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشِ أَوْ خُطْوَةٍ فِي مَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرٍ مُحَرَّمٍ .

391- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُبَصِّرْكَ اللَّهُ عَوْرَاتِمَا وَ لَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ .

392- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوةٌ تَحْتَ لِسَانِهِ .

393- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : خُذْ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَتَاكَ وَ تَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّى عَنْكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ .

394- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلٍ .

. كُلُّ مُقْتَصَرِ عَلَيْهِ كَافٍ . كُلُّ مُقْتَصَرِ عَلَيْهِ كَافٍ

396 وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَنِيَّةُ وَ لَا الدَّنِيَّةُ وَ التَّقَلُّلُ وَ لَا التَّوسُّلُ وَ مَنْ لَمْ يُعْطَ قَائِماً وَ الدَّهْرُ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرْ وَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرْ وَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ .

397- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : نِعْمَ الطِّيبُ الْمِسْكُ خَفِيفٌ مَحْمِلُهُ عَطِرٌ رِيحُهُ .

398- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : ضَعْ فَخْرَكَ وَ احْطُطْ كِبْرَكَ وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ .

99- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : إِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقَّا وَ إِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقَّا وَ إِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقَّا الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ عَلَى الْوَلِدِ عَلَى الْوَالِدِ عَلَى

9-400 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْعَيْنُ حَقُّ وَ الرُّقَى حَقُّ وَ السِّحْرُ حَقُّ وَ الْفَأْلُ حَقُّ وَ النَّطُرُ الطِّيرَةُ لَيْسَتْ بِحَقٍ وَ الْعَدْوَى لَيْسَتْ بِحَقٍ وَ الطِّيبُ نُشْرَةٌ وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ وَ النَّطُرُ النَّكُوبُ نُشْرَةٌ وَ النَّطُرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ .

401- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مُقَارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخْلَاقِهِمْ أَمْنُ مِنْ غَوَائِلِهِمْ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (547)

402 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِبَعْضِ مُخَاطِبِيهِ وَ قَدْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُسْتَصْغَرُ مِثْلُهُ عَنْ قَوْلِ مِثْلِهَا لَقَدْ طِرْتَ شَكِيراً وَ هَدَرْتَ سَقْباً .

قال الرضي : و الشكير هاهنا أول ما ينبت من ريش الطائر قبل أن يقوى و يستحصف و السقب الصغير من الإبل و لا يهدر إلا بعد أن يستفحل .

403- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِتٍ خَذَلَتْهُ الْحِيَلُ .

404- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِنَّا لَا غَيْلِكُ مِعْ اللهِ شَيْئًا وَ لَا غَيْلِكُ إِلَّا مَا مَلَّكَنَا فَمَتَى مَلَّكَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا وَ مَتَى أَلَّكَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا وَ مَتَى أَلَّكَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا وَ مَتَى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَنَّا .

405 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَ قَدْ سَمِعَهُ يُرَاجِعُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَلَاماً دَعْهُ يَا عَمَّارُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ عَلَى عَمْدٍ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ كَلَاماً دَعْهُ يَا عَمَّارُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ عَلَى عَمْدٍ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ عَاذِراً لِسَقَطَاتِهِ .

406- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِمَا عِنْدَ اللّهِ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ تِيهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ اتِّكَالًا عَلَى اللّهِ .

نهج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (548)

-407 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ امْرَأً عَقْلًا إِلَّا اسْتَنْقَذَهُ بِهِ يَوْماً مَا .

408- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ .

-409 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَرِ .

-410 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : التُّقَى رَئِيسُ الْأَخْلَاقِ .

411- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : لَا تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ وَ بَلَاغَةَ وَ بَلَاغَةَ وَ وَلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ .

412- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : كَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِكَ .

413- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مَنْ صَبَرَ صَبْرَ الْأَحْرَارِ وَ إِلَّا سَلَا سُلُقً الْأَغْمَارِ .

414- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ (عليه السلام) قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مُعَزِّياً عَنِ ابْنٍ لَهُ الْمَهائِم. الْأَكَارِمِ وَ إِلَّا سَلَوْتَ سُلُقَ الْبَهَائِم.

415 وَ قَالَ ( عليه السلام ) : فِي صِفَةِ الدُّنْيَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ مَّمُرُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمُ يَرْضَهَا ثَوَاباً لِأَوْلِيَائِهِ وَ لَا عِقَاباً لِأَعْدَائِهِ وَ إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ بَيْنَا هُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا .

416 وَ قَالَ لِابْنِهِ الْحُسَنِ ( عليهم السلام ) لَا ثُخَلِفَنَّ وَرَاءَكَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ تَخَلِّفُهُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ إِمَّا رَجُلُّ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ وَ إِمَّا رَجُلُ عَمِلَ فِيهِ يَخَلِّفُهُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ إِمَّا رَجُلُ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ وَ إِمَّا رَجُلُ عَمِلَ فِيهِ بَعَصِيَةِ اللَّهِ فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ فَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ اللهِ فَشَقِي بَمَا جَمَعْتَ لَهُ فَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرُهُ عَلَى نَفْسِكَ .

# قال الرضى : وَ يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ وَ هُوَ :

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ مِنَ الدُّنْيَا قَدْكَانَ لَهُ أَهْلُ قَبْلَكَ وَ هُوَ صَائِرٌ إِلَى أَهْلٍ بَعْدَكَ وَ إِنَّا أَنْتَ جَامِعٌ لِأَحَدِ رَجُلِيْنِ رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جَمَعْتَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جَمَعْتَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جَمَعْتَ لَهُ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَهْلًا أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا أَنْ قَوْتِهُ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا أَنْ تَعْمِلَ لَهُ عَلَى ظَهْرِكَ فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ اللَّهِ وَ لِمَنْ بَقِيَ رِزْقَ اللّهِ .

417 و قَالَ ( عليه السلام ) : لِقَائِلٍ قَالَ بِحَضْرَتِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، أَ تَدْرِي مَا الْإِسْتِغْفَارُ ، الْإِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِينَ ، وَ هُوَ اسْمُ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ ، أَوَّهُمَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى ، وَ الثَّالِينَ الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً ، وَ الثَّالِثُ أَنْ تُؤدِي إِلَى الْمَحْلُوقِينَ عَلَى مَا مَضَى ، وَ الثَّالِي الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً ، وَ الثَّالِثُ أَنْ تُعْمِدَ إِلَى الْمَحْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَى تَلْقَى اللّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ ، وَ الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَعَمَ عَلَيْكَ تَبِعَةً ، وَ الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَعْتَهَا فَتُؤدِي حَقَّهَا ، وَ الْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ

الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَ يَنْشَأَ بَيْنَهُمَا كَمُّ جَدِيدٌ ، وَ السَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ السَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ السَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

418- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الحُلِمُ عَشِيرَةٌ .

419- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : مِسْكِينٌ ابْنُ آدَمَ مَكْتُومُ الْأَجَلِ مَكْنُونُ الْعِلَلِ مَحْفُوظُ الْعَرْقَةُ وَ تُنْتِنُهُ الْعَرْقَةُ .

420- وَ رُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) كَانَ جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ فَمَرَّتْ بِهِمُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) :

إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَاكِمَا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَالْيُلامِسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَتِهِ .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ: قَاتَلَهُ اللّهُ ، كَافِراً مَا أَفْقَهَهُ ، فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ (عليه السلام ): رُوَيْداً إِنَّكَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ ، أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ .

#### : ( ملسا ميلذ ) نالة و -421

كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِنْ رُشْدِكَ .

# : ( مالد ) عليه السلام ) :

افْعَلُوا الْخَيْرَ وَ لَا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئاً .

فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَ قَلِيلَهُ كَثِيرٌ وَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنَّ أَحَداً أَوْلَى بِفِعْلِ الْخَيْرِ مِنِي فَيَكُونَ وَ اللهِ كَذَكِهُ إِنَّ أَحَدُكُمْ إِنَّ أَحُدُكُمْ إِنَّ أَهْلُهُ .

#### : ( مالد ) عليه السلام ) : ( مالد )

مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ ، وَ مَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ ، وَ مَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ ، وَ مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ، أَحْسَنَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ .

#### : ( مال فيلذ ) عليه السلام ) : 424

الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ وَ الْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ وَ قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ .

#### : ( مِلسلام) نالة م -425

إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً يَخْتَصُّهُمُ اللَّهُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ فَيُقِرُّهَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا فَرَعَهَا مِنْهُمْ ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ .

### : ( مِلسال ميلد ) نالة م -426

لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَثِقَ بِخَصْلَتَيْنِ الْعَافِيَةِ وَ الْغِنَى بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافَّى إِذْ سَقِمَ وَ بَيْنَا تَرَاهُ غَنِيّاً إِذِ الْعَافِيَةِ وَ الْغِنَى بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافًى إِذْ سَقِمَ وَ بَيْنَا تَرَاهُ غَنِيّاً إِذِ الْعَافِيَةِ وَ الْغِنَى بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافًى إِذْ سَقِمَ وَ بَيْنَا تَرَاهُ غَنِيّاً إِذِ اللّهَ اللّهَ عَنِيّاً اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللل

#### : ( مِلسال مِيلَدُ ) رَالَةُ فِي -427

مَنْ شَكَا الْحَاجَةَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّهُ شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَا اللَّهَ .

# 428- وَ قَالَ ( عليه السلام ) فِي بَعْضِ الْأَعْيَادِ:

إِنَّمَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَ شَكَرَ قِيَامَهُ ، وَ كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ.

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (552) ..... مفحة - 429 قال ( عليه السلام ) :

إِنَّ أَعْظَمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَوَرْتَهُ رَجُلُ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَدَحَلَ بِهِ الْجُنَّةَ وَ دَحَلَ الْأَوَّلُ بِهِ النَّارَ .

# : ( ملسا ميلذ ) رَالَة ق -430

إِنَّ أَخْسَرَ النَّاسِ صَفْقَةً وَ أَخْيَبَهُمْ سَعْياً رَجُلُ أَخْلَقَ بَدَنَهُ فِي طَلَبِ مَالِهِ وَ لَمْ تُسَاعِدُهُ الْمَقَادِيرُ عَلَى إِرَادَتِهِ فَحَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِحَسْرَتِهِ وَ قَدِمَ عَلَى الْآخِرَةِ بِتَبِعَتِهِ .

#### -431 و قال ( عليه السلام ) :

الرِّزْقُ رِزْقَانِ طَالِبٌ وَ مَطْلُوبٌ فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْهَا وَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْهَا وَ مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ مِنْهَا .

## : ( مِلسال ميلذ ) رَالَة ق -432

غمج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (553)

: ( مالما ميلذ ) خالة م -433

اذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللَّذَّاتِ وَ بَقَاءَ التَّبِعَاتِ .

: ( مليا السلام ) · 434 و قال ( عليه السلام )

اخْبُرْ تَقْلِهِ .

قال الرضي : و من الناس من يروي هذا للرسول (صلى الله عليه وآله) و مما يقوي أنه من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) ما حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي قال المأمون لو لا أن عليا (عليه السلام) قال اخبر تقله لقلت اقله تخبر .

-435 وَ قَالَ ( عليه السلام ) :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ وَ لَا لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ التَّوْبَةِ وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ .

: ( ملسا ميلذ ) رَالَة ق -436

أَوْلَى النَّاسِ بِالْكَرَمِ مَنْ عُرِفَتْ بِهِ الْكِرَامُ .

-437 و سُؤِلَ ( عليه السلام ) أَيُّهُمَا أَمْدَلُ الْعَدْلُ أَمِ الْبُودُ ، فَقَالَ ( عليه السلام )

الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا .

: ( مَالَ ( عَلِمُ السَّلَمُ ) -438

النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا .

: ( مال ( عليه السلام ) :

الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : { لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى ما فاتَكُمْ وَ لا تَقْرُحُوا بِمَا آتاكُمْ }

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (554)

وَ مَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ .

: ( ملسا ميلذ ) رائة م -440

مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ .

: ( ملاسال ميلذ ) رَالَة ق -441

الْوِلَايَاتُ مَضَامِيرُ الرِّجَالِ .

: ( مِلسال ميلذ ) رَالَة ق -442

لَيْسَ بَلَدُ بِأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ.

-443 و قال ( عليه السلام ) : و قد جاءة تغيي الأشتر رحِمة الله :

مَالِكٌ وَ مَا مَالِكٌ وَ اللهِ لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنْداً وَ لَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْداً لَا يَرْتَقِيهِ الْخَافِرُ وَ لَا يُوفِي عَلَيْهِ الطَّائِرُ .

قال الرضي : و الفند المنفرد من الجبال .

: ( مِلسال ميلذ ) رَاتُهُ مِ -444

قَلِيلٌ مَدُومٌ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ .

: ( مالملام ) عليه السلام ) -445

إِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخَوَاهِمَا .

-446 و قالَ ( عليه السلام ) : لِعَالِدِ بْنِ حَعْدَعَهُ أَبِي الْفَرَرُدَةِ فِي كُلامٍ دَارَ بَيْنَهُمَا :

مَا فَعَلَتْ إِبِلُكَ الْكَثِيرَةُ قَالَ دَغْدَغَتْهَا الْحُقُوقُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ( عليه السلام ) : ذَلِكَ أَحْمَدُ سُبُلِهَا .

فيج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (555)

: ( ملسا ميلذ ) رات م -447

مَنِ الْجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا .

: ( ملسا ميلذ ) رَالَة م -448

مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِكِبَارِهَا .

: ( ملسا ميلذ ) رَالَة ق -449

مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهَوَاتُهُ .

: ( مِلسال ميلد ) رَالَة ق -450

مَا مَزَحَ امْرُقُ مَزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ جَجَّةً .

451 و قالَ ( عليه السلام ) :

زُهْدُكَ فِي رَاغِبِ فِيكَ نُقْصَانُ حَظٍّ وَ رَغْبَتُكَ فِي زَاهِدٍ فِيكَ ذُلُّ نَفْسِ.

-452 و قال ( عليه السلام ) :

الْغِنَى وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ .

: ( مالسلام) ( 453 - 453

مَا زَالَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى نَشَأَ ابْنُهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ اللَّهِ.

: ( ملسا ميلذ ) تاية و -454

مَا لِابْنِ آدَمَ وَ الْفَحْرِ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِيفَةٌ وَ لَا يَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لَا يَدْفَعُ حَتْفَهُ.

-455 و سُؤِل مَنْ أَشْعَرُ الشَّعْرَاءِ فَهَالَ ( عَلَيْمَ السَّلَمُ ) :

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (556)

إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْغَايَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا فَإِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَالْمَلِكُ الضِّلِّيلُ.

يريد إمرأ القيس.

: ( مِلسال ميلذ ) يَالَّة مِ -456

أَلَا حُرٌّ يَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجِنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا.

: ( مِلسال ميلذ ) رَالَة في -457

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْمٍ وَ طَالِبُ دُنْيَا .

: ( مالمال علله ) باله السلام ) :

الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ وَ أَلَّا يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ فَضْلُ عَنْ عَمَلِكَ وَ أَنْ تَتَّقِىَ اللَّهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِكَ .

: ( ملسا ميلذ ) رَالَةُ م -459

يَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِيرِ حَتَّى تَكُونَ الْآفَةُ فِي التَّدْبِيرِ.

قال الرضى : و قد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ .

: ( مِلسا مِيلَدُ ) رَالَةُ مِ -460

الْحِلْمُ وَ الْأَنَاةُ تَوْأَمَانِ يُنْتِجُهُمَا عُلُقٌ الْهِمَّةِ .

-461 و قال ( عليه السلام ) :

الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ.

: ( مِللهُ السلامُ ) -462

رُبَّ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ .

فح البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (557)

: ( مالما ميلذ ) المام -463

الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا وَ لَمْ ثُخْلَقْ لِنَفْسِهَا .

: ( مالملام ) عليه السلام ) -464

إِنَّ لِبَنِي أُمَيَّةَ مِرْوَداً يَجْرُونَ فِيهِ وَ لَوْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ كَادَتُهُمُ الضِّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمْ.

قال الرضي : و المرود هنا مفعل من الإرواد و هو الإمهال و الإظهار و هذا من أفصح الكلام و أغربه فكأنه ( عليه السلام ) شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه إلى الغاية فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها .

-465 و قالَ ( عليه السلام ) فِي هدم اللَّهُ صارِ :

هُمْ وَ اللَّهِ رَبَّوُا الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبَّى الْفِلْوُ مَعَ غَنَائِهِمْ بِأَيْدِيهِمُ السِّبَاطِ وَ أَلْسِنَتِهِمُ السِّلَاطِ .

: ( مِلسلام ) عليه إلى السلام ) : -466

الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ .

قال الرضي : و هذه من الاستعارات العجيبة كأنه يشبه السه بالوعاء و العين بالوكاء فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء و هذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبي (صلى الله عليه وآله) و قد رواه قوم لأمير المؤمنين (عليه السلام) و ذكر ذلك المبرد في كتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف و قد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية .

-467 و قال ( عليه السلام ) فِي كَلامٍ لَهُ:

وَ وَلِيَهُمْ وَالِّ فَأَقَامَ وَ اسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ .

: ( ماليه السلام ) -468

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ

الله

نهج البلاغة: ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة: (558)

سُبْحَانَهُ وَ لا تَنْسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ تَنْهَدُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ تُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايِعُ الْمُضْطَرُّينَ . الله عليه وآله ) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ .

: ( ماليا عيل ) عليه السلام ) :

يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبُّ مُفْرِطٌ وَ بَاهِتُ مُفْتَرٍ .

قال الرضي : و هذا مثل قوله ( عليه السلام ) :

هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبُّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ.

-470 و سُئِلَ عَنِ التَّوْدِيدِ وَ الْعَدْلِ فَهَالَ ( عليه السلام ) :

التَّوْحِيدُ أَلَّا تَتَوَهَّمُهُ وَ الْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ .

-471 و قال ( عليه السلام ) :

لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.

-472 و قال ( عليه السلام ) فِي دُمَاءِ اسْتِشْقِي بِهِ:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا ذُلُلَ السَّحَابِ دُونَ صِعَابِهَا .

قال الرضي: و هذا من الكلام العجيب الفصاحة و ذلك أنه ( عليه السلام ) شبه السحاب ذوات الرعود و البوارق و الرياح و الصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص برحالها و تقص بركبانها و شبه السحاب خالية من تلك الروائع بالإبل الذلل التي تحتلب طيعة و تقتعد مسمحة .

-473 و قِيلَ لَهُ ( عليه السلام ) لَو عَيَرُوت شَيبِكَ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ( عليه السلام ) :

الْخِضَابُ زِينَةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَةٍ يُرِيدُ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) .

فعج البلاغة : ...... مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com ... صفحة : (559) ..... مفحة - (559) ... محرد الاشعاع الاسلام ... مركز الاشعاع المركز الاشعاع ... مركز الاشع ... مركز الاشعاع ... مركز الاشعاع ... مركز الاشعاع ... مركز ال

مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمُلَائِكَةِ .

-475 و قال ( عليه السلام ) :

الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ .

قال الرضى : و قد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

476- و قالَ ( عليه السلام ) لِزِيَادِ ابْنِ أَبِيهِ و قدِ اسْتَخَلَفَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى فَارِسَ و أَعْمَالِهَا فِي كَلامٍ طَوِيلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَاهُ فِيهِ عَنْ تَقَدُّهِ الْتَرَاجِ :

اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ .

: ( ملسا ميلذ ) ناتة ع -477

أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَحَفَّ بِهَا صَاحِبُهُ .

: ( مالد علد ) علم السلام ) -478

مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا .

: ( ملسا ميلذ ) رَالَة ق -479

شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ .

قال الرضي : لأن التكليف مستلزم للمشقة و هو شر لازم عن الأخ المتكلف له فهو شر الإخوان .

: ( مِلسال مِيلَدُ ) رَالَةُ فِي -480

إِذَا احْتَشَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ .

قال الرضي : يقال حشمه و أحشمه إذا أغضبه و قيل أخجله أو احتشمه طلب ذلك له و هو مظنة مفارقته .

و هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ، حامدين لله سبحانه على ما منّ به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه ، و تقريب ما بعد من أقطاره .

و تقرر العزم كما شرطنا أولا على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب ، ليكون لاقتناص الشارد ، و استلحاق الوارد ، و ما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض ، و يقع إلينا بعد الشذوذ ، و ما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا، و هو حسبنا و نعم الوكيل .

و ذلك في رجب سنة أربع مائة من الهجرة ، و صلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل ، و الهادي إلى خير السبل ، و آله الطاهرين ، و أصحابه نجوم اليقين .